





## صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

الحمد لله الذي رسم في صفحات المصنوعات على وجوب وجوده قواطع الدلائل، وفرَّق بمُحكَم الآيات البيِّنات بَيْن الحق والباطل، الواحدِ القدوس فلا شريك له ولا مماثل، الحيِّ القيومِ المتكلِّم بكلام أزليِّ وهو أصدق قائل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم أنبياء الله وسيِّدِ أصفيائه، المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود فجميع الأنبياء تحت لوائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه، وعلى من اقتفى أثرَهم إلى يوم الدين ففاز باقتفائه.

وبعد، فإنّ أجلّ المعارف وأعلاها، وأشرف المقاصد وأولاها، معرفةُ الله تعالى وصفاته، والاستدلال عليها بآياته، وقد تحقق أن الطريق العامّ إلى تحصيل هذه المعرفة هو النظر والاستدلال بالمصنوعات على صانعها والمخلوقات على خالقها من جهة حدوثها أو إمكانها المستلزمين لافتقارها في كل آنٍ وحينٍ إلى صانع حكيم وخالِق بديع عليم.

ومن هنا ورد القرآن الكريم آمراً بالتفكّر في المصنوعات والتأمل في المكوّنات فقال تعالى: ﴿ قُلِ النَّلْلُوا مَاذَا فِي السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٠١]، قال ﷺ: ﴿ أَوَلَمَ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، وغير ذلك مما لا يحصى من الآيات.



ومن أئمة هذه المدرسة السُّنية الذين اعتنوا غاية العناية باستخراج القواعد الاعتقادية بالطرق النظرية العقلية مِن الآيات الآفاقية والأنفسية والقرآنية: إمامُ الحرَمين، وفخر الإسلام والمسلمين، المجمَع على إمامته شرقاً وغرباً، أبو المعالي عبد الملك الجويني النيسابوري الشافعي الأشعري هذه وضع في ذلك مصنفات عديدة، وأبرزها وأشهرها كتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» الذي مدحه بعض العلماء قائلا:

مَنْ كَانَ مُعْتَنِياً بِذِكْرِ مَعَادِهِ وَلْيَحْتَرِسْ بِسَيلِهِ وَدَلِيلِهِ وَلْيَعْتَمِدُ أَنْدُوارَ قَطْعِيَّاتِهِ عَوِّلُ عَلَيْهِ تَدَيَّناً فَكَفَى بِهِ

وَمُعِيدِهِ فَعَلَيْهِ بِالْإِرْشَادِ وَمُعِيدِهِ فَعَلَيْهِ بِالْإِرْشَادِ مِنْ ظُلْمَةِ التَّشْكِيكِ وَالإِلْحَادِ فِي حَالَةِ الإِصْدَارِ وَالإِيرَادِ فِي حَالَةِ الإِصْدَارِ وَالإِيرَادِ ذُخْراً لِيَوْم تَجَمَّع الأَشْهَادِ الْأَشْهَادِ

وقد انتشر كتاب الإرشاد واشتهر غاية الاشتهار، وكتبت عليه العديد من الشروح النفيسة في مشارق الأرض مغاربها، ثم استخرج إمامُ الحرمين زبدته، ولخص مقاصده، وضمنها مختصراً نفيساً أسماه «لُمَعَ الأَدِلَّةِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ أَهْلِ السَّنَّةِ»، وقد طابق اسمُه مسمَّاه حيث ضمنه أمهات القواعد الإيمانية والأصول الاعتقادية التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من سائر المدارس الاعتقادية.

ثم انفرد عالم جليل بشرح «لمع الأدلة» وهو الشيخ شرف الدين أبن التلمساني المخصوص عند أهل هذا الفنِّ بلقب الحافظ لنظام أصول الدين، فكان شرحُه كافيا شافيا ولجميع مسائل المتن مستوعبًا، مع تحرير ما لابد

**→**X€8{

منه المقدمات والضوابط، والإشارة إلى تتميمات مهمة وفروع معتبرة لم تذكر في المتن.

وبعد أن يسر الله تعالى بفضله وتوفيقه للعناية بشرح معالم أصول الدين للشيخ شرف الدين ابن التلمساني ها نحن بفضل الله تعالى نعتني بشرحه على لمع الأدلة، راجين أن ينتفع به الباحثون والعلماء والمتخصصون في علم أصول الدين، لا سيما وأنه من أبرز المصادر الكلامية للمدرسية السنية الأشعرية.

80 08



### ترجمة الشيخ شرف الدين ابن التلمساني<sup>(۱)</sup>

#### 🕸 المبحث الأول: اسمه ونسبه.

هو: عبد الله بن محمد بن علي، شرف الدين، أبو محمد، الفهري المصري، المعروف بـ «ابن التلمساني».

هذا ما اتفقت عليه جميع المصادر فيما يتعلق باسمه واسم والده وجده ولقبه وكنيته وشهرته. غير أنه قد ورد في النص المحقق لفهرسة اللبلي عند ذكر اسم والده لفظ «يحيى» بدل «محمد»، وذلك في مفتتح

<sup>(</sup>١) مصادر ترجمة ابن التلمساني رحمه الله:

\_ فهرسة اللبلي، (ص٢٣ \_ ٢٧) لأحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري (تـ ٦٩١). تحقيق ياسين عياش وعواد أبو زينة. دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان. ط١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م.

ــ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ج٨/ص١٦٠) تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي. نشر دار إحياء الكتب العربية.

ـ طبقات الشافعية (ج١/ص١٥٢)، لعبد الرحيم الإسنوي (ت ٧٧٧هـ). تحقيق كمال يوسف الحوت، نشر دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط١٠٠٨٠هـ/١٩٨٧م.

ـ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، (ج٢/ص١٣٤). بتصحيح الدكتور عبد العليم خان. ط١. دائرة المعارف العثمانية. الهند، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

\_ حسن المحاضرة لجلال الدين السيوطي (ج١/ص٢٣٢ ـ ٢٣٣) مطبعة إدارة الوطن بمصر ١٢٩٩هـ.

<sup>(</sup>١) فهرسة اللبلي، (ص ٢٧)٠



ترجمته، وكذلك عند نقل اللبلي إجازة ابن التلمساني له وفي آخرها قال: «كتبه عبد الله بن يحيى بن علي الفهري» (١). وهو ما ورد في ملء العيبة لابن رشيد أيضا (ج٢/ص٢١١).

وهذا الأمر يبدو مشكِّكا في اسم والده، لكن يزول ذلك الشك عند الرجوع إلى وصف المحققين لنسخة فهرسة اللبلي التي اعتمدا عليها بأنها كثيرة الأخطاء، وأنها نسخت بعد ثلاثمائة سنة من وفاة اللبلي (٢)، فالاحتمال الراجح أن يكون قد وقع فيها بعض التحريف، إضافة إلى أن جميع مخطوطات شرح ابن التلمساني على معالم أصول الدين التي اطلعت عليها، وشرحه على لمع الأدلة، وشرحه على معالم أصول الفقه قد ذكرت والده باسم «محمد».

#### 🕸 المبحث الثاني: مولده، ووفاته.

إن المصادر الأساسية في التعريف بابن التلمساني والقريبة من عصره لم تذكر تاريخا محددا لسنة ولادته، بل قد قال تلميذه اللبلي الذي لازمه مدة: «لم يتحقق لدي تاريخ مولده ووفاته حتى أثبته» (٣)، وكذلك الإسنوى والسبكي وابن قاضي شهبة لم يذكروا شيئًا عن ذلك، والذي نرجحه حسب القرائن التاريخية أن مولده كان في مطلع الثلث الأخير من القرن السادس للهجرة، وهو زمن يتناسب مع أخذه العلم عن شيخه الإمام تقي الدين

<sup>(</sup>١) فهرسة اللبلي، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص١٨٠

فهرسة اللبلي، ص ٢٧.



المقترح المتوفى سنة (٦١٢هـ) ويصعب تحديد السنة بدقة في ظل غياب أي نقل معيّن لذلك.

أمّا ما ورد في ترجمته في حسن المحاضرة للسيوطي من تحديد سنة ولادته بتاريخ (٥٦٧هـ)، وتبعه عليه أكثر المترجمين لابن التلمساني فيما بعد، وكذا إثبات سنة وفاته بتاريخ (٦٤٤هـ) فهو وَهْم محض ناتج عن خلط وقع في حسن المحاضرة بين ترجمتين لشيخين وهما: الشيخ شرف الدين بن التلمساني، والشيخ محيي الدين القليوبي.

ولكي يتبين ذلك أورد نص حسن المحاضرة في ترجمة ابن التلمساني كاملا ثم أعلق عليه: «شرف الدين عبد الله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن التلمساني، كان إماما عالما بالفقه والأصلين. تصدر للإقراء بمدينة مصر، وانتفع به الناس، وصنف الكتب المفيدة، منها شرح التنبيه، وشرحان على المعالم / للإمام محيي الدين عثمان بن يوسف القليوبي، ولد سنة سبع وستين وخمسمائة، وأجاز له أبو اليمن الكندي، وناب في الحكم بالقاهرة، وألف المجموع في الفقه، وشرح الخطب النباتية، أجاز للدمياطي. مات بالقاهرة ليلة السبت حادي عشر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وستمائة ().

هذا نص «حسن المحاضرة»، وقد تبيّن لي بعد البحث أنه قد وقع فيه خلط بين ترجمتين، فترجمة ابن التلمساني تنتهي عند قول السيوطي: «وشرحان على المعالم.» ثم تبتدئ ترجمة الشيخ محيي الدين القليوبي،

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة للسيوطي، (ج١/ص٢٣٢ ــ ٢٣٣) مطبعة إدارة الوطن بمصر ١٢٩٩هـ.



والتي لخصها السيوطي من طبقات الشافعية للإسنوي (ج٢/ص١٦٤)، وأوردها ابن قاضي شهبة أيضا في طبقات الشافعية (ج٢/ص١٤٦).

وبالرجوع إلى ذينك المصدرين يتبين جزما أن ثمة خلطا وقع بين الترجمتين، ومن دون الرجوع أيضا يتبين ذلك، فإنَّ المعالمين \_ أقصد معالم أصول الدين ومعالم أصول الفقه \_ هما من مصنفات الإمام الفخر الرازي، لا من مصنفات محيي الدين القليوبي، ولا أظن مثل هذا يخفي عن السيوطي، وهذا ما يدعونا إلى اعتقاد أن النساخ قد خلطوا بين الترجمتين ولم يفصلوا بينهما.

أمَّا تاريخ وفاته، فقد قال الإسنوي في طبقاته: (الا أعلم تاريخ وفاته»(١). والتاج السبكي لم يذكر شيئا عنها. وكل من عول على الترجمة الواردة في حسن المحاضرة ولم ينتبه إلى الخلط الواقع قال بأن ابن التلمساني توفي سنة (١٤٤هـ)، وهو تاريخ وفاة الشيخ محيي الدين القليوبي كما بيّنا.

وإضافة إلى هذا فإن بعض القرائن التاريخية أيضا تفيد عدم صحة تعيين سنة (٦٤٤هـ) تاريخا لوفاة ابن التلمساني، فمنها أنَّ الشيخ اللبلي الذي هو أحد تلامذته ولد سنة (٦٢٣هـ) بالأندلس، وارتحل منها إلى بجاية فسكنها وأقرأ بها مدة، ثم ارتحل إلى تونس وبها استقر مدة وأخذ فيها العلم عن الشيخ أحمد بن علي البلاطي، ثم من تونس رحل إلى المشرق في مرحلة متقدمة من عمره كما يشير إلى ذلك قول الغبريني في

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للأسنوي (ج١/ص١٥١).



عنوان الدراية بقوله: «لم يستفد بالمشرق علما لأنه ما ارتحل إلا بعد الأستاذية والاقتصار على ما علم» (١) ، فإذا فرضنا أن وفاة ابن التلمساني كانت سنة (٤٤ هـ) ، فكيف تكون إحدى وعشرون سنة كافية للشيخ اللبلي لنيل الأستاذية والتقدم في العلوم في تلك السن المبكرة جدّا على مثل تلك المراتب ؟! إضافة إلى أن ابن التلمساني قد وصف اللبلي في إجازته له بأنه «الشيخ الفقيه الإمام العالم الأديب النحوي مجد العلماء وفخر الأدباء» (١) ، وهذا يؤكد صحة إشارة الغبريني السابقة ، ويفيد أنّ اللبلي عندما أخذ عن ابن التلمساني لم يكن صغير السن.

ومما يزيد ذلك تأكيدا ما ورد في فهرسة اللبلي من أنه أخذ في المشرق عن شمس الدين عبد الحميد الخسروشاهي، فقد قال: «قرأت وسمعت عليه \_ أي الخسروشاهي \_ بالقاهرة وبدمشق» ( $^{(7)}$ ) وحضر جنازته بالصالحية سنة (٢٥٢هـ)  $^{(3)}$ ، وهذا التاريخ يرجح أن رحلته إلى المشرق وأخذه عن ابن التلمساني كان بعد سنة (٤٤٢هـ) ، وأن رجوعه إلى تونس حيث استقر كان قبل وفاة شيخه ابن التلمساني ، حيث قال في ترجمته: «لم يتحقق لدي تاريخ مولده ووفاته حتى أثبته»  $^{(6)}$ .

والذي سيمكننا من الوقوف على تاريخ وفاة ابن التلمساني هو نقل

<sup>(</sup>١) (ص ٣٤٥)٠

<sup>(</sup>٢) فهرسة اللبلي، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٣) فهرسة اللبلي ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>٤) السابق ص ١٢٤٠

<sup>(</sup>٥) السابق ص ٢٨٠

ثمين في ترجمة له أوردها ابن قاضي شهبة في طبقاته حيث قال: «وقد رأيت بعض المصريين ترجمه في مصنف له في التاريخ وقال: قرأ الأصلين على التقي المقترح، وشرح لمع الأدلة لإمام الحرمين، وصنف في الخلاف كتابا سماه إرشاد السالك إلى أبين المسالك، وشرح الجمل في النحو للجرجاني، وله تعاليق على الخلاف كثيرة، وفوائد. توفي في صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة (١٥٨هـ)(١<sup>)</sup>».

فهذا النقل قد انفرد به ابن قاضي شهبة ، ويمكن الوثوق منه بناء على وروده في سياق معلومات صحيحة ثابتة عن ابن التلمساني، مع تعيين شهر وفاته مما يشعر بثقة المؤرخ في معلوماته، والله تعالى أعلم بالصواب.

#### ﴿ المبحث الثالث: شيوخه.

كان عصر ابن التلمساني يعج بالعلماء والحفاظ والمحققين في شتى العلوم الشرعية ، بل حتى السلاطين والأمراء كان لهم آنذاك نصيب وافر من العلوم نظرا إلى اهتمامهم بالسياسة الشرعية واجتماعهم المتواصل بالعلماء وأخذهم عنهم نصيبًا من العلوم، ولعل السلطان صلاح الدين الأيوبي وبعض أبنائه الذين عاصرهم ابن التلمساني رحمهم الله أكبر شاهد على ذلك.

وفي ذلك الإطار العلمي المتميز تهيأ لابن التلمساني الأخذ عن أبرزهم بما سيمكنه من التصدي لشرح بعض أهم الكتب في علوم العربية والفقه وأصول الفقه وأصول الدين وعلم والخلاف، لكن نظرا لشح معلومات

<sup>(</sup>۱) ج۲/ص۱۳۵۰



المصادر التي ترجمت له لم نقف إلا على أبرزهم وأهمهم وأكثرهم تأثيرًا في ابن التلمساني وكتاباته وهو الشيخ الإمام تقي الدين المقترح، وفيما يلي ترجمته:

هو: مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين الأنصاري الأزدي المصري الشافعي (٦١٢/٥٢٦هـ) يكنى بأبي العز، وبأبي الفتح، وبتقي الدين، ويلقب ويُعرَف بالمقترَح لشدة عنايته بالكتاب المسمى بهذا الاسم لأبي منصور البروي.

أخذ عن شهاب الدين الطوسي (٥٢٢ -٩٥٦)، وعن محمد بن أبي منصور البروي. (٥١٧ ـ ٥٦٧ هـ)، وأبي طاهر بن عوف الزهري (٤٨٥ ـ ۱۸٥هـ).

كان المقترح أنظَر أهل عصره، وأحدّهم خاطرًا في علم الكلام وغيره، وأقطعهم للخصوم في المناظرة، وأعرفهم بطرق الجدال والمباحثة، له العبارات المهذبة، والألفاظ الرشيقة المستعذبة، كلامه قليل الحشو، مشحون بالفوائد، وألفاظه منتظمة مثل الفرائد(١٠).

وكان كثير الإفادة، منتصبا لمن يقرأ عليه، كثير التواضع، حسن الخلق، جميل العشرة، ديّنا متورعا(٢). تفقه وبرع في أصول الدين والخلاف والفقه، وصنف التصانيف وتخرّج به جماعة كثيرة (٣). وكان إماما

<sup>(</sup>۱) فهرست اللبلي، ص ۲۷، ۲۸۰

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ٣٧٢/٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام، للذهبي، ٤٤/١٢٨٠

كبيرا، له التصانيف في الفنون المتنوية في الأصول والفقه والخلاف<sup>(۱)</sup>. وكان إماما في الفقه والخلاف وأصول الدين، نظّارا قادرا على قهر الخصوم وإزهاقهم إلى الانقطاع. وتخرج به خلق، وصنف التصانيف الكثيرة<sup>(۱)</sup>، فمنها:

١ ــ شرح المقترح في المصطلح . في علم الجدل ، و «المقترح» اسم كتاب الشيخ محمد بن محمد البروي الشافعي . وهذا الكتاب هو سبب اشتهار الإمام تقي الدين بـ «المقترَح» لشدة ملازمته واهتمامه به . وقد نشر كتاب البروي بتحقيق الدكتورة شريفة بنت سليمان سنة ٢٠٠٣ بمطبعة الوراق .

٢ - أرواح الحقائق. لم يرد ذكر له في كتب التراجم، وهو كتاب في أصول الفقه كما قال الشريف أبو يحيى زكريا الإدريسي في شرحه على «الأسرار العقلية» لشيخه المقترَح، كما أن الإمام المقترَح نفسه يحيل عليه في «الأسرار العقلية» في مسألة تكليف ما لا يطاق ومسألة النسخ في الشريعة وغير ذلك، ويبدو أنه كتاب مفقود.

٣ ـ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية. كتاب لطيف دقيق جدا في أصول الدين. يعتبر من أوائل مصنفات الإمام المقترح في ذلك العلم، فقد قال الشيخ أحمد بن محمد المقري عند تعرضه لترجمته أنه «ألف الأسرار العقلية وهو ابن خمسة وعشرين سنة، وبعد ذلك شرح الإرشاد فرجع عن

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية، ٢/٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ٢/٣٧٢.

كثير مما في الأسرار»(١). وقد وفقنا الله تعالى لتحقيق هذا الكتاب النافع ونشره سنة ٢٠٠٩م، مكتبة المعارف، بيروت لبنان، بتقديم الشيخ سعيد عبد اللطيف فودة.

٤ - كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام: ذكره الإمام المقترح بهذا الاسم في شرحه على العقيدة البرهانية، وهو من أهم كتبه على الإطلاق، شرح به «الإرشاد إلى أُصول الاعتقاد» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، نسخه الخطية متعددة بالمكتبات (٢)، وهي دالة على شهرته، لا سيما في الغرب الإسلامي، وقد حقق ضمن أطروحة دكتواه سنة شهرته، لا بجامعة محمد الأول بوجدة المملكة المغربية.

٥ ــ شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية، وهو شرح على عقيدة الشيخ أبي عمرو عثمان الفاسي المعروف بالسلالجي (ت ٤٧٥هـ). والراجح أنه من أواخر مصنفات الإمام المقترح في أصول الدين حيث قال في معرض الكلام على معجزة القرآن: «وها نحن في المائة السابعة من وقت نزوله، وأعداء القرآن المكذبون من الجن والإنس أكثر من أوليائه بأضعاف مضاعفة، والحرب منصوبة، والقتل والقتال، وارتكاب الأخطار والأهوال، وإبليس وجنوده وسائر أتباعه يفرون ويتفرقون عند سماعه، قد يئسوا من معارضته، واستعدوا لمحاربته» اهد. وقد وفقنا الله تعالى لتحقيقه ونشره.

<sup>(</sup>۱) «إتحاف المغرم المغرى بتكميل شرح الصغرى» (۳٤/ب) نسخة رقم ۱٤۹۷۱ بدار الكتب الوطنية تونس  $\cdot$ 

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم ٥/٣٧٦٧.



7- نُكَت على البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. نقل منه الزركشي في «البحر المحيط» في مواضع عديدة، وقال عند ذكره لشراح برهان الجويني: «وَنَكَتَ عليه الشّيخُ تَقِيُّ الدّين المقترح جَدُّ الشيخ تَقِيِّ الدّين المقترح جَدُّ الشيخ تَقِيِّ الدّين المقترح بَدُّ الشيخ تَقِيِّ الدّين بْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ لِأُمِّهِ (۱)». توجد منه نسخة بمكتبة المتحف العراقي الدّين بْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ لِأُمِّهِ (١٦٧) ورقة (٢٠٠).

#### المبحث الرابع: تلاميذه.

كان لابن التلمساني مجالس علمية يحضرها كبار الفقهاء، وقد نقل التاج السبكي عن الشيخ الفقيه الصالح الورع الزاهد البارع في العلوم الملازم لطريقة السلف في التقشف والورع محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري أبي الطاهر المحلي (٤٥٥ / ٣٣٣هـ) خطيب جامع مصر العتيق جامع عمرو بن العاص في أنه كان ممن يحضر مجالس ابن التلمساني العلمية، ذكر ذلك عند تعرضه لمناقب الشيخ أبي الطاهر المذكور وما جرى بينه وبين أحد الفقهاء، قائلا: «فاتفق حضورهما عند الفقيه شرف الدين ابن التلمساني شارح التنبيه». فهذه الإشارة تفيد بأن الشيخ ابن التلمساني كان منتصبا للتدريس، كما قال ابن قاضي شهبة: «تصدر للإقراء في مصر، وانتفع به الناس.» (٣) ومن لازم ذلك أن يكون قد تخرج به جملة من المشايخ، لكن للأسف لم تذكر كتب التراجم أسماءهم بالتفصيل، وفيما يلى بعض ما أمكن رصده من تلاميذه.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي، ٨/١.

<sup>(</sup>٢) معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم ٥/٣٧٦٧.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ج٢/ص١٣٤.



١ - أحمد بن يوسف بن يعقوب، بن علي الفهري اللبلي (١) ، أبو العباس، أبو الحجاج، محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري (٥٥٤ / ٦٣٣هـ) ، وقد عثرنا على بعض المعلومات المهمة في فهرسته حول أستاذه ابن التلمساني ، رحمهما الله تعالى ، وقد ذكر اللبلي أنه قد قرأ على شيخه شرف الدين كتاب «الإرشاد» لإمام الحرمين الجويني قراءة تفقه ، وبعض كتاب «البرهان» في أصول الفقه للجويني أيضا ، وبعض كتاب «غاية الأمل في علم الجدل» للسيف الآمدي ، وسمع عنه أيضا بعض «معالم أصول الدين» للفخر الرازي مع بعض شرحه عليه ، وسمع عنه أيضا بعض كتاب «الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» للشيخ تقي الدين المقترح .

وقد أذن الشيخ ابن التلمساني لتلميذه الشيخ اللبلي في إقراء بعض الكتب إذنا خطيا جاء فيه: «قرأ عليّ جميع كتاب «الإرشاد» لإمام الحرمين، ومن «برهانه» في أصول الفقه إلى النواهي، وبعض «غاية الأمل في علم الجدل» للآمدي الشيخ الفقيه الإمام العالم الأديب النحوي مجد العلماء وفخر الأدباء الفاضل أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي، نفعه الله بالعلم، ونفع به، وأحسن إليه، وأجزل نعماه لديه، قراءة بحث واستيضاح وكشف لغوامض ذلك، قولة تؤذن لفهم معانيه والوقوف على ما أودع فيه، وقد أذنت له \_ وفقه الله \_ أن يقرئ ذلك لمن رغب فيه ثقة بحذة وعلمه وجوة ذهنه وفهمه، والله تعالى يعصمنا وإياه من الزلل، ويوفقنا لصالح القول والعمل. كتبه عبد الله بن يحيى بن علي الفهري»(٢).

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في نفح الطيب للمقري، ج٢/ص٢٠، تحقيق الدكتور إحسان عباس.

 <sup>(</sup>۲) فهرسة اللبلي ص ۲۱ - ۲۷.



٢ ـ القاضي فخر الدين بن بنت أبي السعد. وهو عثمان بن علي بن يحيى بن هبة الله بن إبراهيم بن المسلم بن علي الأنصاري الدمشقي. ولد بقرية دار من غوطة دمشق في شهر رجب سنة (٦٢٩هـ)، وتوفى بالقاهرة في ليلة الأحد رابع عشر جمادي الآخرة سنة (٧١٩هـ) ودفن بالقرافة الصغرى رحمه الله تعالى. قال الشيخ المطيري في الذيل على طبقات الشافعية: قرأ الأصلين على الشيخ شرف الدين ابن التلمساني. اهـ

#### 🕸 المبحث الخامس: مكانته وصفاته.

لقد كان الشيخ ابن التلمساني رحمه الله تعالى شيخا فاضلا ديِّنًا ورِعًا حَسَن الخُلق كثير البِشر، وهذا يفسر ما قاله تلميذه اللبلي في ترجمته من أنّ قاضى القضاة بالديار المصرية شرف الدين محمد بن عين الدولة الإسكندراني كان شديد الاعتناء بابن التلمساني والتحفي بجانبه لما لحقه من ديانته وسداد طريقته، حتى أهِّله للعدالة بالديار المصرية، وجعله من أوجه عدولها، وكان أخيرا عاقد الأنكحة بها<sup>(١)</sup>. وإلى جانب ذلك فإن مصنفات ابن التلمساني دالة على مكانته العلمية العالية، واعتماد كثير من العلماء الذين جاؤوا بعده عليها دال على ذلك أيضا، وقد وردت ألفاظ صريحة عن تلامذته وبعض المشايخ المعتبرين صرحوا فيها بعلو مقامه العلمي، فمن ذلك:

\* قول اللبلي: كان على نظارا محقِّقًا، وفي علم الأصوليين مدقِّقًا، تخرج بشيخه الإمام المقترح، وسلك فيها طريقه، وبزّ فيها صحابته،

<sup>(</sup>١) فهرسة اللبلي ص ٢٣، ٢٤.



فِاضلا، ديِّنًا، متواضِعًا، حسن الخُلق، كثير البِشْر(١). وقال كذلك: وكان شيخنا شرف الدين بن التلمساني شافعي المذهب، ذا معارف كثيرة في فنون من العلوم متعددة، له التصانيف النفيسة، والتواليف المفيدة في الأصول والفروع وغيرهما(٢).

\* وقول تاج الدين السبكي: كان أصوليًّا متكلِّمًا ديِّنًا خَيِّرًا من علماء الديار المصرية ومحققيهم (٣).

\* وقول ابن قاضي شهبة: كان إماماً عالماً بالفقه والأصلين، ذكياً فصيحاً، حسن التعبير. تصدر للإقراء في مصر، وانتفع به الناس. وصنف التصانيف المفيدة(٤).

\* وقول أبي حفص عمر القلشاني (٥): هو من الأئمة المهتدين المحررين، المتحفظين بعقائد أهل السنة.

#### 🕸 المبحث السادس: مذهبه الفقهي وعقيدته.

أمًّا مذهبه الفقهي، فقد كان ابن التلمساني رحمه الله تعالى شافعيا، ولا أدل على ذلك من شرحه على كتاب التنبيه للشيرازي في الفقه الشافعي، وإشارة تلميذه الشيخ اللبلي التي سبق ذكرها.

<sup>(</sup>١) السابق، ص ٢٣٠

۲۵ ، ۲٤ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ .

۳) طبقات الشافعية ۱۲۰/۸

 <sup>(</sup>٤) السابق ج٢/ص١٣٤.

<sup>(</sup>٥) شرح طوالع الأنوار. نقلا عن غنية الراغب للتوتي ص: ٢٢٣ مخ.



وأمَّا مذهبه العقدي، فقد كان رحمه الله تعالى إمامًا من الأئمة المحققين المهتدين المحررين، المتحفظين بعقائد أهل السنة رضي الله تعالى عنهم. وقد اتصل سنده بالإمام الرضيِّ أبي الحسن الأشعري ـ شيخ أهل السنة والجماعة \_ بأخذه عن شيخه تقي الدين المقترَح، الذي أخذ عن شيخه شهاب الدين الطوسي، وأخذ الطوسي عن شيخه محمد بن يحيى، وأخذ ابن يحيى عن شيخه أبي حامد الغزالي، وأخذ الغزالي عن شيخه أبي المعالي الجويني، وأخذ أبو المعالي عن شيخه أبي حامد الاسفرايني، وأخذ الاسفرايني عن شيخه أبي بكر بن الطيب الباقلاني، وأخذ الباقلاني عن شيخه الباهلي، وأخذ الباهلي عن شيخه الإمام أبي الحسن الأشعري. كذا ذكر اللبلي سند شيخه في فهرسته.

والشيخ أبو الحسن الأشعري هو: على بن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صَالِتَتُهُ عَلَيْهُ وَسَالِمٌ وَإِلَيه تنسب جماعة أهل السنة من حيث العقائد، ويلقبون بالأشاعرة والأشعرية، وكانوا من قبل ظهوره يلقبون بالمثبتة لكونهم أثبتوا ما نفت المعتزلة.

والكلام في علم أصول الدين وحدوث العالَم هو ميراث الشيخ أبي الحسن الأشعري عن أجداده وأعمامه الذين قدموا على رسول الله صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ إذ لم يثبت عند أهل العلم بالحديث أن وفدا من الوفود وفدوا على رسول الله صَلَاللَهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْهُ فَسألوه عن بدء الخلق وحدوث العالم إلا وفد الأشعريين من أهل اليمن، فقد روى البخاري في صحيحه عن عمران بن



حصين ﷺ قال: دخلت على النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم»، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، مرتين، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم»، قالوا: قد قبلنا يا رسول الله، قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض (١٠).

#### ﴿ المبحث السابع: مصنفاته.

مع أن تراجم ابن التلمساني كانت مقتضبة وغير موسعة، إلا أنها حفظت لنا جملة من عناوين مصنفاته التي وصلنا منها البعض مخطوطا، وقد اعتنى الباحثون ببعضها ولله الحمد، وفي ذلك دليل على أهميتها ودقتها كما يقف على ذلك من يطالعها، وفيما يلي عناوينها:

١ \_ شرح معالم أصول الفقه. وهو أحد المعالِمَين للفخر الرازي. وقد أفاد فيه ابن التلمساني وأجاد، وكان شرحه هذا مرجعا لكثير من العلماء المحققين، يستظهرون بنصوصه، فمن ذلك ما نقله المقري في «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» من أنّ مناظرة وقعت في مجلس السلطان أبي تاشفين بين الشيخ أبي زيد ابن الإمام التنسي (٢) والشيخ أبي موسى عمران

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ؛ كتاب بدء الخلق ؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق .

<sup>(</sup>٢) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام التنسي التلمساني (ت ٧٤٣هـ) العالم الراسخ والعلم الشامخ الحافظ النظار المتحلي بالوقار الشائع الصيت شرقا وغربا. وهو أكبر الأخوين المشهورين بابني الإمام التنسي. (شجرة النور، لمخلوف، ص٢١٩).



المشدالي حول الإمام ابن القاسم المالكي هل كان مقلّدا مقيّد النظر بأصول مالك كما ادعى أبو زيد، أو مجتهدا مطلقا كما ادعى المشدالي، فاستظهر أبو زيد بنص لشرف الدين ابن التلمساني من شرحه على معالم أصول الفقه يرجح صحة ما ذهب إليه، ثم توجه للسلطان وقال: «هذا كلام أصوليّ محقق» ويقصد ابن التلمساني<sup>(١)</sup>.

وهذا الشرح قد حققه لنيل الدكتوراه الدكتور أحمد محمد صديق سنة (١٤٠٦ - ١٤٠٧ هـ) بجامعة أم القرى بمكة الكرمة.

٢ ـ شرح على معالم أصول الدين. ومكانته في هذا العلم لا تخفى ، فقد جمع فيه ابن التلمساني بين دقة النظر وصوابه ودقة الانتقاد على بعض آراء الفخر الرازي الكلامية وحسن الإجابة عليها. ولا شك أن ابن التلمساني ما كتب هذا الشرح إلا بعد وصوله إلى مرتبة عالية في تحقيق مسائل علم أصول الدين، لا سيما أنه قد استفاد كثيرا من آراء شيخه العالم المحقق في علم الكلام تقي الدين المقترَح.

وقد قال الشيخ أبو العباس البسيلي (ت ١٣٠هـ) في تفسيره «النكت والتنبيهات»: إن تصانيف الفخر لمّا وصلت مصر لم يقبلوا عليها لمخالفتها نظم كتب المتقدمين، حتى اشتغل بها تقيُّ الدين المقترَح فقرَّبها لأفهامهم، فعكفوا عليها وتركوا كتب المتقدمين. (٢) كما أن ابن التلمساني قد استفاد من تحقيقات سيف الدين الآمدي وأبكار أفكاره، وعلى وجه الخصوص

<sup>(</sup>١) راجع: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، (ج٥/ ص ٢١٨) تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بیروت ۱۹۸۸م.

<sup>(</sup>٢) ج٢/ص١٨ تحقيق الأستاذ محمد الطبراني، منشورات وزارة الأوقاف المغربية.



كتابه في علم الجدل الذي كان معتنيا بتدريسه كما ذكر تلميذه الشيخ اللبلي.

ومن قواطع الأدلة على أهمية شرح معالم أصول الدين أنّ الإمام محمد بن يوسف السنوسي صاحب الكتب الشهيرة في علم العقائد قد اعتمد عليه اعتماداً كليا في شرحه على عقيدته الكبرى والوسطى، تلك الكتب التي أعاد بها إحياء علم أصول الدين في زمانه، استناداً إلى تحقيقات ابن التلمساني وآرائه العقدية السديدة وتحقيقاته الفريدة، وإلى جانب الإمام السنوسي فإن غالب علماء المغاربة \_ خاصة \_ في علم التوحيد يعتمدون ذلك الشرح النفيس، ويعززون بنصوصه شروحهم وحواشيهم في كتب ذلك الفن، ولذا نجد أن أكثر نسخه مبثوثة في مكتبات الغرب الإسلامي.

ولهذا الكتاب تحقيق قام به الباحث عواد محمود عواد سالم في إطار رسالة ماجستير لسنة (٢٠٠٥هـ/٥٠٢م) بجامعة الأزهر كلية أصول الدين القاهرة، قسم العقيدة والفلسفة، بإشراف الدكتور السيد محمد الأنور حامد، والدكتور محمد ربيع الجوهري، وقد وقفت عليه بعد شروعي في تحقيق الكتاب بما يزيد عن سنة أو أكثر، وفي بادئ الأمر ظننت أنه لا حاجة إلى إكمال تحقيقه نظرًا لقيام الباحث المذكور بذلك، لكن بعد مقارنات مدققة بين ما شرعنا فيه من العمل وبين التحقيق المذكور، تبين لي بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب لم ينل حظه من التصحيح كما يجب في رسالة الماجستير المذكورة، رغم بذل الباحث جهودا لا بأس بها، وتبين أنه لابد من إتمام العمل الذي شرعنا فيه نظرا إلى تعدد السقطات ووقوع بعض التحريفات في التحقيق المذكور، وربما يعود ذلك أساسا إلى رداءة المخطوطات التي اعتمد عليها الباحث، أو السهو في بعض الأحيان الذي



قلما يسلم منه باحث، ونحن لا ندعى أن تحقيقنا للكتاب سليما مائة بالمائة من الأخطاء، لكن نظن أنا وفينا الكتاب حقه من التدقيق والمقارنة والتصحيح، والله تعالى الموفق بفضله.

٣ \_ شرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة. وهو \_ فيما أعلم \_ الشرح الوحيد على متن لمع الأدلة لإمام الحرمين الجويني الذي اختصره من كتابه «الإرشاد»، ولعله من أوائل مصنفات ابن التلمساني في أصول الدين، وقد أشار إليه في آخر شرحه على المعالم الدينية للفخر.

وهذا الشرح قد حقق في إطار رسالتين جامعيتين:

- ـ الأولى تناولت قسم الإلهيات، فحققه ودرسه الأستاذ عوض جاد الله حجازي. نشرته: كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر تاريخ النشر: ١٩٩١ م.
- ـ والثاني تناول قسم النبوات والسمعيات إلى آخر الكتاب، وحققه ودرسه الأستاذ محمد عبد الوهاب محفوظ. جامعة الأزهر، كلية أصول الدين القاهرة، قسم العقيدة والفلسفة. سنة ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.
- ٤ ـ المغني في شرح التنبيه. وهو شرح على متن التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، صنفه الشيخ إبراهيم بن علي بن يوسف الفِيروزاباذي أبو إسحاق الشيرازي. والشرح لم يكمل، ولا أثر لذكره \_ بحسب اطلاعنا \_ في فهارس مكتبات المخطوطات، فهو يعتبر في حكم المفقود، والله أعلم.
- ٥ \_ إرشاد السالك إلى أبين المسالك. وهو كتاب في علم الخلاف،



ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته، ومما يدل على اهتمام ابن التلمساني بهذا العلم أنه كان يدرس كتاب «غاية الأمل في علم الجدل» للشيخ سيف الدين الآمدي، كما أن شيخه تقي الدين عرف باسم «المقترَح» كما ذكرنا وهو اسم لكتاب في علم الخلاف للشيخ البروي. وإرشاد السالك يعتبر في حكم المفقود أيضا، والله أعلم.

 ٦ ـ شرح الجمل في النحو. والجمل المذكور هو كتاب الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت٤٧١هـ) الذي اختصر به كتاب العوامل. وهذا الشرح في حكم المفقود أيضا. والله أعلم.

80 CB

## النسخ المعتمدة في العناية بشرح لمع الأدلة

\* الأولى: نسخة جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، رقم ٧٩٤٥ ، خطها مشرقي جميل واضح ، وهي ضمن مجموع أوله متن لمع الأدلة ، وأما الشرح فيقع بين الورقة ٩ إلى الورقة ٩٤ . ولم يذكر ففيهها اسم الناسخ .

الثانية: نسخة الخزانة الملكة بالرباط المغرب، تحمل رقم ١٠٤٨٢،
 خطها مغربي، وقد لحقها الكثير من الخروم ولكنها كاملة ومحررة.

وفيما يلي نماذج من النسختين:

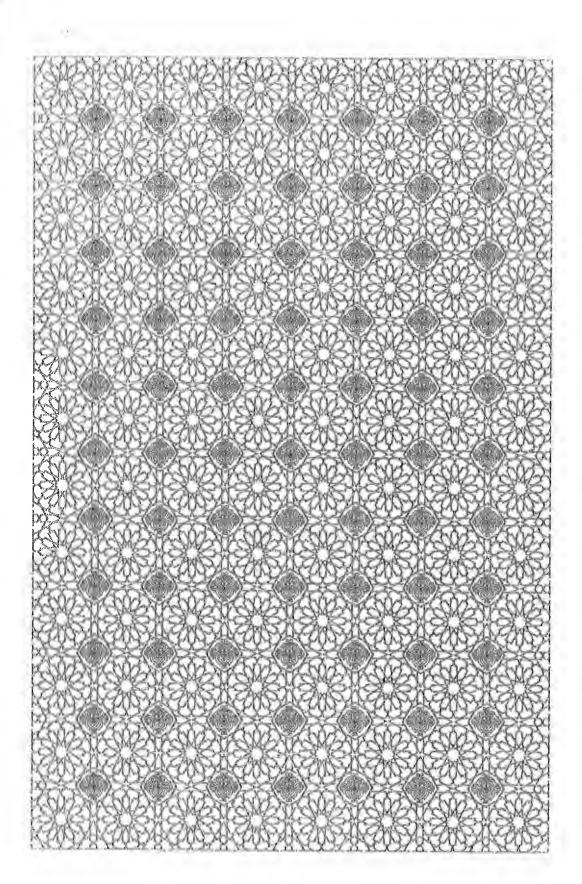



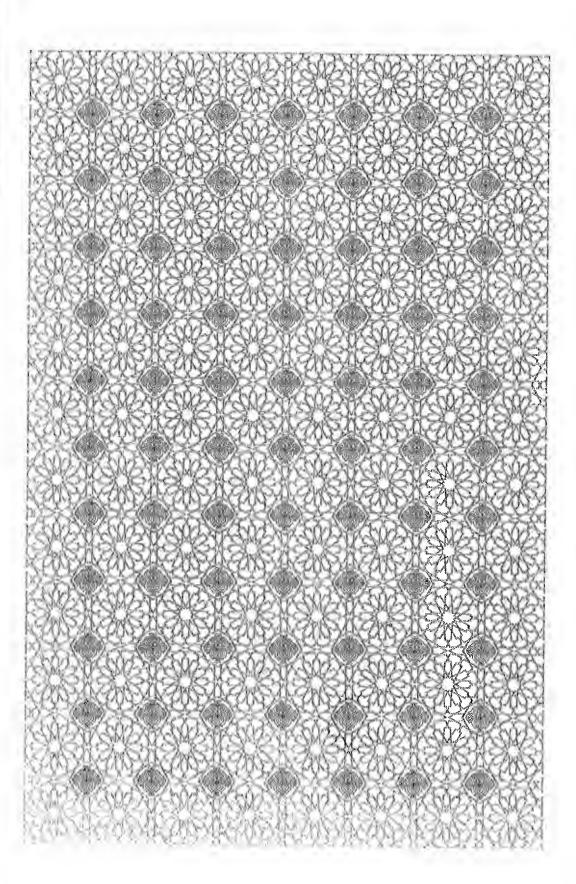





والمبشرع بمعادد أعرقه ويكرفا لأغت والافات الفاجع فيختف في المعتبد المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم ا عَاللَّابِيَّا وَلَكُ عُسُ لِلْمَابِيَّا وَقُولِللَّهِ لِلاَفْتُولِ الْنَكُولُ مِلْ الْفَرْتُونَ وَلَا لِمُعْتَمَّهِمْ اكشع عَلَا بِالظَّاعَةِ وَتَقُلَّ الْعِيْمَ اللَّهِ وَعَلَّ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَالُكُا أَنْ فِي إِضَاف المستلحة تقالة فلينزع تفادانه وقف تنو فرطنه ما فالحكدون فدال في عام المضراخ لدتفاته لابدء كوراء مماان الإجاع فعاشتال يحكفنك الانبيابا أفورانها كشترة هتاف الإعال بتخاليتهوان وبالمروا لجاهدات كأل الفُاضِيَّ وَمُنْ يَكُولِ لِمُلْامِمُ لِلللاِحْدُ لِلْفَالْعَالِينَ الزَّيْوِ الْفَكَ أَلْكَ وَقَالْمِ كُل فيصيرانعال البيتا وزار فكزوم أبقار المستركة فالملايكة فلاعلقا كاعلاقه ٞٷ۫ٮڵۺؾٮڵ؊ڵۿڔٳڵڿڔۮڡۘڣۅڮؽڒٷۼؿڸڔؙٞؿڗؠڔػٳڗڮؽؽڵڿٳڟۺٷڰۮ ؙٷڶؠڵؠڹڒٳڒۣؠڎۮۿڵٳڵؿؙڴۣؿ؞ڟٷڮڎڡٲڟۄڶڎ؋ٳۻٳٷڸۺۺٙڴۮڮٷ آذم الاستَمَا تَتَأَيَّا وَقَالَ عَلَهُ لَيْنُ وَيُ النَّبِينَ إِلَى وَالبَرِيلَا يَعِلَلَ وَمَا النَّبِيدِ من صادال أناللاك والشار والمتعال أويين كوالميم إنكول بمالا التوي الملكة الغزيون فيعلف الكذيث تقليه وقداله كماك فالضافي مراد المجتزال كالمال كالتعتن كمفال ألمكاري للطيام لفكادى الويؤوس وكالمدار المالي المتحتمال عُوَالِهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لِمَا فَصُلْ اللَّهِ عِلْمُ الشَّالِي لِللَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمُ النَّسْلِ مِن المشيران كولوالوت لوز تعل تعلى السفارة وبقر ولاز المال كدجه وبداول يعيم ٷێڹڷ؆ۛڗڷۻڶڽڿڿؠۜؠڟؠۮڿٳڞ۠ڸؽڬۘڴٷۣ؞ڔ؋ؠٞػڵؠؗڿٷۼۘڐٳڹ۠؋ڷؠٳؖڎؙ ٲڡڟۼڟۼڵٷؿٷۼٷڷۣؠڵۼٵڷٵ۠ۅڟڣڶڲڴڴڶڵؿ۠ڒ؞ڸۣۛڮ؆ۯڰڎؠؠۊڬ عدمزود لاسكاخترا وكأمدم أناء شكد لأنكون تثرك لتبدوها يقذا الثاميل الكلينة الآية دِلاَ لَهُ عَلَا فِضَلِيتَمْ إلِبَتِهُ قِمْ إِنْ النِّهِ فِي الْمَرْبَعُ الْمِيْدُ فِي كَالْ مُعَلِّب والقاعلى المتواب والبوالخدة والمال ع

ۣڎۯٷڮڔ۩ؗۺٳڮٚٷۼٳڎؿۼڔۯڮٳۺڿٷٳڵۺۼٷڸۯۺۿٵؽڗٷڟڬ ٷڒڛڎڔٳٷڔڮڔؠٳۺڿٳڸؿٳ؋ۺڿڷڗؿٷؿڎؠۼؾڹٳٵڟؿٳڸڿڟۺ ڲڂڔڰۘڮڎؿڎٷڸۼڗڵڣٳڶٮؿڗۺڰٳ؞ڸۣڸؙڸۼٳڸڿۼڵۿۼڂڽڠۿ المتناص الداغات في لل المحتلف المعالم المالكالم المالكالم المالة عَلَيْدِ بِمُحَالِثُنَاءِ مِوَافَمُنَا لِوَ تَعَدَّلُتَ مِوالْخُلُومِ وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِينَ الشكرية مع إنْمُ مُذَافِيمِمْ فِي المُعَالَقِ عَالَوْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الل ويسترية مع إنْمُ مُذَافِيمِمْ فِي المُعَالِقِ عَالَوْ عَالَوْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ فاجوالمن الميروفورالتب تداله تاك والمتاق المالية المالية المالية المالية والمالية المالية والمالية المالية الم ليس دمالي تحقيقة عمالتكلكه مواهم بالهات الصّالح والمجمّل المُعَلَّمُ اللهُ وَلَهُمُ الْعَمَّالِينَ وتما يَسْتُمْ عِلْ فِي مُعِلِّدِهِ مَا يُعِرِفِهُ لَيَّكُمْ إِلَيْهِ كَانِّهُ مُالِو فَيَسْمَدُ وَلَيْ الْعِلْ وَلَلْ عَلِيْهِ وَإِنْطَالِ مَا مَا فَصَدُهُ وَمُسْوَنِهِ وَمِعْصَاوِدُهُ الْأَلُوثُ الْعِلْ الْأَ سُوِّمُنَاحَقًا وتعلد وَلَجِبُ وَلِحَالَف فِيهِ فَقَيْدُ لِهِ وَعَنْ سِحِقًا بِهَ الْمِأْفَامُ بِهِ المنفوطة طفرا فالمزوك في حقيها لنقليده تفرف في يوين عاكم والتقالم كالشاذة كاجرالفاض طاائه كالنفل ويتفعل الفوج وفحفال لوكلف النظيل كاسًا الْ يَصِيلُف بِتَقْلِيدِهِ السَّنَّةُ وَهُوَ عِلَاهًا وَهُولِعَ وَالْمُرْمِ مِنْكُهُ الْاظْلَاهِ كَهُولِيًّا الإنتانية الغكون مقامتنا ألاويكلف سقليدا لمتح فالمأكلف يتغلنا للخواكمة اللكولي فأعدا للوالالهاله فيكول أكفين فامالاذ ليال فأبره وهوانكليه الجال الويدك لفه بتقلينه المحزعتان وكالغ عم إند يمق والمرقول بالنكافيان في الدعوقية فلأبعل انتفعظ لابالنط والته دليله وبشي تظميره ذلبيله توزج عز كوند مفللا سَمَّالَةُ مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعِلْمِ المُعِلْمِ المُعِلْمُ المُعِلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ ؙڞٵڬٞٵۺڟؾٷٳڸٳۺؿۅ۩ڷؠؙؙۻڔڟؘڒؖؿٵؠڶٳؽؿڿڿۿڬڶٳڵڞڡۮڂٳۻڰ ؿٷؙڴڽٳڎڽؿؿؿٷۼڸۣٷڰڰؙؙڰڶڟۯٷؠڹ؞ۼڲؚڮڮٷڒٵۺڰٵڸڵۼٷڶڸڵۿٷڶ

#### الصفحة الأخيرة من نسخة الجامعة الإسلامية

الصفحة الأولى من نسخة الجامعة الإسلامية

الصفحة الأخيرة من نسخة الخزانة الملكية



الصفحة الأولى من نسخة الخزانة الملكية

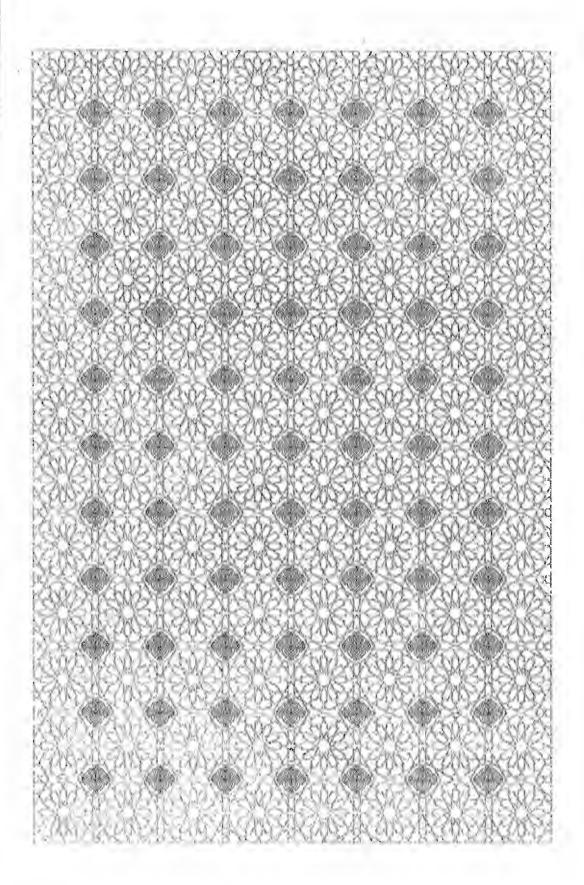

مانط نظام أصول الدّين المنابة منابة منابة منابة المنابة وي بعنابة وي بعنابة

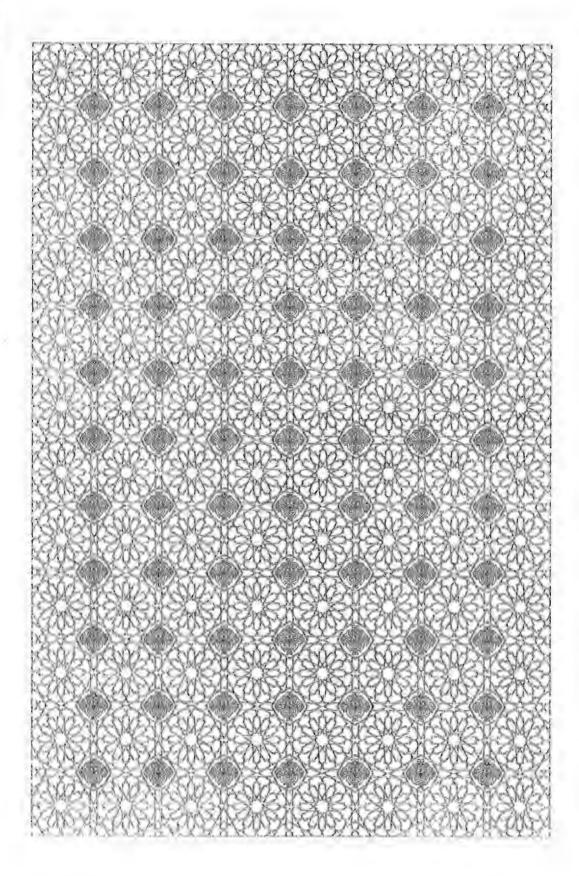



# كرالليك أرحمن كرج

صلى الله على سيدنا محمد ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وسلم

قال الشيخ الفقيه الإمام الأجل شرف الدين المعروف بابن التلمساني هي

إملاء على لمع الأدلة في قواعد أهل السنة للإمام أبي المعالي هه:

(الحَمْدُ للهِ القَادِرِ العَلِيمِ، الفَاطِرِ الحَكِيمِ، الَّذِي وَجَبَ لَهُ القِدَمُ، وَاسْتَحَالَ فِي تَعَالِيهِ وَصِفَتِهِ تَجْوِيزُ العَدَمِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُبِيدِ الضَّلَالَةِ، وَمُوضِّحِ الحَقِّ بِوَاضِحِ الدَّلَالَةِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَقَد اسْتَدْعَيْتُمْ - أَرْشَدَكُم اللهُ - لُمَعًا مِنَ الأَدِلَّةِ فِي قَوَاعِدِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، فَاسْتَخَرْتُ اللهَ فِي إِسْعَافِكُمْ بِمُنَاكُمْ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكُلَانُ).

الحَمْدُ: هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى اللهِ بِذِكْرِ أَوْصَافِ جَلَالِهِ وَكَمَالِهِ.

وَالشُّكْرُ: هُوَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِنْدِرِ إِنْعَامِهِ وَإِفْضَالِهِ.

وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الحَمْدُ مَوْضِعَ الشُّكْرِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ الشُّكْرُ مَوْضِعَ الشُّكْرِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ الشُّكْرُ مَوْضِعَ الحَمْدِ.



وَالقَدِيمُ ، فِي اللَّغَةِ: هُوَ عِبَارَةٌ عَن مَا تَوَالَتْ عَلَيْهِ السِّنُونُ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ حَتَىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ [يس: ٣٩] ، وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى عِبَارَةٌ عَن مَا لَيْسَ لَهُ أَوَّلُ ؛ فَإِنَّ وُجُودَهُ لَيْسَ بِزَمَانِيِّ.

وَحَقِيقَةُ عِلْمِ الكَلَامِ: هُوَ العِلْمُ بِإِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الصَّفَاتِ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الصَّفَاتِ وَمَا يَشْتَحِيلُ، وَمَا يَجُوزُ فِي أَحْكَامِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَتَصْدِيقِ الرُّسُلِ، وَإِبْطَالِ مَا نَاقَضَهُ (١).

وَثَمْرَتُهُ وَمَقْصُودُهُ: أَنْ يَكُونَ العَالِمُ بِهِ مُؤْمِناً حَقّاً (٢).

وَتَعَلَّمُهُ وَاجِبٌ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ:

فَقِيلِ: هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ البَعْضُ سَقَطَ عَنِ البَاقِينَ وَاكْتُفِيَ فِي خَقِهِمْ بِالتَّقْلِيدِ.

وَقِيلَ: فَرْضُ عَيْنِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ كَالصَّلَوَاتِ.

وَاحْتَجَّ «القَاضِي» (اللَّهُ عَلَى انْتِفَاءِ التَّقْلِيدِ فِي عِلْمِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ: «لَوْ كُلِّفَ بِالتَّقْلِيدِ: كُلِّفَ بِالتَّقْلِيدِ:

<sup>(</sup>۱) وعرّف ابنُ التلمساني علمَ الكلام أيضا بقوله: هو العلمُ بثبوتِ الإِلَّهِيَّةِ والرِّسَالة، وما يَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُمَا عَلَيْهِ مِنْ جَوَازِ العالَم أَوْ حُدُوثِهِ، وإِبْطَالِ ما ناقَضَ ذَلِكَ. (شرح معالم أصول الدين، ص ٣١).

<sup>(</sup>٢) وقال أيضا في مقصود هذا العلم: وأمّا مقصوده: فأن يُعبَد اللهُ تعالى ويُدعَى إليه على بصيرة. (شرح معالم أصول الدين، ص ٣١).

<sup>(</sup>٣) أي: الباقلاني.



 « فَإِمَّا أَنْ يُكَلَّفَ بِتَقْلِيدِهِ لِمَنْ شَاءَ، وَهُوَ خِلَافُ الإِجْمَاعِ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ إِذَا قَلَّدَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَنْ يَكُونَ مُحِقًّا مُمْتَثِلًا.

\* أَوْ يُكَلَّفَ بِتَقْلِيدِ المُحِقِّ وَإِنْ لَمْ يَطَّلِعْ هُوَ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ تَكْلِيفًا بِمَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ تَكْلِيفِ المُحَالِ.

وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مَعْرِفَةَ اللهِ تَعَالَى (٢) بِالنَّظَرِ وَالاَسْتِدْلَالِ لَمْ يُعَيِّنْ طَرِيقاً، بَلْ بِأَيِّ شَيْءٍ عَرَفَهُ كَانَ المَقْصُودُ حَاصِلًا، وَالاَسْتِدْلَالِ لَمْ يُعَيِّنْ طَرِيقاً، بَلْ بِأَيِّ شَيْءٍ عَرَفَهُ كَانَ المَقْصُودُ حَاصِلًا، وَالآيَاتُ كَثِيرَةٌ، وَالكِتَابُ العَزِيزُ مُنَبِّهُ عَلَيْهَا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ وَالآيَاتُ كَثِيرَةٌ، وَالكِتَابُ العَزِيزُ مُنَبِّهُ عَلَيْهَا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ نَعَالَى: ﴿اللَّهُ فَي خَلْقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا إِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) قرر ابن التلمساني كلام القاضي الباقلاني بأبسط من هذا في شرح معالم أصول الدين (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن التلمساني: معرفة الله تعالى أوّل ما يجب على البالغ العاقل شرعًا؛ لأنه لا يتأتى الإثنانُ بشي من المأمورات امتثالاً، ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات الزجارًا، إلا بعد معرفة الآمر والناهي، وعلى هذا وردت الدعوة من الرسول عَلَّاتَتُمُّ عَلَيْهُ وَسَلَمُ . (شرح معالم أصول الدين، ص ٣١).



وَأَمَّا حَلُّ الشُّبَهِ وَالشُّكُوكِ، وَالرَّدُّ عَلَى المُعَطِّلَةِ وَالمُشَبِّهَةِ، فَلَمْ يَخْتَلِفِ المُتَكَلِّمُونَ فِي أَنَّهُ فَرْضُ عَلَى الكِفَايَةِ (١).

## ﴿ ثُمَّ العُلُومُ تَنْقَسِمُ إِلَى:

\* دِينِيَّةٍ: وَهُوَ مَا يُتَقَرَّبُ بِتَعَلَّمِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى وَيُثَابُ عَلَيْهَا، كَأُصُولِ الدِّينِ، وَأُصُولِ الفِقْهِ، وَعِلْمِ القِرَاءَةِ، وَالتَّفْسِيرِ، وَالحَدِيثِ، وَالتَّصَوُّفِ. الدِّينِ، وَالحَدِيثِ، وَالتَّصَوُّفِ.

\* وَإِلَى مَا لَيْسَ بِدِينِيِّ: كَعِلْمِ الحِسَابِ، وَالهَنْدَسَةِ، وَالمُوسِيقَى.

وَهَذَا العِلْمُ أَشْرَفُ العُلُومِ الدِّينِّيَّةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ شَرَفَ العِلْمِ بِشَرَفِ مَعْلُومِهِ، وَمَعْلُومُ هَذَا العِلْمِ: اللهُ تَعَالَى وَصِفَاتُهُ، وَلَا شَيْءَ أَشْرَفُ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، فَهَذَا العِلْمُ أَشْرَفُ العُلُومِ.

وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ أَمَسُّ؛ فَإِنَّهُ سَبَبُ السَّعَادَةِ الأَبَدِيَّةِ وَالنَّجَاةِ، وَشَرْطُ فِي سَائِرِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ، وَلِأَنَّ شَرَفَ الشَّيْءِ يُعْرَفُ بِخَسَاسَةِ ضِدِّهِ، وَضِدُّ العِلْمِ بِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ: الجَهْلُ بِهَا، وَهُوَ كُفْرٌ أَوْ بِدْعَةٌ (٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن التلمساني: لا نزاع بين «المتكلمين» أنّ معرفة إقامة البراهين ودفع الشكوك والشبهات من الطاعنين في هذا الدين من فروض الكفاية، وإنّما يجب على كل مكلّف معرفة عقود الإيمان بدليل مّا. (شرح معالم أصول الدين، ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن التلمساني: شرف الشيء يُعلَم بخساسة نقيضه وضده، ولمّا كان حاصل هذا العلم هو العلم بقواعد الإيمان، ونقيضُها عدمَ العلم بها، وضدُّها الجهلَ بها أو بشيء منها واعتقادَه على خلاف ما هو به، وذلك كُفْرُ أو بِدْعَةٌ نعوذ بالله منهما، كان العِلْمُ بما يُزِيلُ ذلك من أهمّ العلوم والمطالب. (شرح معالم أصول الدين، ص ٣٠).

ثُمَّ اخْتَلَفُوا لِمَ سُمِّيَ عِلْمُ أُصُولِ الدِّينِ بِعِلْمِ الكَلامِ؟ فَقِيلَ: لِأَنَّ العُلَمَاءَ يُبَوِّبُونَ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: بَابُ الكَلامِ فِي حُدُوثِ العَالَمِ، بَابُ الكَلامِ فِي إِثْبَاتِ صِفَاتِهِ النَّفْسِيَّةِ، الكَلامِ فِي إِثْبَاتِ صِفَاتِهِ النَّفْسِيَّةِ، الكَلامِ فِي إِثْبَاتِ صِفَاتِهِ النَّفْسِيَّةِ، بَابُ الكَلامِ فِيمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، بَابُ الكَلامِ فِيمَا يَحُوذُ فِي أَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ، بَابُ الكَلامِ فِي إِثْبَاتِ النَّبِيِّ، بَابُ الكَلامِ فِي التَّصْدِيقِ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ الشَّرْعُ مِنَ الحَشْوِ وَالنَّشْوِ وَالنَّسِيِّ وَعَيْرِ ذَلِكَ. فَحُذِفَتُ هَذِهِ النَّبِيِّ، بَابُ الكَلامِ العَهْدِيَّةِ، فَقِيلَ: وَالصِّرَاطِ وَالحَوْضِ وَالمِيزَانِ وَعَذَابِ القَبْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَحُذِفَتْ هَذِهِ الصَّرَاطِ وَالحَوْضِ وَالمِيزَانِ وَعَذَابِ القَبْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَحُذِفَتْ هَذِهِ الصَّرَاطِ وَالحَوْضِ وَالمِيزَانِ وَعَذَابِ القَبْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَحُذِفَتْ هَذِهِ الصَّرَاطِ وَالحَوْضِ وَالمِيزَانِ وَعَذَابِ القَبْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَحُذِفَتْ هَذِهِ الصَّرَاطِ وَالتَّوْمَ التَعَهْدِيَّةِ، فَقِيلَ: الصَّلَامُ الكَلامِ العَهْدِيَّةِ، فَقِيلَ: الصَّلَامُ الكَلامِ الكَلامِ العَهْدِيَّةِ، فَقِيلَ: هَالمُ الكَلامِ الكَلامِ».

وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّي بِذَلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ مِنَ «الحَنَابِلَةِ» إِذَا سُئِلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِهِ قَالُوا: «نُهِينَا عَنِ الكَلَامِ فِي ذَلِكَ»، فَسُمِّيَ: «عِلْمَ الكَلَامِ» (١٠).

وَقِيلَ: لِأَنَّ الإِنْسَانَ إِنَّمَا شَرُفَ بِمَا اخْتُصَّ بِهِ عَنْ سَائِرِ الحَيَوَانَاتِ مِنْ قُوَّةِ النَّظُرِ النَّفْسِيِّ، وَكُلَّمَا كَانَتْ هَذِهِ القُوَّةُ أَقْوَى كَانَ أَشْرَفَ، وَالغَوْصُ فِي دَقَائِقِ العُلُومِ وَحَلُّ المُشْكَلَاتِ سَبَبٌ لِزِيَادَةِ هَذِهِ القُوَّةِ، وَهَذَا العِلْمُ يُفِيدُ ذَلِكَ، فَكَانَ أَوْلَى بِتَسْمِيَتِهِ كَلَاماً (٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن التلمساني: أعني المنهيّ عنه في زعمهم، اكتفاءً بالموصوف عن الصفة، كقوله تعالى: ﴿فَالُواْ آلَئِنَ حِثْتَ بِٱلْحَقِّ﴾ [البقرة: ٧١] أي: البَيِّن. (شرح معالم أصول الدين، ص ٣١).

<sup>(</sup>٢) قرّر ابن التلمساني هذا الوجه بأبسط من هذا فقال: لأنّ الآدميَّ إنما شُرُفَ على سائر=



# قَوْلُهُ: (القَوْلُ فِي حُدُوثِ العَالَمِ (١)).

إِنَّمَا بَدَأَ بِالكَلَامِ عَلَى القَوْلِ فِي حُدُوثِ العَالَمِ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ عَلَى المُعْفِي إِلَى العَلْمِ بِحُدُوثِ وَاجِبٍ عَلَى المُكَلَّفِ هُوَ القَصْدُ إِلَى النَّظَرِ المُفْضِي إِلَى العِلْمِ بِحُدُوثِ العَالَمِ (٢).

وَقَدِ اخْتَلَفَ «المُتَكَلِّمُونَ» فِي أَوَّلِ وَاجِبٍ عَلَى المُكَلَّفِ، فَقَالَ أَكْثَرُ المُحَقِّقِينَ: أَوَّلُ وَاجِبٍ: المَعْرِفَةُ بِاللهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الإِثْيَانُ بِشَيْءٍ مِنَ المُحْقِقِينَ: أَوَّلُ وَاجِبٍ: المَعْرِفَةُ بِاللهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الإِثْيَانُ بِشَيْءٍ مِنَ المَنْهِيَّاتِ المَأْمُورَاتِ عَلَى قَصْدِ الامْتِهَالِ، وَلَا الانْكِفَافُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ المَنْهِيَّاتِ عَلَى قَصْدِ الانْزِجَارِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الآمِرِ وَالنَّاهِي.

الحيوانات بما امتازَ به من القُوَّةِ الناطقة الفِكْرِيَّةِ، وكُلُّ مَنْ كانت هذه القوةُ فيه أَظْهَرَ كان في نوعه أَشْرَفَ، ومعرفةُ هذا العلم لمَّا كان مِنْ أَغْمَضِ العلوم وأَدقِّها، وبه يحصلُ الميزُ بين الحقُّ والباطل في العَقْدِ، والصِّدْقِ والكَذِبِ في القَوْلِ، كان تعلُّمُه مِنْ أعظم الأسباب المُظْهِرَةِ لهَذِهِ القُوَّةِ، فسُمِّيَ «عِلْمَ الكلام» إطلاقاً لاسم السبب على المسبَّب. (شرح معالم أصول الدين، ص ٣١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: عادة «المتكلمين» أن يترجموا هذه المسألة بحدوث العالَم، ويحتجّون فيها على إثبات الأعراض وحدوثها وملازمتها للأجرام، مع إبطال حوادث لا أول لها، ويتوسلون بذلك إلى حدوث جملة الجواهر والأجسام، ويكتفون ببيان ذلك لاعتقادهم انحصار العالَم في الجواهر والأعراض. (شرح معالم أصول الدين، ص ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) قال ابن التلمساني: لا طريق لنا ـ عادةً ـ إلى معرفة وجود البارئ تعالى إلا بالاستدلال بالأثر على المؤثر وبالصنع على الصانع، وعلى هذا جاءت الشرائع؛ قال الله تعالى: ﴿ يُنَزِلُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ شَلْتُ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [إبراهيم: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ يُنَزِلُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاّ أَنَا فَأَتَّقُونِ ﴿ يَنَ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاّ أَنَا فَأَتَّقُونِ ﴿ يَكُ خَلَق اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

**+>**(3(

وَعَلَى هَذَا وَرَدَتِ الدَّعْوَةُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ فَا فَإِنَّهُ قَالَ لِمُعَاذِ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ﴿أَمَّا إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يَعْرِفُوا الله ﴾، وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿أَنْ يُوحِدُوا الله ﴾، وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿أَنْ يُوحِدُوا الله ﴾، وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿أَنْ يَشْهَدُوا الله ﴾، وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ﴾ وَالمَعْنيُ فِي الله عَنيُ فِي الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ﴾ وَاحِدٌ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا عَرَفَ الله تَعَالَى وَحَدَهُ وَأَقَرَّ بِهِ.

وَأُورِدَ عَلَى هَذِهِ الطَّائِفَةِ أَنَّ مَعْرِفَةَ الله تَعَالَى لَا تَتَأَتَّى عَادَةً إِلَّا بِالنَّظَرِ وَالاَسْتِدْلَالِ، وَمَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الوَاجِبِ إِلَّا بِهِ \_ وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ النَّظَرِ وَالاَسْتِدْلَالِ، وَمَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الوَاجِبِ إِلَّا بِهِ \_ وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ النَّظَرِ وَالاَسْتِدْلَالِ، وَمَا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى الوَاجِبِ النَّظَرُ».

ُ وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّظَرَ ذُو أَجْزَاءٍ مُتَرَثِّبَةٍ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، فَأَوَّلُ وَاجِبٍ: أَوَّلُ جُزْءٍ مِنَ النَّظَرِ وَهَذَا يُعْزَا لِـ«القاضي».

وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ أَوَّلَ جُزْءٍ مِنْهُ لَا يَتَأَتَّى امْتِثَالُهُ إِلَّا بَعْدَ القَصْدِ إِلَيْهِ، فَيَكُونُ أَوَّلُ وَاجِبٍ: القَصْدَ إِلَى النَّظَرِ. وَهَذَا يُعْزَا إِلَى «أَبِي إِسْحَاقِ الإِسْفَرَايِنِيِّ».

وَقَالَ «أَبُو هَاشِمٍ» مِنَ «المُعْتَزِلَةِ»: «لَا يَتَأَتَّى القَصْدُ إِلَى التَّظَوِ إِلَّا بَعْدَ التَّرَدُّدِ فِي إِثْبَاتِ الشَّيْءِ وَنَفْيِهِ»، فَزَعَمَ أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ: الشَّكُ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.

<sup>(</sup>٢) قال القاضي عبد الجبار في المغني: ومن حقّ النظر أن لا يصح إلا مع الشك في المدلول=



وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي اللهِ كُفْرٌ، وَهُوَ مَطْلُوبُ الإِزَالَةِ، فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبَ الإِزَالَةِ، فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبَ التَّحْصِيلِ.

وَقَالَ قَوْمٌ: «أَوَّلُ وَاجِبٍ: الإِقْرَارُ عَنْ عَقْدٍ مُطابِقٍ». وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ يَقُولُ بِالاَكْتِفَاءِ بِالتَّقْلِيدِ فِي عِلْمِ التَّوْجِيدِ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ.

## ﴿ تَنْبُيْهُ :

مَنْ قَالَ: «أَوَّلُ وَاجِبٍ المَعْرِفَةُ»، وَمَنْ قَالَ: «أَوَّلُ وَاجِبِ النَّظُرُ»، أَوْ «أَوَّلُ وَاجِبِ النَّظُرُ»، أَوْ «أَوَّلُ جُزْءِ»، أو «القَصْدُ» لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي المَعْنَى؛ لِأَنَّ شَرْطَ المُخْتَلِفَيْنِ أَنْ يَتَوَارَدَا بِالنَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ عَلَى مَحَلِّ وَاحِدٍ، فَيَنْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَيْنَ مَا أَثْبَتَ الآخَرُ، وَهُنَا لَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَ: «أَوَّلُ وَاجِبٍ النَّظُرُ أَوْ أَوَّلُ وَاجِبِ المَعْرِفَةُ» أَرَادَ: طَلَبًا وَتَكْلِيفًا، وَمَنْ قَالَ: «أَوَّلُ وَاجِبٍ النَّظُرُ أَوْ أَوَّلُ جُزْءِ المَعْرِفَةُ » أَرَادَ: امْتِهَالًا، وَهُو يُسَلِّمُ أَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبِ لِسَبْقِ وُجُوبِ المَعْرِفَةِ. المَعْرِفَةِ .

قَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ عَلَى المُكَلَّفِ \_ عِنْدَ المُصَنِّفِ \_ القَصْدُ إِلَى النَّظُرِ المُفْضِي إِلَى العِلْمِ بِحُدُّوثِ العَالَمِ، المُتَوَصَّلِ بِهِ إِلَى العِلْمِ إِلَى العِلْمِ بِخُدُوثِ العَالَمِ، المُتَوَصَّلِ بِهِ إِلَى العِلْمِ إِلَى العِلْمِ بِخُدُوثِ العَالَمِ، المُتَوَصَّلِ بِهِ إِلَى العِلْمِ إِلَى العِلْمِ إِلَى العِلْمِ المَّنَوَصَّلِ بِهِ إِلَى العِلْمِ إِلْبُهَاتِ الصَّانِعِ، فَاعْلَمْ أَنَّ المُخَالِفَ لَنَا فِي هَذِهِ القَضِيَّةِ فِرَقُ:

<sup>=</sup> عند شيخينا. (ج١٢/ص١١) ومقصوده بالشيخين أبا علي محمد بن عبد السلام الجبائي (ت ٣٠٦هـ).



\* الفِرْقَةُ الأُولَى: طَائِفَةُ مِنَ الأَوَائِلِ تُعْرَفُ بِ «السَّمَنِيَّةِ» (١) ، أَنْكَرُوا إِفْضَاءَ النَّظُو إِلَى العِلْمِ (٢) ، وَزَعَمُوا حَصْرَ مَدَارِكِ العُلُومِ فِي الحَوَاسِّ الخَمْسِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ التَّوَاتُرَ .

قَالُوا: «نَرَى النَّاظِرَ يَعْتَقِدُ شَيْئاً بُرْهَةً مِنَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ، فَبِمَ يَعْلَمُ أَنَّ الحَاصِلُ عَقِبَ النَّظَرِ لَا يَخْلُو إِمَّا يَعْلَمُ أَنَّ الحَاصِلُ عَقِبَ النَّظَرِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَعْلَمُ كَنْ الحَاصِلُ عَقِبَ النَّظَرِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُعْلَمُ كَوْنُهُ عِلْمًا ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا؛ فَإِنْ كَانَ ضَرُورَةً وَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ فِيهِ العُقَلَاءُ، وَإِنْ كَانَ نَظَرًا افْتَقَرَ إِلَى نَظَرٍ آخَرَ، وَيَتَسَلْسَلُ (٣).

وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ هَذَا المَدْهَبَ مُخُالِفٌ لِلضَّرُورَةِ؛ فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ عُلَيْهِمْ بِأَنَّ هَذَا المَدْهَبَ مُخُالِفٌ لِلضَّرُورَةِ عُلُوماً خَارِجَةً عَنِ الحَوَاسِّ، كَعِلْمِنَا بِوُجُودِ آلَامِنَا وَلَذَّاتِنَا وَسَائِرِ الوِجْدَانِيَّاتِ؛ وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الشَّيْءَ الوَاحِدَ يَسْتَحِيلُ خُلُوُّهُ عَنِ القِدَمِ خُلُوُّهُ عَنِ القِدَمِ وَالإِثْبَاتِ، وَأَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ يَسْتَحِيلُ خُلُوُّهُ عَنِ القِدَمِ وَالدَّهُ مَنِ القِدَمِ وَالدَّهُ مَنْ الأَوَّلِيَّاتِ.

<sup>(</sup>١) قال العلامة شمس الدين الأصفهاني: «هم قوم من عبدة الأصنام، يقولون بالتناسخ». (مطالع الأنظار، ص ٢٨).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الفخر الرازي: الفكرُ المفيد للعلم موجود، والسمنية أنكروه مطلقاً، وجمع من المهندسين اعترفوا به في العدديات والهندسيات، وأنكروه في الإلهيات، وزعموا أن المقصد الأقصى فيها الأخذ بالأولى والأخلق، أما الجزم فلا سبيل إليه. (المحصل، ص

<sup>(</sup>٣) راجع تقرير الفخر الرازي لشبه السّمنية ، (المحصل ، ص ٢٤) وتوجيه الكاتبي لهذه الوجوه في المفصل (ق1/أ).



ثُمَّ نَفْسُ دَعْوَى هَذَا المَدْهَبِ مُتَنَاقِضٌ؛ فَإِنَّ حَصْرَهُمْ مَدَارِكَ العُلُومِ فِي خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ دَعْوَى عِلْمٍ خَارِجٍ عَنِ الحَوَاسِّ.

وَقَوْلُهُمْ: «بِمَ يَعْلَمُ كَوْنَ نَظَرِهِ صَحِيحًا؟».

قُلْنَا: يَعْلَمُهُ بِعِلْمِهِ بِصِدْقِ مُقَدِّمَاتِهِ وَوُجُودِ شَرَائِطِ تَرْتِيبِهِ، وَأَنَّ مَا ادَّعَاهُ لَازِمٌ عَنْ تَرْتِيبِهِ، وَأَنَّ لَازِمَ الصِّدْقِ صِدْقُ، وَلَازِمَ الحَقِّ حَقُّ. وَأَمَّا رُجُوعُ بَعْضِ النُظَّارِ عَنْ نَظَرِهِ فَلإِخْلَالِهِ بِشَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ النَّظَرِ تَنبَّهَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

\* الفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ: الظَّاهِرِيَّةُ مِنَ «الحَنَابِلَةِ» وَ«المُحَدِّثِينَ» قَالُوا: «نُسَلِّمُ إِفْضَاءَ النَّظَرِ إِلَى العِلْمِ، لَكِنَّ النَّظَرَ فِي هَذَا العِلْمِ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ تَتَكَلَّمْ فِيهِ، فَيَكُونُ بِدْعَةً، فَيَجِبُ اجْتِنَابُهُ».

وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَكَابِرَ الصَّحَابَةِ كَأَبِي بَكْرٍ اللَّهُ الَّذِي قَالَ الله فِي حَقِّهِ: ﴿إِنَّمَا سَبَقَكُمْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ (١) ، وَكَعَلِيٍّ عَالَى اللهُ وَجْهَةُ \_ القَائِلِ: ﴿لَوْ كُشِفَ الغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيناً ﴾ ، أَوْ غَيْرِهُمَا لَا يَعْرِفُ اللهَ تَعَالَى ، فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ ؛ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ اللهِ تَعَالَى إِذَا لَمْ تَكُنْ ضَرُورِيَّةً وَلَا مَحْسُوسَةً فَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالنَّظَرِ.

قَالُوا: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الأُمَّةِ كَافِيَةٌ فِي ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. فضائل الصحابة للإمام أحمد (١٧٣/١).

**→**X@{

قُلْنَا: مَعْرِفَةُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ حُجَّةٌ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ صِدْقِ الرَّسُولِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ المُعْجِزَةِ، صِدْقِ الرَّسُولِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ المُعْجِزَةِ، وَمَعْرِفَةُ المُعْجِزَةِ مُتَوَقِّفُ عَلَى العِلْمِ بِالمُرْسِلِ، وَأَنَّهُ وَاجِبُ الوُجُودِ، حَيْنُ، قَادِرٌ، مُرِيدٌ، عَلِيمٌ، وَأَنَّ هَذِهِ المُعْجِزَةَ فِعْلُهُ، فَلَوْ أَثْبَتْنَا جَمِيعَ ذَلِكَ جَيْنُ الرَّسُولِ، وَقَوْلُ الرَّسُولِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِذَلِكَ، لَدَارَ.

ثُمَّ يَكُفِي فِي إِفْحَامِهِمْ مُطَالَبِتُهُمْ بِإِثْبَاتِ صِحَّةِ هَذِهِ المَدَارِكِ وَحَصْرِهَا (١).

قَالُوا: خَرَجَ ﷺ فَسَمِعَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي القَدَرِ، فَقَالَ: «عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَخُوضُوا فِي ذَلِكَ» (٢). وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ أَلَّا تَخُوضُوا فِي ذَلِكَ» (٢). وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ أَلَّا تَخُوضُوا فِي ذَلِكَ» (٢). أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِدِينِ العَجَائِزِ» (٣).

قُلْنَا: أَمَّا إِنْكَارُهُ ﷺ الكَلَامَ فِي القَدَرِ فَهُوَ إِنْكَارٌ فِي مَسْأَلَةٍ خَاصَّةٍ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ؛ فَإِنَّهَا مِنْ مَوَاقِفِ العُقُولِ. وَأَمَّا الحَدِيثُ فَلَا نُسَلِّمُ

<sup>(</sup>۱) أي مطالبتهم بإثبات حجية الكتاب والسنة والإجماع، ولا شك أن إثبات العلم بحُجِّيتها يجب أن يكون بدليل منفصل عنها لتجنّب الدَّوْر، وليست الضرورة، ولا البديهة، ولا الحواس، ولا الوجدانيات ولا الرياضة كفيلة بذلك، فلم يبق إلا النظر والاستدلال العقلي الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الذبائح، باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر، عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صَلَّلْمَاكَيْوَسَلَمْ ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فُقَى في وجنتيه الرمان، فقال: «أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم أن لا تتنازعوا فيه».

<sup>(</sup>٣) أورده ابن الجوزي في الموضوعات (ج١/ص١٧٢).

+X€{

صِحَّتَهُ. وَلَوْ سُلِّمَ فَالمُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ بِدَوَامِ الإِخْبَاتِ وَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَعَالَى.

\* الفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ ، وَتُعْرَفُ بِ (التَّعْلِيمِيَّةِ) ، وَهُمُ (الإِمَامِيَّةُ) ، قَالُوا: (لاَ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ اللهِ تَعَالَى إِلَّا بِوَاسِطَةِ تَعْرِيفِ الإِمَامِ المَعْصُومِ لِلْأَمْنِ مِنَ الخَطَالِ) .

وَهُمْ مُنَازَعُونَ فِي إِثْبَاتِ العِصْمَةِ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ جَمِيعِ الْأُمَّةِ.

ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ لَهُمْ وُجُودُ إِمَامٍ مَعْصُومٍ، فَإِنَّمَا يُفِيدُ لَوْ عُرِفَتْ عَيْنُهُ.

ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ مَعْرِفَةُ عَيْنِهِ فَلَا يُمْكِنُ تَوْقِيفُ الإِيمَانِ عَلَيْهِ مَعَ سَعَةِ الخِطَّةِ إِلَّا بِوَاسِطَةِ دُعَاتِهِ، وَهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ فِي دُعَاتِهِ العِصْمَةَ.

ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ إِمْكَانُ الوُصُولِ إِلَيْهِ، وَمِنْ مَذْهَبِهِمْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْطِقَ بِالكُفْرِ وَالكَذِبِ وَالبِدْعَةِ تَقِيَّةً، فَمَا يُؤْمِنْنَا أَنَّ مَا يَذْكُرُهُ تَقَيَةً ؟!.

### 8008

﴿ قَوْلُهُ: (الأَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ تَفْسِيرُ عِبَارَاتٍ اِصْطَلَحَ المُوَحِّدُونَ عَلَيْهَا رَوْمًا مِنْهُمْ لِجَمْعِ المَعَانِي الكَثِيرَةِ فِي أَلْفَاظٍ وَجِيزَةٍ).

اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ طَائِفَةٍ إِلَّا وَقَدِ اصْطَلَحَتْ عَلَى عِبَارَاتٍ كَثْرَ اسْتِعْمَالُهُمْ لَهَا، تُسَمَّى أَلُفَاظاً عُرِفِيَّةً خَاصَّةً. وَالبَاعِثُ لَهُمْ عَلَى الاصْطِلَاحِ أَمْرَانِ:

\* أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرَهُ مِنْ ضَبْطِ المَعَانِي تَقْرِيبًا عَلَى الطَّالِبِ.

+>(€)

﴿ وَالثَّانِي: غَيْرَةً مِنْهُمْ عَلَى مَعَانِيهَا أَنْ يَظَّلِعَ عَلَيْهَا غَيْرُ أَهْلِهَا،
 كَـ «الصُّوفِيَّةِ » وَأَهْلِ الصِّنْعَةِ وَالفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِم.

﴿ قَوْلُهُ: (فَمِمَّا أَطْلَقُوهُ: العَالَمُ: وَهُوَ كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى).

هَذَا اللَّفْظُ مَنْطُوقٌ بِهِ لُغَةً وَشَرْعاً؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿آلْحَتَمْدُ بِلَّهِ رَبِّهِ مَنْطُوقٌ بِهِ لُغَةً وَشَرْعاً؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿آلْحَتَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْمُتَلِقَ فِي اشْتِقَاقِهِ:

- فَقِيلَ: «هُوَ مُشْتَقٌ مِنَ العِلْمِ»، فَعَلَى هَذَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ العِلْمِ وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالإِنْسُ وَالجِنُّ.

- وَقِيلَ: «هُوَ مُشْتَقُّ مِنَ العَلَامَةِ ، فَكُلُّ مَا سِوَى اللهِ تَعَالَى عَلَامَةٌ عَلَى وُجُودِهِ» ، وَهُوَ مَذْهَبُ «قَتَادَةً» ، وَعَلَيْهِ يَجْرِي اصْطِلَاحُ «المُتَكَلِّمِينَ».

وَقَالَ «ابْنُ فُوْرَك»: «العَالَمُ: كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ».

وَلَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ؛ فَإِنَّ اسْمَ «الله» تَعَالَى جَارٍ مَجْرَى الأَعْلَامِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلذَّاتِ المَوْصُوفَةِ بِالأَلُوهِيَّةِ، فَهُوَ دَالٌ عَلَى الذَّاتِ وَجُمْلَةِ الصِّفَاتِ، إِلَّا أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ مَزِيدُ تَأْكِيدٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ إِنَّمَا يَكْفِي عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَنْفِي الحَالَ وَيَقُولُ: «إِنَّ المَعْقُولَاتِ تَنْقسِمُ إِلَى مَوْجُودٍ وَمَعْدُومٍ لَا غَيْرُ»، وَأَمَّا مَنْ أَثْبَتَ وَاسِطَةً بَيْنَ المَوْجُودِ وَالمَعْدُومِ، وَقَسَّمَ المَعْقُولَ إِلَى ثَلاَثَةٍ: إِلَى



ثَابِتٍ، وَمَوْجُودٍ، وَمَعْدُومٍ، وَقَالَ: «كُلُّ مَوْجُودٍ ثَابِتٌ، وَلَيْسَ كُلُّ ثَابِتٍ مَوْجُودٍ ثَابِتٌ، وَلَيْسَ كُلُّ ثَابِتٍ مَوْجُوداً»، فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ فِي تَفْسِيرِ العَالَمِ: كُلُّ ثابِتٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى؛ وَإِلَّا خَرَجَ مِنْهُ بَعْضُ العَالَمِ (۱).

#### 80 08

قَوْلُهُ: (ثُمَّ العَالَمُ يَنْقَسِمُ إِلَى جَوَاهِرَ وَأَعْرَاضٍ. فَالجَوْهَرُ: كُلُّ مَا لَهُ حَجْمٌ).

يَعْنِي: مَا لَهُ مِقْدَارٌ.

(وَقِيلَ: هُوَ المُتَحَيِّزُ).

يَعْنِي: الشَّاغِلَ لِلجِهَاتِ.

(وَقِيلَ: هُوَ المُسْتَغْنِي عَنِ المَحَلِّ).

يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَكُونُ صِفَةً لِغَيْرِهِ.

(وَقِيلَ: هُوَ القَابِلُ لِلْأَعْرَاضِ).

يَعْنِي: القَابِلَ لِلاتِّصَافِ بِالمَعَانِي؛ فَإِنَّ العَرَضَ لَا يَقُومُ بِالعَرَضِ.

(وَقِيلَ: مَا لَهُ حَظُّ مِنَ المِسَاحَةِ).

يَعْنِي أَنَّ الجِسْمَ إِذَا تَرَكَّبَ مِنْ جَوْهَرَيْنِ فَنِسْبَتُهُ مِنْهُ نِسْبَةُ النَّصْفِ،

<sup>(</sup>١) وهي الأحوال على قول من يثبتها.



وَإِنْ تَرَكَّبَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَنِسْبَتُهُ مِنْهُ نِسْبَةُ الثُّلُثِ، وَكَذَلِكَ مَا زَادَ بِحِسَبِهِ.

(وَقِيلَ: مَا لَهُ جِرْمٌ).

أَيْ: مَا لَهُ مِقْدَارٌ.

وَبِالجُمْلَةِ فَه (المُتَكَلِّمُونَ) يُطْلِقُونَ أَنَّ العَالَمَ يَنْقَسِمُ إِلَى الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ، وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي وَالأَعْرَاضِ، وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي المَعْنَى؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ يُفَسِّرُ الجَوْهَرَ وَالعَرَضَ بِغَيْرِ مَا يُفَسِّرُهُ الآخَرُ.

ف «المُتَكَلِّمُونَ» يُفَسِّرُونَ الجَوْهَرَ بِالمُتَحَيِّزِ: وَهُوَ كُلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُشَرُونَ الجَوْهَرَ بِالمُتَحَيِّزِ: وَهُوَ كُلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ إِشَارَةً حِسِّيَةً بِأَنَّهُ هُنَا أَوْ هُنَاكَ بِحَسَبِ الاسْتِقْلَالِ. ثُمَّ يُقَسِّمُونَ المُتَحَيِّزَ إِلَى مُؤْتَلِفٍ وَغَيْرٍ مُؤْتَلِفٍ، قَالُوا: «وَالمُؤْتَلِفُ هُوَ الجِسْمُ، وَغَيْرُ المُتَحَيِّزَ إِلَى مُؤْتَلِفٍ مُو الجَوْهَرُ الفَرْدُ». وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: «إِنَّ المُتَحَيِّزَ إِمَّا أَنْ يَقْبَلَ المُتَحَيِّزَ إِمَّا أَنْ يَقْبَلَ المُتَحَيِّزَ إِمَّا أَنْ يَقْبَلَ المُتَحَيِّزَ إِمَّا أَنْ يَقْبَلَ المُتَحَيِّزَ إِلَى فَهُو الجِسْمُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَهُو الجَوْهَرُ الفَرْدُ».

فَعَلَى التَّفْسِيرِ الأَوَّلِ إِذَا ائْتَلَفَ جَوْهَرَانِ كَانَا جِسْمَيْنِ؛ إِذْ يَصْدُقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مُؤْتَلِفُ، وَهَذَا مَذْهَبُ «الإِمَامِ»، وَعَلَى الثَّانِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مُؤْتَلِفُ، وَهَذَا مَذْهَبُ «الإِمَامِ»، وَعَلَى الثَّانِي إِذَا ائْتَلَفَ جَوْهَرَانِ كَانَا جِسْماً وَاحِداً؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ، وَهَذَا اخْتِيَارُ «الغَزَّالِيِّ» وَ«الفَخْرِ».

وَزَعَمَ بَعْضُ «المُعْتَزِلَةِ» أَنَّ الجِسْمَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَا طُولٍ وَعَرْضٍ وَعُمْقٍ، وَهَذَا لَا يَتَرَكَّبُ إِلَّا مِنْ ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ. وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّه يَكْفِي



فِيهِ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ لِحُصُولِ العُمْقِ مِنْ أَحَدِ الجَوَانِبِ، وَالخِلَافُ لَفْظِيٌّ.

# ثُمَّ لِلجَوْهَرِ أَحْكَامٌ:

\* مِنْهَا: قَبُولُهُ لِلبَقَاءِ، خِلاَفاً لِهِ النَّظَّامِ» فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَبْقَى.

وَالرَّدُّ عَلَى مَنْ تَخَيَّلَ هَذَا المَذْهَبَ بِالسَّبِّ وَالصَّفْعِ وَالضَّرْبِ، فَإِنْ مَالَتْ نَفْسُهُ إِلَى الإِنْكَارِ قِيلَ لَهُ: ذَهَبَ الفَاعِلُ وَالمَفْعُولُ بِهِ، فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِكَ.
لِإِنْكَارِكَ.

\* وَمِنْ أَحْكَامِهَا: امْتِنَاعُ الدُّخُولِ فِيهَا، أَيْ: لَا يَقُومُ جَوْهَرَانِ بِحَيِّزٍ وَاحِدٍ، خِلَافاً لِـ «النَّظَّامِ»، وَأُلزِمَ صِحَّةَ أَنْ يَكُونَ العَالَمُ بِجُمْلَتِهِ فِي حَيِّزِ خَرْدَلَةٍ.

\* وَمِنْ أَحْكَامِهَا: حُدُوثُ جُمْلَتِهَا عَنْ عَدَمٍ سَابِقٍ، كَمَا سَيَأْتِي، خِلَافًا لِـ«الفَلَاسِفَةِ» وَ «الطَّبَاثِعِيِّينَ» وَ «السُّمَنِيَّةِ».

\* وَمِنْ أَحْكَامِهَا: صِحَّةُ عَدَمِهَا جُمْلَةً \_ خِلَافًا لِهَوُلاءِ الفِرَقِ الثَّلَاثِ \_ لِأَنَّ مَا جَازَ وُجُودُهُ بَعْدَ العَدَمِ جَازَ عَدَمُهُ بَعْدَ الوُجُودِ، وَصِحَّةُ عَدَمِ بَعْضِهَا، خِلَافًا لـ«المُعْتَزِلَةِ» فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَنْعَدِمُ بِطَرَيَانِ عَدَمٍ بَعْضِهَا، وَهُو مَعْنَى قَائِمٌ بِنَفْسِهِ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالفَنَاءِ، وَنِسْبَتُهُ إِلَى الجَمِيعِ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَا تَنْعَدِمُ إِلَّا جُمْلَةً وَاحِدَةً. وَهَذَا بِاطِلٌ؛ فَإِنَّ الفَنَاءَ عَدَمُ مَحْضَى .

**+>**⊗{

المُصَنِّفُ: مِنْ أَحْكَامِهَا: أَنَّهَا مُتَمَاثِلَةٌ فِي الصِّفَاتِ النَّفْسِيَّةِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ: مِنَ التَّحَيُّزِ، وَالقِيَامِ بِالنَّفْسِ، وَقَبُولِ الأَعْرَاضِ، وَالحَجْمِيَّةِ المُصَنِّفُ: مِنَ التَّحَيُّزِ، وَالقِيَامِ بِالنَّفْسِ، وَقَبُولِ الأَعْرَاضِ، وَالحَجْمِيَّةِ المُصَنِّفُ: مِنَ التَّحَيُّزِ، وَالقَيْمَ عَالِي كَالمَاءِ وَالنَّارِ، خِلَافاً لِـ (النَّظَّامِ) أَيْضاً.

\* وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَيْضاً: أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِي العَدَمِ، خِلَافاً لِهِ الشَّحَّامِ» وَكَثِيرٍ مِنَ «المُعْتَزِلَةِ»، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ جَمِيعَ الخَلَائِقِ \_ جَوْهَرِيَّةً كَانَتْ أَوْ مَعْنَوِيَّةً \_ فَابِتَةٌ فِي العَدَم، وَأَنَّ الفَاعِلَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا سِوَى إِعْطَاءِ الوُجُودِ، وَالوُجُودُ عِنْدَهُمْ حَالٌ لَا تُوصَفُ بِالوُجُودِ وَلَا بِالعَدَمِ.

وَهَوُّلَاءِ يَلْزَمُهُمْ قِدَمُ العَالَمِ؛ لِأَنَّ الخَلَائِقَ إِذَا كَانَتْ ثَابِتَةً فِي العَدَمِ فَالفَاعِلُ لَا يُعْطِيهَا الثَّبُوتَ لِأَنَّهُ تَحْصِيلٌ لِلحَاصِلِ، وَالوُجُودُ نَفْسُهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَابِتاً فِي العَدَمِ أَوْ لَا يَكُونُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتاً كَانَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَابِتاً فِي العَدَمِ أَوْ لَا يَكُونُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتاً كَانَ مُمْتَنِعاً عِنْدَهُمْ، وَالفَاعِلُ لَا يَفْعَلُ المُمْتَنِعَ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتاً قَبُلَ الوُجُودِ، مُمْتَنِعاً عِنْدَهُمْ، وَالفَاعِلُ لَا يَفْعَلُ المُمْتَنِعَ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتاً قَبُلَ الوُجُودِ، وَهُو لَا يَقْبَلُ الوُجُودَ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الفَاعِلِ شَيْءٌ، فَلَمْ يُؤَمِّرِ الفَاعِلُ فِي مُمْكِنٍ مَا أَثُواً أَلْبَتَةَ.

فَإِنْ قِيلَ: يُؤَثِّرُ فِي الاتِّصَافِ.

قُلْنَا: الاتِّصَافُ نَفْسُهُ هَلْ هُو شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً فَلَمْ يَغُونُ اللهِ عَلَى العَدَمِ أَمْ لَا؟ يَفْعَلِ الفَاعِلُ شَيْئاً، وَإِنْ كَانَ شَيْئاً فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَابِتاً فِي العَدَمِ أَمْ لَا؟ وَعَادَ التَّقْسِيمُ المَذْكُورُ فِي الوُجُودِ.

80 CB

﴿ قَوْلُهُ: (وَالْعَرَضُ: هُوَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالْجَوْهَرِ، كَالْأَلْوَانِ وَالطُّعُومِ وَالرَّوَائِجِ وَالْعُلُومِ وَالْعُلُومِ وَالْقُدرِ وَالْإِرَادَةِ الْحَادِثَةِ وَأَضْدَادِهَا وَالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ).

وَأَمَّا العَرَضُ ، فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ المَعْنَى القَائِمُ بِالجَوْهَرِ ، فَقَوْلُهُ: (المَعْنَى) يُخْرِجُ الحَالَ ؛ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ صِفَةً فَلَيْسَتْ بِمَعْنَى ، فَلَا يُسَمُّونَهَا عَرَضاً . وَقَوْلُهُ: (القَائِمُ بِالجَوْهَرِ) احْتِرَازُ مِنْ صِفَاتِ البَارِي فَي ، فَإِنَّهَا عَرَضاً . وَقَوْلُهُ: (القَائِمُ بِالجَوْهَرِ) احْتِرَازُ مِنْ صِفَاتِ البَارِي فَي ، فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مَعَانِي فَلَا يُقَالَ فِيهَا أَعْرَاضٌ ؛ لِأَنَّ اشْتِقَاقَهُ يُشْعِرُ بِقِلَّةِ البَقَاءِ ، وَصِفَاتُهُ فَي أَزَلِيَّةٌ بَاقِيَةٌ .

ثُمَّ مِنَ الأَعْرَاضِ عِنْدَ «المُتَكَلِّمِينَ»: الحَيَاةُ، وَالمَوْتُ.

وَزَعَمَ بَعْضُ «المُعْتَزِلَةِ» أَنَّ المَوْتَ يَرْجِعُ إِلَى انْتِقَاضِ البِنْيَةِ.

وَزَعَمَتِ «الفَلاسِفَةُ» أَنَّ المَوْتَ عَدَمُ الحَيَاةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ حَيَّا، احْتِرَازاً مِنَ الجَمَادِ.

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ المَوْتَ عَرَضٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ ﴾ [الملك: ٢].

ثُمَّ قَسَّمُوا الأَعْرَاضَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الحَيَاةُ: كَالعُلُومِ، وَالإِرَادَاتِ، وَالقُدَرِ، وَالشَّمِّ، وَالذَّوْقِ، وَاللَّمْسِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِلَى مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الحَيَاةُ: كَالأَكْوَانِ، وَالأَلْوَانِ، وَالطُّعُومِ، وَالرَّوَائِح. لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الحَيَاةُ: كَالأَكْوَانِ، وَالأَلْوَانِ، وَالطُّعُومِ، وَالرَّوَائِح.



# ثُمَّ لِلْأَغْرَاضِ أَيْضاً أَحْكَامٌ وَخَوَاصٌّ:

\* فَمِنْ أَحْكَامِهَا: اسْتِحَالَةُ قِيَامِهَا بِنَفْسِهَا، خِلَافًا لِـ (البَصْرِيِّينَ) مِنَ (المُعْتَزِلَةِ) فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ لِلبَارِئِ تَعَالَى إِرَادَاتٍ حَادِثَةً لَا فِي مَحَلًّ؛ وَلِهُ عَنَزِلَةٍ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ لِلبَارِئِ تَعَالَى عُلُومًا مُتَجَدِّدَةً لَا فِي مَحَلًّ؛ وَلِهُ مَحَلًّا مَنَ (المُعْتَزِلَةِ) فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ لِلبَارِئِ تَعَالَى عُلُومًا مُتَجَدِّدَةً لَا فِي مَحَلًّ.

وَهَذَا مُحَالٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ اسْتِغْنَاءُ بَعْضِ المَعَانِي عَنِ المَحَلِّ لَجَازَ اسْتِغْنَاءُ كُلِّ مَعْنى عَنِ المَحَلِّ . اسْتِغْنَاءُ كُلِّ مَعْنى عَنِ المَحَلِّ .

﴿ وَمِنْ أَحْكَامِهَا: امْتِنَاعُ قِيَامِهَا بِمَحَلَّيْنِ، خِلَافاً لِـ «أَبِي هَاشِمٍ» مِنَ «المُعْتَزِلَةِ» فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ التَّأْلِيفَ مَعْنَى وَاحِدٌ يَقُومُ بِجَوْهَرَيْنِ.

وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ المَعْنَى لَا يَنْقَسِمُ، فَلَوْ قَامَ بِمَا يَنْقَسِمُ لَزِمَ مِنْ صِحَّةِ انْقِسَامِ المَحَالِّ.

\* وَمِنْ أَحْكَامِهَا: أَنَّهَا لَا تُوجِبُ الحُكْمَ لِغَيْرِ مَا قَامَتْ بِهِ، خِلَافًا لِهِ المُحْتَزِلَةِ المُعْتَزِلَةِ الْهَامِعُةَزِلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ الْهَامِعُةُ فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى مُتَّصِفُ بِكَلَامٍ هُو حَرْفُ وَصَوْتٌ خَلَقَهُ فِي جَمَادٍ.

وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ لِكُلِّ مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَيْسَ عَوْدُ حُكْمِهِ لِبَعْضٍ أَوْلَى بِهِ مِنْ بَعْضٍ.

\* وَمِنْ أَحْكَامِهَا: أَنَّ مَا يُشْتَرَطُّ فِيهِ الحَيَاةُ وَمَا لَا يُشْتَرَطُّ فِيهِ الحَيَاةُ



لَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ مَحَلَّهُ. وَزَعَمَتِ «المُعْتَزِلَةُ» أَنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الحَيَاةُ إِذَا قَامَ المَعْنَى مِنْهَا بِجُزْءٍ أَوْجَبَ الحُكْمَ لِلجُمْلَةِ.

وَهَذَا بَاطِلٌ؛ فَإِنَّ الإِنْسَانَ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ القُدْرَةَ فِي بَعْضِ الأَعْضَاءِ دُونَ بَعْضٍ، كَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى النُّطْقِ بِلِسَانِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى البَطْشِ وَالمَشْي بِهِ، بَلْ بِغَيْرِهِ.

\* وَمِنْ أَحْكَامِهَا: اسْتِحَالَةُ قِيَامِ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَامَ بِهِ لَمْ يَخْلُ: إِمَّا أَنْ يَقُومَ بِمِثْلِهِ، أَوْ ضِدِّهِ، أَوْ خِلَافِهِ، وَالقِسْمَةُ حَاصِرَةٌ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَوْجُودَيْنِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَتَسَاوِيَا فِي صِفَاتِ النَّفْسِ أَوْ لَا، فَإِنْ تَسَاوَيَا فَهُمَا «مِثْلَانِ»، وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَصِحَّ اجْتِمَاعُهُمَا أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَصِحَّ اجْتِمَاعُهُمَا أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ اجْتِمَاعُهُمَا فَهُمَا «خِلَافَانِ» كَالبَيَاضِ وَالحَلَاوَةِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ اجْتِمَاعُهُمَا فَهُمَا «خِلَافَانِ» كَالبَيَاضِ وَالحَلَاوَةِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ اجْتِمَاعُهُمَا وَلَا لَمْ يَصِحَّ اجْتِمَاعُهُمَا فَهُمَا «خِلَافَانِ» كَالبَيَاضِ وَالحَلَاوَةِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ اجْتِمَاعُهُمَا فَهُمَا «خِلَافَانِ» كَالبَيَاضِ وَالسَّوَادِ.

وَلَا جَائِزَ أَنْ يَقُومَ المَعْنَى بِمِثْلِهِ أَوْ ضِدِّهِ ؛ لِمَا فِيهِ مِن اجْتِمَاعِ المُتَنَافِيَيْنِ .

وَلَا جَائِزَ أَنْ يَقُومَ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ كُلِّ خِلَافٍ إِلَيْهِ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ أَنْ يُوصَفَ العِلْمُ بِالسَّوَادِ وَالبَيَاضِ وَالحَرَكَةِ فَالسُّكُونِ، وَهُوَ مَعْلُومُ البُطْلَانِ بِالضَّرُورَةِ.

﴿ وَمِنْ أَحْكَامِهَا: اسْتِحَالَةُ بَقَائِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ «المُتَكَلِّمِينَ»، خِلَافًا لِد الفَلَاسِفَةِ» وَ «المُعْتَزِلَةِ»، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِصِحَّةِ بَقَاءِ بَعْضِ الأَعْرَاضِ كَالطُّعُومِ

+>;@{

وَالأَلْوَانِ وَالرَّوَائِحِ، وَسَلَّمُوا اسْتِحَالَةَ بَقَاءِ الحَرَكَاتِ وَالأَصْوَاتِ وَالإِرَادَاتِ، وَالأَلْوَانِ وَالإِرَادَاتِ، وَتَرَدَّدَ «القَاضِيُ» فِي بَقَائِهَا.

وَكَانَ المُتَقَدِّمُونَ يَبْنُونَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ البَاقِي بَاقٍ بِبَقَاءٍ، فَلَوْ بَقِيَتِ الْأَعْرَاضُ لَكَانَتْ بَاقِيةً بِبَقَاءٍ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ قِيَامُ المَعْنَى بِالمَعْنَى، وَإِنَّهُ مُحَالٌ.

وَصَارَ المُتَأَخِّرُونَ إِلَى أَنَّ الحُكْمَ بِالبَقَاءِ لَيْسَ مِنَ الصِّفَاتِ المُعلَّلَةِ، وَقَالُوا: «لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ صِفَاتُ البَارِئِ ﷺ بَاقِيَةً بِبَقَاءٍ، وَيَلْزَمُ قِيَامُ المَعْنَى ، ثُمَّ ذَلِكَ البَقَاءُ أَيْضاً بَاقٍ، فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ».

فَلَمَّا بَطَلَ هَذَا الدَّلِيلُ، احْتَجُّوا بِدَلِيلِ آخَرَ، فَقَالُوا: «لَوْ بَقِيَتْ لَكَانَ بَقَاقُوا جَائِزاً، وَإِذَا كَانَ جَائِزاً افْتَقَرَ فِي تَرْجِيحٍ عَدَمِهَا إِلَى مُقْتَضٍ، وَيَسْتَحِيلُ نِسْبَةُ العَدَمِ إِلَى مُقْتَضٍ؛ لِأَنَّ المُقْتَضِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ ضِدًا أَوْ غَيْرَهُ:

\_ فَإِنْ كَانَ ضِدًا فَمَعْقُولُ التَّضَادِّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعْقُولٌ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ إِعْدَامُ الطَّارِئِ لِلحَاصِلِ مِنَ طُرُوءِ الطَّارِئِ.

\_ وَإِنْ كَانَ خَيْرَهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُعْدِمَهُ بِذَاتِهِ أَوْ بِإِيثَارِهِ وَاخْتِيَارِهِ: فَإِنْ كَانَ خَيْرُهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَقُومَ بِهِ أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ فَنِسْبَتُهُ إِلَيْهِ وَإِلَى غَيْرِهِ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَيْسَ إِعْدَامُهُ لَهُ بِأَوْلَى مِنْ إِعْدَامِهِ لِغَيْرِهِ . وَإِنْ قَامَ بِهِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُعْدِمَهُ فِي الزَّمَانِ الأُوَّلِ أَوْ فِيمَا بَعْدَهُ ، فَإِنْ وَإِنْ قَامَ بِهِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُعْدِمَهُ فِي الزَّمَانِ الأُوَّلِ أَوْ فِيمَا بَعْدَهُ ، فَإِنْ



أَعْدَمَهُ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ لَزِمَ أَنْ يُجَامِعَ وُجُودُهُ عَدَمَهُ، وَإِنْ أَعْدَمَهُ فِيمَا يَلِيهِ لَزِمَ أَنْ يُجَامِعَ وُجُودُهُ عَدَمَهُ، وَإِنْ أَعْدَمَهُ فِيمَا يَلِيهِ لَزِمَ تَأَخُّرُ صِفَاتِ النَّفْسِ مُحَالٌ. وَإِنْ أَعْدَمَهُ بِإِيثَارِهِ لَزِمَ تَأَخُّرُ صِفَاتِ النَّفْسِ مُحَالٌ. وَإِنْ أَعْدَمَهُ بِإِيثَارِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَالفَاعِلُ المُخْتَارُ لَآبُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلٍ، وَالعَدَمُ: لَا شَيْء، وَمَنْ فَعَلَ لَا شَيْء، وَمَنْ فَعَلَ لَا شَيْء لَمْ يَفْعَلْ شَيْءً، وَمَنْ فَعَلَ لَا شَيْءً لَمْ يَفْعَلْ شَيْءًا.

وَقَدْ نَازَعَ «القَاضِي» هِ فِي هَذَا القِسْمِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَمْتَنعُ نِسْبَةُ الْعَدَمِ الطَّادِئِ إِلَى الفَاعِلِ. وَأُلزِمَ عَلَيْهِ العَدَمَ السَّابِقَ، فَإِنَّ مَعْقُولَهُمَا لَا يَخْتَلِفُ.

وَفَرَّقَ «القَاضِي» بِاخْتِصَاصِ الطَّارِئِ بِالرُّجْحَانِ فَافْتَقَرَ إِلَى المُقْتَضِي لِتَرَجُّجِهِ، بِخِلَافِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ مُسْتَمِرُ مِنَ الأَزَلِ، فَاسْتَغْنَى عَنِ المُقْتَضِي، فَلاَجْدِه، بِخِلَافِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ مُسْتَمِرُ مِنَ الأَزَلِ، فَاسْتَغْنَى عَنِ المُقْتَضِي، فَلاَجْلِ ذَلِكَ تَرَدَّدَ فِي صِحَّةِ بَقَاءِ الأَعْرَاضِ.

هَذَا تَفْسِيرُ الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ عَلَى رَأْيِ «المُتَكَلِّمِينَ»، وَأَمَّا عَلَى رَأْيِ «المُتَكَلِّمِينَ»، وَأَمَّا عَلَى رَأْيِ «الحُكَمَاءِ»، فَقَالُوا: «إِنَّ العَالَمَ يَنْقَسِمُ إِلَى الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ»، فَوَافَقُوا «المُتَكَلِّمِينَ» فِي اللَّفْظِ وَخَالَفُوهُمْ فِي المَعْنَى (١)؛ فَإِنَّهُمْ يَعْنُونَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: الجوهر في اصطلاح «المتكلمين» أخصُّ من الجوهر في اصطلاح «المحكماء»، فإن «المتكلمين» يخصّونه بالمتحيز، وهم يطلقونه عليه وعلى المجرّد، فيقولون في تقسيم الممكنات: إنها تنقسم إلى الجواهر والأعراض، فيتفقون في اللفظ وهم مختلفون في المعنى، فإنهم يقسمون الموجودات الممكنة إلى حالً ومحلً وإلى ما ليس حالً ولا محلًا، ويقسمون المحلَّ إلى ما لا يتقوّم بِمَا حلّ فيه وإلى ما يتقوّم بما حلَّ فيه، ويسمون المتقوم بما يحل فيه هيولى ومادة، والمقوِّمُ له الحال فيه صورةً، ويسمُّون غير المتقوّم موضوعاً، والحال فيه عرضاً. فقالوا بناءً على هذا الاصطلاح: كل موجود إمّا أن



بِالعَالَمِ: «كُلَّ مَوْجُودٍ»، وَيَنْدَرِجُ فِيهِ عِنْدَهُمْ الوَاجِبُ وَالمُمْكِنُ وَالقَدِيمُ وَالْحَادِثُ، وَ«الحُكَمَاءُ» وَالْحَادِثُ، وَ«الحُكَمَاءُ» وَالْحَادِثُ، وَ«الحُكَمَاءُ» يُفَسِّرُونَ الْجَوْهَرَ بِالْمَوْجُودِ لَا فِي مَوْضُوعٍ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ المُتَحَيِّزِ، وَالْعَرَضَ بِالْمَوْجُودِ فِي مَوْضُوعٍ، وَهُو أَعَمُّ مِنَ المُتَحَيِّزِ، وَالْعَرَضَ بِالْمَوْجُودِ فِي مَوْضُوعٍ، وَهُو أَخَصُّ مِنَ القَائِمِ بِالمُتَحَيِّزِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَوْجُودَ عِنْدَهُمْ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: إِمَّا مَحلُّ، وَإِمَّا حَالُّ، وَالْمَا مَا اللهُ عَلْمَ اللهُ الْمَاكِيَّةُ أَوْسَامٍ: إِمَّا مَحلُّ الفَلكِيَّةُ أَوْ لَا حَالُّ وَلَا مَحلُّ كَالجَوَاهِرِ العَقْلِيَّةِ وَهِيَ النَّفُوسُ وَالعُقُولُ الفَلكِيَّةُ عَلْدَهُمْ. عَلَى زَعْمِهِمْ، وَالأَرْوَاحُ البَشَرِيَّةُ عِنْدَهُمْ.

ثُمَّ الحَالُّ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُغَيِّرُ مَاهِيَّةَ مَا حَلَّ فِيهِ، وَإِلَى مَا لَا يُغَيِّرُ وَالمَحَلُّ أَيْضاً يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَتَغَيَّرُ وَيَتَقَوَّمُ بِمَا حَلَّ فِيهِ، كَالنَّطْفَةِ إِذَا حَلَّتْ فِيهَا صُورَةُ البَشريَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَبْقَى نُطْفَةً، بَلْ حَقِيقَةً أُخْرَى، وَكَذَا البَيْضَةُ إِذَا حَلَّتْ فِيهَا صُورَةُ الفَرْخِ لَا تَبْقَى بَيْضَةً، بَلْ مَاهِيَّةً أُخْرَى، فَسَمَّوْا إِذَا حَلَّتْ فِيهَا صُورَةُ الفَرْخِ لَا تَبْقَى بَيْضَةً، بَلْ مَاهِيَّةً أُخْرَى، فَسَمَّوْا المَحَلَّ المُعَيِّرُ صُورَةً، وَسَمَّوْا المَحَلَّ المُحَلَّ المُعَيِّرُ مِلْورَةً، وَسَمَّوْا المَحَلَّ المُعَيِّرُ مِلْورَةً، وَالمَادَّةِ، وَالحَالَّ المُغَيِّرُ صُورَةً، وَسَمَّوْا المَحَلَّ النَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ بِمَا حَلَّ فِيهِ مَوْضُوعاً، كَالقَوْبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّوادِ النَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ مِهِ الْخَورَ فِيهِ الْخَيْرُ مَاهِيَّتَهُ بِالعَرَضِ. وَالمَالَّةِ فَا الْذِي لَا يُغَيِّرُ مَاهِيَّتَهُ بِالعَرْضِ.

فَقَالُوا عَلَى هَذَا الأَصْلِ: «كُلُّ مَوْجُودٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضُوعٍ أَوْ لَا، فَقَالُوا عَلَى هَوْضُوعٍ فَهُوَ جَوْهَرُ». فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضُوعٍ فَهُوَ جَوْهَرُ».

يكون في موضوع أو لا، والأول: العرض، والثاني: الجوهر. (شرح معالم أصول الدين،
 ص ١٠٩).



فَجَاءَ الجَوْهَرُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ أَعَمَّ مِنَ الجَوْهَرِ فِي اصْطِلَاحِهِمْ أَعَمَّ مِنَ الجَوْهَرِ فِي اصْطِلَاحِهِمْ المُتَكَلِّمِينَ»، فَإِنَّ الهَيُولَى وَالمَادَّةَ جَوْهَرُ لِأَنَّهَا مَوْجُودٌ لَا فِي مَوْضُوعٍ، وَالصُّورَةُ أَيْضاً جَوْهَرُ ؛ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي مَحَلِّ إِلَّا أَنَّ مَحَلَّهَا لَيْسَ وَالصُّورَةُ أَيْضاً جَوْهَرُ ؛ بِمَوْضُوعٍ ، وَمَجْمُوعُ الهَيُولَى وَالصُّورَةِ أَيْضاً جَوْهَرُ ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعٍ ، وَالمَوْجُودَاتُ الَّتِي لَيْسَتْ مُتَحَيِّزَةً وَلَا لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ لَا فِي مَوْضُوعٍ ، وَالمَوْجُودَاتُ الَّتِي لَيْسَتْ مُتَحَيِّزَةً وَلَا حَالَةً فِي مُتْحَيِّزٍ \_ كَالْعُقُولِ عِنْدَهُمْ \_ مِنْ جُمْلَةِ الجَوَاهِرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ جُمْلَةِ الجَوَاهِرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ جُمْلَةِ الجَوَاهِرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ جُمْلَة المَوْجُودٌ لَا فِي مَوْضُوعٍ .

وَجَاءَ الْعَرَضُ فِي اصْطِلَاحِهِمْ أَخَصَّ مِنَ الْعَرَضِ فِي اصْطِلَاحِهِمْ أَخَصَّ مِنَ الْعَرَضِ فِي اصْطِلَاحِ «المُتَكَلِّمِينَ» مِنْ وَجْهٍ؛ فَإِنَّهُمْ سَمَّوْا بَعْضَ الْحَالِّ الْمَوْجُودِ جَوْهَراً، وَ«المُتَكَلِّمُ مِنْ وَجْهٍ؛ فَإِنَّهُمْ يَعُدُّونَ النِّسَبَ وَ«المُتَكَلِّمُونَ» يَقُولُونَ: «إِنَّهَا اعْتِبَارَاتٌ عَقْلِيَّةٌ».

ثُمَّ قَسَّمُوا الأَعْرَاضَ إِلَى تِسْعَةِ أَنْوَاعٍ:

الْأَوَّلُ: «الْأَيْنُ»: وَهُوَ كُلُّ مَا يَقْتَضِي نِسْبَةَ الشَّيْءِ إِلَى مَحَلِّهِ، كَالكَوْنِ.

الثَّانِي: «المَتَى»: وَهُوَ نِسْبَةُ الشَّيْءِ إِلَى الزَّمَانِ.

\* الثَّالِثُ: «الوَضْعُ»: وَهُوَ الهَيْئَةُ الحَاصِلَةُ بَيْنَ نِسْبَةِ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، وَبَيْنَ أَجْزَائِهِ وَالخَارِجِ، كَالاَسْتِدَارَةِ وَالتَّرْبِيعِ، وَكَوْنِ



الشَّخْصِ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً.

الرَّابِعُ: «المِلْكُ»: وَهُوَ نِسْبَةُ الشَّيْءِ إِلَى مَا يُلَابِسُهُ بِحَيْثُ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ، كَالتَّقَمُّصِ وَالتَّخَتُّمِ.

﴿ وَالخَامِسُ: «الْإِضَافَةُ» المُتَكَرِّرَةُ: كَالأُخُوَّةِ وَالأُبُوَّةِ وَالبُنُوَّةِ.

السَّادِسُ: «أَنْ يَفْعَلَ»، كَصِفَةِ التَّأْثِيرِ، كَإِحْرَاقِ النَّار.

السَّابع: «أَنْ يَنْفَعِلَ»، وَهُوَ صِفَةُ التَّأَثُّوِ، كَكُوْنِ الخَشَبَةِ مُحْتَرِقَةً.

الثَّامِنُ: «الكَيْفِيَّةُ»: وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الهَيْئَةِ الَّتِي لَا تَقْتَضِي قِسْمَةً وَلَا بِسْبَةً ، كَالْحَرَارَةِ وَالبُرُودَةِ وَالبُبُوسَةِ وَالرُّطُوبَةِ.

\* التَّاسِعُ: «الكُمُّ»: وَهُوَ كُلُّ صِفَةٍ يَصِحُّ بِاعْتِبَارِهَا التَّقْسِيمُ. وَيَنْقَسِمُ إِلَى مُتَّصِلٍ وَالسُّطُوحِ وَالأَجْسَامِ. إِلَى مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ ؛ فَالمُتَّصِلُ كَالثَّابِتِ لِلخُطُوطِ وَالسُّطُوحِ وَالأَجْسَامِ. وَالمُنْفَصِلِ كَالثَّابِتِ لِلخُطُوطِ وَالسُّطُوحِ وَالأَجْسَامِ. وَالمُنْفَصِلِ كَالثَّابِتِ لِلخُطُوطِ وَالحَرَكَاتِ. كَالثَّابِتِ لِلزَّمَانِ وَالحَرَكَاتِ.

فَإِذَا تَقَرَّرَ اصْطِلَاحُ الفَرِيقَيْنِ، فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ المُمْكِنَاتِ تَنْقَسِمُ عِنْدَ «الحُكَمَاء» إِلَى مُتَحَيِّزٍ، وَإِلَى مَا لَيْسَ بِمُتَحَيِّزٍ وَلَا المُتَحَيِّزِ، وَإِلَى مَا لَيْسَ بِمُتَحَيِّزٍ وَلَا قَائِمٍ بِمُتَحَيِّزٍ وَلَا قَائِمٍ بِمُتَحَيِّزٍ كَالنَّقُوسِ وَالعُقُولِ.

وَسَاعَدَهُمْ «المُتَكَلِّمُونَ» عَلَى إِثْبَاتِ القِسْمَيْنِ الأَوَّلَيْنِ ، وَأَنْكَرَ مُعْظَمُهُمْ



وُجُودَ مُمْكِنِ لَا مُتَحَيِّزٍ وَلَا قَائِمٍ بِمُتَحَيِّزٍ. وَأَقْوَى مَا احْتَجُّوا بِهِ عَلَى نَفْيِهِ أَنْ قَالُوا: لَوْ قَدَّرْنَا مَوْجُوداً مُمْكِناً مَوْصُوفاً بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَتَقَدَّسَ عَنْ ذَلِكَ، وَالْبَارِئُ مَوْصُوفٌ بِذَلِكَ أَيْضاً، فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَتَقَدَّسَ بِعَيْنِ مَا تَقَدَّسَ بِعَيْنِ مَا أَنْ يَتَقَدَّسَ بِعَيْنِ مَا تَقَدَّسَ بَعَيْنِ مَا تَقَدَّسَ بِعَيْنِ مَا تَقَدَّسَ بِعَيْنِ مَا تَقَدَّسَ بَعَيْنِ مَا تَقَدَّسَ بِعَيْنِ مَا تَقَدَّسَ بَعْنِ مَا تَقَدَّسَ بَعْنَ إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّسَ بَعِيْنِ مَا تَقَدَّسَ إِلَانَ إِلَى الْمَالِعُ عَلَى الْعَلَقَلَ عَلَا يَعْتَلَاقًا أَنْ يَتَقَدَّسَ لَا عَلَى إِلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِقَلَا إِلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالِقِلْقِ الْعَلَالَةَ الْعِلْعِلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالِقُولِ الْعَلَالَ الْعَلَالَ

\_ فَإِنْ تَقَدَّسَ بِاعْتِبَارِ مَا تَقَدَّسَ بِهِ الْبَارِئُ لَزِمَ مُشَارَكَتُهُ لَهُ فِي الْأَخَصِّ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْأَخَصِّ، وَالْاشْتِرَاكُ فِي الْأَعَمِّ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَعَدُّدُ الْآلِهَةِ.

\_ وَإِنْ تَقَدَّسَ لَا بِاعْتِبَارِهِ، بَلْ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى آخَرَ، لَزِمَ تَعْلِيُل الحُكْمِ المُتَّحِدِ بِالنَّوْعِ بِعِلَلٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَإِنَّهُ مُحَالٌ.

وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ التَّقَدُّسَ أَمْرٌ سَلْبِيٍّ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّلاً، وَلَا يَضِحُ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّلاً، وَلَا يَلْزَمُ مِنِ اشْتِرَاكُهُمَا فِي المَاهِيَّةِ، بَلْ وَلَا يَلْزَمُ مِنِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي وَصْفٍ ثُبُوتِيٍّ مَا لَمْ يُبَيَّنْ أَنَّ ذَلِكَ الأَمْرَ الثَّبُوتِيَّ هُو أَخَصُّ ، وَلَمْ يُبَيَّنْ أَنَّ ذَلِكَ الأَمْرَ الثَّبُوتِيَّ هُو أَخَصُّ وَلَمْ يُحَقِّقُوا ذَلِكَ المَاهِيَّةِ أَوْ لَا زِمٌ لِلأَخَصِّ ، وَلَمْ يُحَقِّقُوا ذَلِكَ .

وَاحْتَجَّ «الحُكَمَاءُ» عَلَى إِثْبَاتِ مَوْجُودٍ بِهَذِهِ الصَّفَةِ، وَزَعَمُوا أَنَّ الأَرْوَاحَ البَشَرِيَّةَ مِنْ جُمْلَتِهَا، فَقَالُوا: «لَا شَكَّ أَنَّ لَنَا عِلْمًا كُلِيًّا، وَالعِلْمُ الكُلِّيُّ لَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ، وَهُو فِي وُجُودِهِ لَابُدَّ لَهُ مِنْ مَحَلِّ يَقُومُ بِهِ، الكُلِّيُّ لَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ، وَهُو فِي وُجُودِهِ لَابُدَّ لَهُ مِنْ مَحَلِّ يَقُومُ بِهِ، وَيَمْتَنِعُ قِيَامُهُ وَيَامُهُ وَيَامُهُ فِي المَعْنَى لَا يَقُومُ بِالمَعْنَى، وَيَمْتَنِعُ قِيَامُهُ وَيَامُهُ

**→**X€

بِالمُتَحَيِّزِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُتَحَيِّزٍ قَابِلُ لِلقِسْمَةِ، وَيَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ انْقِسَامِ المَحَلِّ صِحَّةُ انْقِسَامِ الحَكَلِّ فِيهِ، فَيُؤَدِّي إِلَى قِسْمَةِ مَا لَا يَنْقَسِمُ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ مَحَلَّهُ صِحَّةُ انْقِسَامِ الحَالِّ فِيهِ، فَيُؤَدِّي إِلَى قِسْمَةِ مَا لَا يَنْقَسِمُ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ مَحَلَّهُ لَيْسَ بِمُتَحَيِّزٍ وَلَا قَائِمٍ بِمُتَحَيِّزٍ، وَهِيَ النَّفْسُ».

وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ قِيَامِهِ بِالمُتَحَيِّزِ. قَوْلُهُمْ: «إِنَّ كُلَّ مُتَحَيِّزٍ قَابِلُ لِلْقِسْمَةِ» مَمْنُوعٌ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى نَفْيِ الجَوْهَرِ الفَرْدِ، وَهُمْ مُنَازَعُونَ فِيهِ. مُنَازَعُونَ فِيهِ.

ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ أَنَّ كُلَّ مُتَحَيِّزٍ قَابِلُ لِلقِسْمَةِ، إِلَّا أَنَّهُ قَبْلَ القِسْمَةِ وَاحِدٌ عِنْدَهُمْ، فَمَا المَانِعُ أَنْ يَقُومَ الوَاحِدُ بِالوَاحِدِ؟! وَعِنْدَ انْقِسَامِ مَحَلِّهِ لَا يَبْقَى، كَمَا نَقُولُ فِي عَرَضِ التَّأْلِيفِ.

فَالْحَقُّ إِذاً أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مَوَاقِفِ الْعُقُولِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الشَّكِّ فِي حُدُوثِ الْعَالَمِ؛ فَإِنَّا إِذَا أَثْبَتْنَا حُدُوثَ الأَعْرَاضِ فِي ذَلِكَ الشَّكُ فِي حُدُوثِ الْعَالَمِ؛ فَإِنَّا إِذَا أَثْبَتْنَا حُدُوثَ الأَعْرَاضِ وَالْجَوَاهِرِ، وَبَيَّنَا افْتِقَارَهَا إِلَى وَاجِبٍ قَدِيمٍ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ بَعْثُ الرُّسُلِ، وَالْجَوَاهِرِ، وَبَيَّنَا افْتِقَارَهَا إِلَى وَاجِبٍ قَدِيمٍ، وَأَنَّهُ يَصِحُ مِنْهُ بَعْثُ الرُّسُلِ، وَبَيَّنَا وَجْهَ دَلَالَةِ المُعْجِزَةِ عَلَى صِدْقِهِ، أَمْكَنَنَا أَنْ نَتَلَقَّى حُدُوثَ مَا سِوَى وَبَيَّنَا وَجْهَ دَلَالَةِ المُعْجِزَةِ عَلَى صِدْقِهِ، أَمْكَنَنَا أَنْ نَتَلَقَّى حُدُوثَ مَا سِوَى ذَلِكَ (١) مِنَ السَّمْعِ، سَوَاءٌ عَقَلْنَا مَاهِيَّتَهُ أَوْ لَمْ نَعْقِلْ، وَفِي الحَدِيثِ: ذَلِكَ (١) مِنَ السَّمْعِ، سَوَاءٌ عَقَلْنَا مَاهِيَّتَهُ أَوْ لَمْ نَعْقِلْ، وَفِي الحَدِيثِ: «كَانَ اللهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ» (٢)، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى ....

<sup>(</sup>١) أي حدوث ما سوى الجواهر والأعراض، يعني حدوث ذلك المدعى كونُه غيرَ متحيز ولا قائم بمتحيز.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَقُوا اللهِ وَلَمْ يَكُونُ مُونَ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧] بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء=



مُوجَبِهِ (١) المُسْلِمُونَ قَاطِبَةً.

#### 80 CB

﴿ قَوْلُهُ: (ثُمَّ حُدُوثُ الجَوَاهِرِ يَنْبَنِي عَلَى أُصُولٍ أَرْبَعَةٍ: مِنْهَا إِثْبَاتُ الأَعْرَاضِ. وَمِنْهَا: اسْتِحَالَةُ تَعَرِّي الجَوَاهِرِ عَنْهَا. الأَعْرَاضِ. وَمِنْهَا: إِثْبَاتُ حُدُوثِهَا. وَمِنْهَا: اسْتِحَالَةُ تَعَرِّي الجَوَاهِرِ عَنْهَا. وَمِنْهَا: إِثْبَاتُ اسْتِحَالَةِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: مَا لَا يَخْلُو عَنْهَا: عَنِ الْحَوَادِثِ لَا يَسْبِقُهَا، وَمَا لَا يَسْبِقُ الْحَوَادِثَ فَهُوَ حَادِثُ).

مَذْهَبُ المُتَقَدِّمِينَ مِنَ «الفَلَاسِفَةِ» أَنَّ القُدَمَاءَ خَمْسَةُ: وَاجِبُ الوُجُودِ وَسَمَّوْهُ عَقْلًا ، وَالنَّفْسُ ، وَالدَّهْرُ ، وَالهَيُولَى ، وَالخَلَاءُ .

وَمَذْهَبُ المُتَأَخِّرِينَ وَ «ابْنِ سِينَا» وَ «الفَارَابِي» أَنَّ العَالَمَ العُلْوِيَّ قَدِيمٌ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، إِلَّا الحَرَكَاتِ فَإِنَّهَا مَا مِنْ حَرَكَةٍ إِلَّا وَقَبْلَهَا حَرَكَةٌ لَا قَدِيمٌ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، إِلَّا الحَرَكَاتِ فَإِنَّهَا مَا مِنْ حَرَكَةٍ إِلَّا وَقَبْلَهَا حَرَكَةٌ لَا إِلَى أُوِّلُ (٢)، وَأَنَّ هَيُولَى عَالَمِ الطَّبَائِعِ \_ المُعَبَّر عَنْهُ بِعَالَمِ الكَوْنِ وَالفَسَادِ وَهُو مَا تَحْتَ مُقَعَّرِ فَلَكِ القَمَرِ \_ قَدِيمَةٌ، وَجَمِيعُ الصُّورِ وَالأَعْرَاضِ وَهُو مَا تَحْتَ مُقَعَّرِ فَلَكِ القَمَرِ \_ قَدِيمَةٌ، وَجَمِيعُ الصُّورِ وَالأَعْرَاضِ الحَاصِلَةِ فِيهِ حَوَادِثُ لَا أَوَّلَ لَهَا.

<sup>=</sup> غيره»، وأخرجه في كتاب التوحيد، باب ﴿وَكَانَ عَرْشُـهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ﴾ [هود: ٧] بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء قبله»، واللفظ الذي أورده ابن التلمساني رواية أخرى عن البخاري كما قال ابن حجر في فتح الباري.

<sup>(</sup>۱) وموجَب المحديث هو حدوث ما سوى الله تعالى، بما في ذلك الممكنات المجردة على قول الفلاسفة.

<sup>(</sup>٢) عبر ابن التلمساني عن مذهبهم بقوله: إلا الحركات فإنها حادثةٌ بأشخاصها قديمة بنوعها، ما من حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أول. (شرح معالم أصول الدين، ص ١٣٨).



فَفَرَضَ المُصَنِّفُ الدَّلِيلَ فِي حُدُوثِ الجَوَاهِرِ، وَفِي ضِمْنِهِ اسْتِلْزَامُهُ حُدُوثَ الجَوَاهِرِ، وَفِي ضِمْنِهِ اسْتِلْزَامُهُ حُدُوثَ جَمِيع مَا ادَّعَوْا قِدَمَهُ، عَلَى مَا سَنْبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَأُمَّا وَجْهُ تَوَقُّفِ دَلِيلِهِ عَلَى الأُصُولِ الأَرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ فَإِنَّ حَاصِلَهُ الاسْتِدْلَالُ بِتَنَاهِي أَحَدِ المُتَلَازِمَيْنِ عَلَى تَنَاهِي مَا لَازَمَهُ، فَلَابُدَّ مِنْ إِلْاسْتِدْلَالُ بِتَنَاهِي المُتَلَازِمَيْنِ عَلَى تَنَاهِي مَا لَازَمَهُ، فَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِ إِثْبَاتِ زَائِدٍ لِتَتَحَقَّقَ المُلَازَمَةُ، وَهِيَ الأَعْرَاضُ، وَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِ مُلَازَمَتِهَا، وَهِيَ المُتَحَالَةُ العُرُوِّ عَنْهَا، وَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِ تَنَاهِيهَا آحَاداً، وَهُوَ مُلَازَمَتِهَا، وَهُو بَيَانِ تَنَاهِيهَا آحَاداً، وَهُو إِثْبَاتُ حُدُوثِهَا جُمْلَةً، وَهُو إِبْطَالُ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا.

#### 80 CB

قَوْلُهُ: (أَمَّا الأَصْلُ الأَوَّلُ فِي إِثْبَاتِ وُجُودِ الأَعْرَاضِ، فَقَدْ أَنْكَرَتْ طَائِفَةٌ مِنَ المُلْحِدِةِ الأَعْرَاضَ، وَزَعَمُوا أَنْ لَا مَوْجُودَ إِلَّا الجَوْهَرُ).

وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ «الفَلَاسِفَةِ» إِلَى إِنْكَارِ الأَعْرَاضِ، وَزَعَمُوا أَنَّ مَا يَعُدُّهُ «المُتَكَلِّمُونَ» أَعْرَاضاً \_ كَالبُرُودَةِ وَاليُبُوسَةِ لِلأَرْضِ، وَالبُرُودَةِ وَاليُبُوسَةِ لِلأَرْضِ، وَالبُرُودَةِ وَالرُّطُوبَةِ لِلهَوَاءِ، وَالحَرَارَةِ وَاليُبُوسَةِ لِلنَّارِ \_ وَالرُّطُوبَةِ لِلهَوَاءِ، وَالحَرَارَةِ وَاليُبُوسَةِ لِلنَّارِ \_ وَالرُّطُوبَةِ لِلهَوَاءِ، وَالحَرَارَةِ وَاليُبُوسَةِ لِلنَّارِ \_ مَنْ أَجْزَاءِ هَذِهِ الجَوَاهِرِ، وَقَضَوْا بِأَنَّ الجَوَاهِرَ مُخْتَلِفَةٌ لِلَاكِ، وَسَاعَدَهُمْ «ابْنُ كَيْسَانَ» مِنَ «المُعْتَزِلَةِ» عَلَى نَفْيِهَا.

﴿ قَوْلُهُ: (وَالتَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِ وُجُودِ الأَعْرَاضِ: أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا جَوْهَرًا سَاكِنَا، ثُمَّ رَأَيْنَاهُ مُتَحَرِّكًا، فَإِنَّا نُدْرِكُ تَفْرِقَةً بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ، وَلَا يَقَعُ الْإِفْتِرَاقُ



إِلَّا بَيْنَ ذَاتَيْنِ؛ إِذِ الشَّيْءُ لَا يُخَالِفُ نَفْسَهُ، فَوَضَحَ بِذَلِكَ أَنَّ التَّفْرِقَةَ آيِلَةً إِلَى أَعْرَاضِ زَائِدَةٍ عَلَى الجَوْهَرِ.

ثُمَّ مُعْظَمُ الأَعْرَاضِ مُدْرَكُ بِالضَّرُورَةِ؛ فَإِنَّ العَاقِلَ إِذَا طَرَأَتْ عَلَيْهِ آلَامُ، وَاعْتَرَتْهُ أَسْقَامُ، أَوْ نَالَتْهُ لَذَّاتُ، أَوْ أَرْهَقَتْهُ شَهَوَاتً، أَوْ أَدْرَكَ عُلُومًا، فَإِنَّهُ يَسْتَيْقِنُ طُرُوَّ هَذِهِ المَعَانِي عَلَى البَدِيهَةِ).

وَبِالجُمْلَةِ ، فَ «المُتَكَلِّمُونَ» عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ يُثْبِتُ الأَحْوَالَ ، وَاسْتَدَلَّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفِيهَا ، فَمَنْ أَثْبَتَ الأَحْوَالَ تَمَسَّكَ بِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلاً ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ تَعَاقُبَ الأَحْوَالِ عَلَى الذَّاتِ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهَا وَاجِباً لَهَا لَمَا انْعَدَمَ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ وجُودُهُ عَلَى عَدَمِهِ افْتَعَرَمَ ، وَلَوْ كَانَ مُسْتَجِيلًا لَمَا وُجِدَ ، وَكُلُّ جَائِزٍ تَرَجَّحَ وُجُودُهُ عَلَى عَدَمِهِ افْتَقَرَ إِلَى مُقْتَضٍ ، ثُمَّ مُقْتَضِيهِ إِمَّا أَنْ يَقْتَضِيهِ لِذَاتِهِ ، أَوْ لِإِيفَارِهِ وَاخْتِيَارِهِ:

\_ فَإِنِ اقْتَضَاهُ لِذَاتِهِ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَقُومَ بِهِ أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ فَنِسْبَتُه إِلَيْهِ وَإِلَى غَيْرِهِ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَيْسَ اقْتِضَاؤُهُ الحُكْمَ لَهُ بِأَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ قَامَ بِهِ فَهُوَ الْعَرَضُ الَّذِي نَبْتَغِيهِ .

\_ وَإِنِ اقْتَضَاهُ بِإِيثَارِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَالمُؤَثِّرُ المُخْتَارُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلِ، وَالجَوْهَرُ حَاصِلُ فَلَا يَصِحُ فِعْلُهُ، فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ فَعَلَ فِيهِ زَائِداً، وَذَلِكَ الزَّائِدُ هُوَ العَرَضُ الَّذِي أَرَدْنَاهُ.

لَا يُقَالُ: مَا المَانِعُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ المَفْعُولُ فِيهِ حَالًا ؟!.

+X€}{

لِأَنَّا نَقُولُ: الحَالُ لَا تُعْقَلُ عَلَى حِيَالِهَا؛ إِذْ لَا يَثْبُتُ حَالٌ إِلَّا لِذِي حَالٍ، وَلَابُدَّ أَنْ يُفْعَلَ مَعَهَا مَوْجُودٌ وَهُوَ العَرَضُ.

وَأَمَّا مَنْ نَفَى الأَحْوَالَ فَقَرَّرَ وُجُودَ الأَعْرَاضِ بِالضَّرُورَةِ كَمَا مَثَلَهُ، وَلَا مَعْنَى لِلسُّكُونِ إِلَّا وَقَالَ: لَا مَعْنَى لِلسُّكُونِ إِلَّا مَا نُشَاهِدُهُ مِنَ النُّقلَةِ، وَلَا مَعْنَى لِلسُّكُونِ إِلَّا مَا نُشَاهِدُهُ مِنَ النُّقلَةِ، وَلَا مَعْنَى لِلسُّكُونِ إِلَّا مَا نُشَاهِدُهُ مِنَ اللَّبثِ، وَإِنْ أَنْكَرَ مُنْكِرٌ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ: لَمْ تَكُنْ مُنْكِراً مَا نُشَاهِدُهُ مِنَ اللَّبثِ، وَلَمْ تَكُنْ مُتَكَلِّماً فَصِرْتَ مُتَكَلِّماً، وَذَاتُكَ حَاصِلَةٌ فِي فَصِرْتَ مُتَكَلِّماً، وَذَاتُكَ حَاصِلَةٌ فِي الحَرَضِ إِلَّا ذَلِكَ الزَّائِدَ.

#### 80 08

﴿ قَوْلُهُ: (وَأَمَّا الأَصْلُ الثَّانِي: وَهُوَ حُدُوثُ الأَعْرَاضِ، فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّا نَرَى الأَعْرَاضِ المُتَضَادَّةَ مُتَعَاقِبَةً عَلَى مَحَلِّهَا، فَنَسْتَيْقِنُ حُدُوثَ الطَّوَارِئِ مِنْهَا، وَنَعْلَمُ أَيْضًا حُدُوثَ الطَّوَارِئِ مِنْهَا، وَنَعْلَمُ أَيْضًا حُدُوثَ السَّوَابِقِ مِنْ حَيْثُ عُدِمَتْ؛ إِذْ لَوْ ثَبَتَ قِدَمُهَا لِاسْتَحَالَ عَدَمُهَا).

جُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّا إِذَا شَاهَدْنَا جَوْهَراً سَاكِناً، ثُمَّ شَاهَدْنَاهُ مُتَحَرِّكاً، فَقَدْ طَرَأَتِ الحَرَكَةُ، وَطُرُوُّهَا يُؤْذِنُ بِحُدُوثِهَا؛ إِذْ لَا مَعْنَى لِلحَادِثِ إِلَّا مَا لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ حَالَ المُشَاهَدَةِ حَالُ طُرُوِّهَا: أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ طَارِئَةً الآنَ لَكَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ



يَخْلُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً فِي مَحَلٍّ ، أَوْ لَا فِي مَحَلٍّ:

\_ فَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً لَإِ فِي مَحَلِّ لَزِمَ قِيَامُ الأَعْرَاضِ بِنَفْسِهَا، وَذَلِكَ قَلْبٌ لِجِنْسِهَا.

\_ وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي مَحَلِّ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا المَحَلَّ أَوْ غَيْرَهُ:

\* فَإِنْ كَانَ هَذَا المَحَلَّ، لَزِمَ أَنْ تَكُونَ كَامِنَةً فَظَهَرَتْ، وَالكُمُونُ وَالظُّهُورُ فِي المَعَانِي مُحَالٌ، فَإِنَّ حَقِيقَتَهُ: الاسْتِتَارُ، وَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الأَجْسَامِ، وَمَعْنَاهُ فِي المَعَانِي: أَنْ يَقُومَ المَعْنَى بِالذَّاتِ وَلَا يَقْتَضِي الأَجْسَامِ، كَفَرْضِ قِيَامِ العِلْمِ بِالذَّاتِ وَلَا تَكُونُ عَالِمَةً، مَعَ ظُهُورِ الجَهْلِ، فَكُمْهُ، كَفَرْضِ قِيَامِ العِلْمِ بِالذَّاتِ وَلَا تَكُونُ عَالِمَةً، مَعَ ظُهُورِ الجَهْلِ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ اجْتِمَاعُ الضِّدَيْنِ، وَهُو مُحَالٌ، فَالكُمُونُ وَالظُّهُورُ عَلَى المَعَانِي مُحَالٌ.

\* وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي غَيْرِ هَذَا المَحَلِّ فَلَا تَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالانْتِقَالَ، وَانْتِقَالُ المَعَانِي مُحَالٌ؛ لِأَنَّهَا لَوِ انْتَقَلَتْ لَكَانَ الانْتِقَالُ جَائِزاً عَلَيْهَا، وَالحُكْمُ الجَائِزُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِمُقْتَضٍ، وَلَابُدَّ أَنْ يَخْتَصَّ بِهَا، فَيَلْزَمُ قِيَامُ المَعْنَى بِالمَعْنَى.

وَأَمَّا السُّكُونُ فَهُوَ حَادِثُ أَيْضاً؛ لِإنْعِدَامِهِ؛ إِذْ مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ انْعَدَمَ حَالَ طُرُوِّ الحَرَكَةِ عَلَى المَحَلِّ أَنَّهُ لَوْ لَمْ

**+>**⊗{

يَنْعَدِمْ لَكَانَ بَاقِياً، وَلَوْ كَانَ بَاقِياً فَإِمَّا أَنْ يَبْقَى لَا فِي مَحَلِّ فَيَلْزَمُ قِيَامُ المَعْنَى بِنَفْسِهِ وَهُوَ مُحَالٌ، أَوْ فِي مَحَلٍّ، فَإِنْ كَانَ هَذَا لَزِمَ كُمُونُهُ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ خَيْرهُ لَزِمَ انْتِقَالُهُ مِنْهُ إِلَيْهِ، وَقَدْ أَبْطَلْنَا الانْتِقَالَ أَيْضِاً، فَيَتَعَيَّنُ انْعِدَامُهُ.

وَأَمَّا أَنَّ عَدَم القَدِيمِ مُحَالٌ، فَلِأَنَّ ذَلِكَ القَدِيمِ الْمَفْرُوضِ عَدَمُهُ لَا يَخُلُو وُجُودُهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ أَوْ جَائِزاً:

ـ فَإِنْ كَانَ وَاجِباً لِذَاتِهِ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ لِذَاتِهِ هُوَ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الانْتِفَاءَ بِحَالٍ.

- وَإِنْ كَانَ مُمْكِناً لِذَاتِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ فِي وُجُودِهِ مِنْ مُقْتَضٍ، وَمُقْتَضِيهِ إِنْ كَانَ مُمْكِناً تَسَلْسَلَ وَاسْتَحَالَ وُجُودُهُ، وَإِنِ انْتَهَى إِلَى وَاجِبِ لِذَاتِهِ إِنْ كَانَ مُمْكِناً تَسَلْسَلَ وَاسْتَحَالَ وُجُودُهُ، وَإِنِ انْتَهَى إِلَى وَاجِبِ لِذَاتِهِ فَلَا لَكَ الوَاجِبُ إِمَّا أَنْ يَفْعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ، أَوْ يَقْتَضِيهِ لِذَاتِه، فَإِنْ فَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ مَا أَوْ يَقْتَضِيهِ لِذَاتِه، فَإِنْ فَعَلَهُ لِنَاتِهِ بِاخْتِيَارِهِ كَانَ حَادِثاً، وَقَدْ فَرَضْنَاهُ قَدِيماً، هَذَا خُلْقُ، وَإِنِ اقْتَضَاهُ لِذَاتِهِ السَّتَحَالَ العَدَمُ عَلَى المُؤقِّرِ وَالأَثْرِ مَعاً، وَهُوَ المَطْلُوبُ.

### 80 0R

﴿ قَوْلُهُ: (وَأَمَّا الأَصْلُ الثَّالِثُ: وَهُوَ تَبْيِينُ اسْتِحَالَةِ تَعَرِّي الجَوَاهِرِ عَنِ الأَعْرَاضِ، فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الجَوَاهِرَ الشَّاغِلَةَ لِلْأَحْيَازِ لَا تُعْقَلُ غَيْرَ مُجْتَمِعَةٍ الأَعْرَاضِ، فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الجَوَاهِرَ الشَّاغِلَةَ لِلْأَحْيَازِ لَا تُعْقَلُ غَيْرَ مُجْتَمِعَةٍ أَوْ مُفْتَرِقَةً، أَوْ مُفْتَرِقَةً،

+X8

وَذَلِكَ يَقْضِي بِاسْتِحَالَةِ خُلُوِّهَا عَنِ الاِجْتِمَاعِ وَالاِفْتِرَاقِ.

وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ بِبَدِيهَةِ العَقْلِ اسْتِحَالَةَ تَعَرِّي الأَجْرَامِ عَنِ الاِتِّصَافِ بِالتَّحَرُّكِ وَالسُّكُونِ، وَاللَّبْثِ فِي المَحَالَ، وَالزَّوَالِ وَالإِنْتِقَالِ، وَذَلِكَ يُوضِّحُ اسْتِحَالَةَ تَعَرِّيهَا عَنِ الأَعْرَاضِ).

جُمْلَةُ الأَمْرِ أَنَّ كُلَّ عَرَضٍ صَحَّ اتِّصَافُ الجَوْهَرِ بِهِ فَمَذْهَبُ «الأَشْعَرِيَّةِ» أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ الخُلُقُ عَنْهُ وَعَنْ ضِدِّهِ، وَإِنْ قُدِّرَ عَرَضٌ مَّا لَا ضِدَّ لَهُ \_ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلَّا فِي البَقَاءِ عِنْدَ مَنْ يَعْتَقِدُهُ مَعْنى ، فَإِنَّ مُقَابِلَهُ الفَنَاءُ وَهُو يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلَّا فِي البَقَاءِ عِنْدَ مَنْ يَعْتَقِدُهُ مَعْنى ، فَإِنَّ مُقَابِلَهُ الفَنَاءُ وَهُو عَدَمٌ مَحْضٌ عِنْدَ «الأَشْعَرِيَّةِ» خِلَافاً لِـ «المُعْتَزِلَةِ» \_ فَمَنْ أَثْبَتَهُ مَعْنى قَالَ: «لَا يَخْلُو الجَوْهَرُ \_ بَعْدَ قَبُولِهِ \_ عَنْهُ وَعَنْ مِثْلِهِ».

وَإِنَّمَا شُرِطَ ذَلِكَ بِقَبُولِ الاتِّصَافِ احْتِرَازاً مِنَ المَعَانِي المُتَوقَّفَةِ عَلَى مُصَحِّمٍ، كَالعِلْمِ وَالجَهْلِ، وَالإِرَادَةِ وَالكَرَاهَةِ، وَالقُدْرَةِ وَالعَجْزِ، وَالسَّمْعِ وَالبَصَرِ وَأَضْدَادِهَا، لِتَوقَّفُ جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الحَيَاةِ، فَلِذَلِكَ لَا وَالسَّمْعِ وَالبَصَرِ وَأَضْدَادِهَا، لِتَوقَّفُ جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الحَيَاةِ، فَلِذَلِكَ لَا وَالسَّمْعِ وَالبَصَرِ وَأَضْدَادِهَا، لِتَوقَّفُ جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الحَيَاةِ، فَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الجَمَادِ: إِنَّهُ عالِمٌ، وَلَا جَاهِلٌ، وَلَا مُريدٌ، وَلَا كَارِهُ، وَلا قَادِرُ، وَلا عَاجِزٌ، وَلا سَمِيعٌ، وَلا بَصِيرٌ، وَلا مُتَكَلِّمٌ، وَلا أَبْكَمُ، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ البَارِئَ اللَّيْ لَيْسَ مُبَايِناً لِلعَالَمِ وَلا مُتَصِلًا بِهِ، وَلا دَاجِلًا فِيهِ وَلا خَارِجاً عَنْهُ، لِأَنَّ مُصَحِّحَ ذَلِكَ الحُصُولُ فِي الجِهَةِ، وَالبَارِئُ اللَّيْ لَيْسَ فِي جِهَةٍ، وَالبَارِئُ الْمُسَارِعُ فِي الجِهَةِ، وَالبَارِئُ النَّيْسَ فِي جِهَةٍ، وَالبَارِئُ النَّيْسَ فِي جِهَةٍ، وَالبَارِئُ الْمُعَلِي الْمُعَالَ فِي الجِهَةِ، وَالبَارِئُ النَّارِئُ الْمُعَلِي الْمُحَمِّ ذَلِكَ الحُصُولُ فِي الجِهَةِ، وَالبَارِئُ الْمُعَلِي الْمُعَالَ عَلَى الْمُعَلِي الْمَعْلَ فِي الْمِعَةِ، وَالبَارِئُ الْمُعَلِي الْمِعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمَعْلَ فَي الْمِهَةِ، وَالبَارِئُ الْمُعَلِّ فِي جَهَةٍ، وَالْمَارِئُ الْمُعَالِ فَي الْمَعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعَالِي عَلَى الْمُعَالِي الْمِعَةِ وَلَا مُعَلِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُعِلِي الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالَى الْمُعَلِي الْمُعَ

وَزَعَمَ قُدَمَاءُ «الفَلَاسِفَةِ» \_ القَائِلُونَ بِقِدَمِ الهَيُولَى وَخُلُوِّهَا عَنِ الصُّورَةِ \_



أَنَّ الجَوَاهِرَ تَخْلُو عَنْ جُمْلَةِ الأَعْرَاضِ. وَصَارَ «البَصْرِیُّونَ» مِنَ «المُعْتَزِلَةِ» إِلَى جَوَاذِ خُلُوِّهَا عَنْ جُمْلَةِ الأَعْرَاضِ، غَيْرِ الأَكْوَانِ. وَصَارَ «البَغْدَادِیُّونَ» مِنْهُمْ إِلَى جَوَاذِ خُلُوِّهَا عَنْ جُمْلَتِهَا، غَیْرِ الأَلْوَانِ.

وَكُلُّ مَنْ جَوَّزَ الخُلُوَّ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ الاتِّصَافِ سَاعَدَ «الأَشْعَرِيَّةَ» عَلَى اسْتِحَالَةِ الخُلُوِّ بَعْدَ الاتِّصَافِ؛ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ المَعَانِي إِذَا وُجِدَتْ وَبَقِيَتْ فَإِنَّمَا يُعْدِمُهَا أَضْدَادُهَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى اسْتِحَالَةِ الخُلُوِّ أَنَّا إِذَا فَرَضْنَا عَرَضَيْنِ وَاقِعَيْنِ عَلَى طَرَفَيْ وَالدَّلُوُّ عَلَى طَرَفَيِ النَّقِيضِ، كَالمَوْتِ وَالحَيَاةِ، وَالحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، فَلَوْ جَازَ الخُلُوُّ عَنِ النَّقِيضَيْنِ جَمْعٌ بَيْنَ عَنْهُمَا لَلَزِمَ الخُلُوُّ عَنِ النَّقِيضَيْنِ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ .

وإن فُرِضَ وُقُوعُ التَّضَادِّ فِيمَا زَادَ عَلَى الاثْنَيْنِ \_ كَالأَلْوَانِ وَالطُّعُومِ مَثَلًا \_ فَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ مُنْحَصِرَةً فِي الوُّجُودِ؛ لِاسْتِحَالَةِ دُخُولِ مَا لَا مَثَلًا صَافَعُي فَي الوُجُودِ؛ لِاسْتِحَالَةِ دُخُولِ مَا لَا يَتَنَاهَى فِي الوُجُودِ، فَإِذَا فَرُضْنَاهَا خَمْسَةً مَثَلًا فَنَفْيُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّخَمْسَةِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ أَحَدِ الأَرْبَعَةِ البَاقِيَةِ لَا بِعَيْنِهِ، فَيَكُونُ أَحَدُ الأَرْبَعَةِ البَاقِيةِ لَا بِعَيْنِهِ، فَيَكُونُ أَحَدُ الأَرْبَعَةِ النَّوْمِينِ الخَمْسِ المَفْرُوضِ، فَلَوْ جَازَ الخُلُقُ عَنِ الجَمِيعِ لَزِمَ سَلْبُ النَّقِيضَيْنِ.

قَالَتِ «الفَلَاسِفَةُ»: كَمَا أَنَّ وُجُودَ البَارِئِ ﷺ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِاجْتِمَاعٍ وَلَا الْفِيُولَى كَذَلِكَ. وَلَا الْفِيَرَاقِ وَلَا حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ، فَلَا مَانِعَ مِنْ إِثْبَاتِ الهَيُولَى كَذَلِكَ.



قُلْنَا: الهَيُولَى قَابِلَةٌ لِذَلِكَ، فَيَمْتَنِعُ خُلُوُّهَا، وَالبَارِئُ ﷺ غَيْرُ قَابِلِ لِللَّمِّافِ بِذَلِكَ، فَيَجِبُ خُلُوُّهُ مِنْهَا.

وَاحْتَجَّ «صَالِحُ قَبَّة» بِأَنَّ الجَوَاهِرَ إِذَا كَانَتْ مُتَمَيِّرَةً بِذَاتِهَا عَنِ الأَعْرَاضِ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا عِلَّةً فِي وُجُودِ الآخَرِ، وَالبَارِئُ ﷺ قَادِرٌ عَلَى إِيجَادِهَا، فَيَصِحُّ إِيجَادُهَا عَرِيَّةً عَنْهَا.

وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالأَعْرَاضِ؛ فَإِنَّهَا مُتَمَيِّرَةٌ بِذَاتِهَا، وَالْبَارِئُ اللَّهُ وَرُدًّ عَلَى إِيجَادُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ إِيجَادُ سَائِرِ قَادِرٌ عَلَى إِيجَادُ المَعْانِي المَشْرُوطَةِ بِالحَيَاةِ. المَعَانِي المَشْرُوطَةِ بِالحَيَاةِ.

### 80 03

<sup>(</sup>١) وهو الكون.



## ﴿ تَتِمَّةٌ:

زَعَمَ بَعْضُ «الفَلَاسِفَةِ» أَنَّ الشُّكُونَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الحَرَكَةِ عَمَّا مِنْ شَاْنِهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ. وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ السُّكُونَ مَحْسُوسٌ، وَالعَدَمُ لَا يَتَعَلَّقُ بِعَالَقُ بِهِ حِسُّ.

وَذَهَبَ مُعْظَمُ «الأَشْعَرِيَّةِ» إِلَى أَنَّ السُّكُونَ مُجَرَّدُ حُصُولِ المُتَحَيِّزِ فِي الحَيِّزِ، فَإِنِ اسْتَعْقَبَهُ حُصُولٌ فِي حَيِّزٍ ثَانٍ فَإِنَّ ذَلِكَ الثَّانِي سُكُونُ إِعْتِبَارِ الحُصُولِ إِلَيْهِ، فَيَكُونُ السُّكُونُ بِاعْتِبَارِ الحُصُولِ إِلَيْهِ، فَيَكُونُ السُّكُونُ وَالْحَرَكَةُ مِنْ بَابِ الأَعَمِّ وَالأَخَصِّ، فَكُلُّ حَرَكَةٍ سُكُونُ، وَلَيْسَ كُلُّ وَالحَرَكَةُ مِنْ بَابِ الأَعَمِّ وَالأَخَصِّ، فَكُلُّ حَرَكَةٍ سُكُونُ، وَلَيْسَ كُلُّ سُكُونٍ حَرَكَةً مَنْ التَّفْسِيرِ \_ سَاكِنٌ.

مَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ \_ سَاكِنٌ.

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ السُّكُونَ: الاسْتِقْرَارُ وَاللَّبْثُ فِي حَيِّزٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ زَمَانٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّ الحَرَكَةَ: عِبَارَةٌ عَنِ النُّقْلَةِ مِنْ حَيِّزٍ إِلَى حَيِّزٍ، وَلَا يُعْقَلُ ذَلِكَ فِيهِمَا إِلَّا فِي زَمَنَيْنِ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَيَصِحُّ ارْتِفَاعُهُمَا، وَالجَوْهُرُ فِي أُوَّلِ زَمَنِ حُدُوثِهِ لَا يَتَّصِفُ بِحَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ.

وَالْخِلَافُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ يَرْجِعُ إِلَى عِبَارَاتٍ وَتَسْمِيَاتٍ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْفَلَاسِفَةِ إِلَى المَعْنَى لِأَنَّهُمْ يُفَسِّرُونَ وُجُوداً بِعَدَم.

<del>+</del>X&{

وَقَدْ أَطْلَقَ «الفَلَاسِفَةُ» الحَرَكَةَ عَلَى مَعْنَى أَعَمَّ مِنَ الحَرَكَةِ فِي «الأَيْنِ»، فَيُسَمُّونَ انْتِقَالَ الجَوْهَرِ مِنَ السَّوَادِ إِلَى البَيَاضِ حَرَكَةً، وَكَذَلِكَ الانْتِقَالَ مِنَ الوُجُودِ وَإِلَى النَّمُوِّ وَالذَّبُولِ الانْتِقَالَ مِنَ الوُجُودِ وَإِلَى النَّمُوِّ وَالذَّبُولِ حَرَكَةً، فَيَسْتَعْمِلُونَهَا فِي «الأَيْنِ». حَرَكَةً، فَيَسْتَعْمِلُونَهَا فِي «الأَيْنِ».

#### 80 CB

﴿ قَوْلُهُ: (وَأَمَّا الأَصْلُ الرَّابِعُ: وَهُوَ إِيضَاحُ اسْتِحَالَةِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالوَالِدِينَ، وَالبَدْرِ وَالزَّرْعِ، وَنَحُوهَا.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله: من نفى الأولية عن الحوادث، وزعم أنها لم تزل متعاقبة آحاداً، ثم يقدّر الفراغ منها وتحقق تصرّمها، فقد جَحَد الضرورات، وخرج عن بدائه العقول؛ وذلك أن ما لا نهاية له لا عدد يحصره، ولا مبلغ يضبطه، ويستحيل عقلا على الضرورة ـ أن يقضي بتوالي الآحاد وتعاقبها. (نقله الشيخ عبد العزيز بن بزيزة في شرحه على الإرشاد لإمام الحرمين، مخ/ص١٣٥٠. وقال بعد هذا: هذا نص كلام الشيخ أبى الحسن الأشعري رحمه الله.).



فَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِه المُقَدِّمَاتُ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا اسْتِحَالَةُ خُلُوِّ الجَوَاهِرِ عَنِ الْحَوَادِثِ لَا يَسْبِقُهَا، وَمَا لَا لَحَوَادِثِ الْمُسْتَنِدَةِ إِلَى أُوَّلٍ، وَمَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ لَا يَسْبِقُهَا، وَمَا لَا يَسْبِقُ الْحَوَادِثِ حَاجَةٍ إِلَى نَظْرٍ وَاعْتِبَارٍ). يَسْبِقُ الْحَوَادِثَ حَادِثٌ عَلَى الْاِضْطِرَارِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى نَظْرٍ وَاعْتِبَارٍ).

اعْلَمْ أَنَّ الاعْتِنَاءَ بِإِبْطَالِ هَذَا الأَصْلِ مُهِمٌّ؛ فَإِنَّ فِي إِبْطَالِهِ تَزَعْزُعَ قَوَاعِدِ «الفَلَاسِفَةِ»، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ يُسَلِّمُونَ وُجُودَ الأَعْرَاضِ وَمُلَازَمَتَهَا لِلجَوَاهِرِ وَحُدُوثَهَا، وَيَدَّعِي مَعَ ذَلِكَ قِدَمَ الجَوَاهِرِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ المُلَازَمَةَ لِلجَوَاهِرِ وَحُدُوثَهَا، لَا لِآحَادِهَا، فَيَقُولُ: «مَا مِنْ حَرَكَةٍ فَلَكِيَّةٍ إِلَّا وَقَبْلَهَا لِجِنْسِهَا وَجُمْلَتِهَا، لَا لِآحَادِهَا، فَيَقُولُ: «مَا مِنْ حَرَكَةٍ فَلَكِيَّةٍ إِلَّا وَقَبْلَهَا حَرَكَةٌ لَا إِلَى أَوَّلٍ، وَلَا وَلَدَ إِلَّا مِنْ وَالِدٍ، وَلَا زَرْعَ إِلَّا مِنْ بَذْرٍ لَا إِلَى أَوَّلٍ.

وَاحْتَجَّ الأَصْحَابُ عَلَى إِبْطَالِ ذَلِكَ بِأَوْجُهِ:

\* الأُوَّلُ: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَنَّ حَرَكَةَ الفَلَكِ اليَوْمِيَّةَ مَشْرُوطٌ وُجُودُهَا بِالْقِضَاءِ مَا قَبْلَهَا ، وَكَذَلِكَ الحَرَكَةُ الَّتِي قَبْلَهَا مَشْرُوطَةٌ بِذَلِكَ ، وَانْقِضَاءُ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ مُحَالٌ ، فَكَانَ يَجِبُ أَنْ لَا تُوجَدَ الحَرَكَةُ ، وَقَدْ وُجِدَتْ ، هَذَا خُلُفٌ (١).

<sup>(</sup>۱) يعني أن المحال اللازم على تقدير دخول حوادث لا أوّل لها إلى الوجود: هو عدمُ وجود الحادث اليومي المحقّق وجودُه، بيانه أن الحادث الموجود اليوم مثلا فإنه محقق الوجود بالمشاهدة، ولكن على القول بكونه مسبوقا بحوادث قبله لا أول لها يصير دخولُه إلى الوجود متوقفا على فراغ دخول ما قبله من الحوادث التي لا أول لها، إذ لا تأتي النوبة إلى الحادث الحالي إلا إذا انقضى ما قبله من الحوادث واحداً بعد واحد، وكيف تنقضي وهي



وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ انْقِضَاءَ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ مُحَالٌ أَنَّا نَقُولُ: قَبْلَ الحَرَكَةِ الْيَوْمِيَّةِ انْقَضَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ مِنَ الحَرَكَاتِ، وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا كَذَلِكَ، فَلَا يَخْلُو الحُكْمُ بِالانْقِضَاءِ إِمَّا أَنْ يَقِفَ إِلَى غَايَةٍ فَيَنْقَضِي، أَوْ لَا يَقِفُ:

\_ فَإِنْ وَقَفَ، وَقَدْ كُنَّا قَبْلَهُ بِوَاحِدَةٍ نَحْكُمُ بِانْقِضَاءِ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، فَقَدْ صَارَ مَا يَتَنَاهَى لَا يَتَنَاهَى بِزِيَادَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ مُحَالٌ.

- وَإِنْ لَمْ يَقِفِ الحُكْمُ كَذَلِكَ كَانَ الحُكْمُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ أَزَلِيّاً، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ: سَبْقُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَالمَحْكُومُ عَلَيْهِ حَوَادِثُ، فَيَكُونُ الأَزِلِيُّ مَسْبُوقاً بِحَوَادِثَ، وَهُوَ مُحَالٌ.

فَإِنْ قَالُوا: مِنْ مَذْهَبِكُمْ أَنَّ نَعِيمَ الجِنَانِ لَا آخِرَ لَهُ، وَهُوَ حَوَادِثُ، فَإِذَا جَوَّزْتُمْ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ فَهَا المَانِعُ مِنْ إِثْبَاتِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا؟

قُلْنَا: قَوْلُكُمْ: «حَوَادِثُ لَا أَوَّلَ لَهَا» جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ (١١)؛ فَإِنَّ

لا أوّل لها قبل الحادث المشاهد اليوم؟! إذ فراغ ما لا يفرغ محال وتناقض ظاهرٌ، فالمتوقِّفُ وجوده \_ وهو الحادث الموجود اليوم \_ على المحال وهو فراغ ما لا أول له: محالٌ، لكن الحادث موجود اليوم بالمشاهدة، فالقول بحوادث لا أول لها دخلت إلى الوجود حادثا بعد حادث قبل الوصول إلى حادث اليوم محال، فالحق أن الحادث المشاهد اليوم مسبوق بحوادث لها أول، ليس قبله شيء من الحوادث، وذلك الحادث الأول مسبوق بعدم نَفْسِه، أوْجَدَهُ الله الفاعل المختار المنفَرِدُ بالقِدم والأزلية .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ ابن خُمير السبتي (ت٦١٤هـ) في ردّ القوّل بحوادث لا أول لها: هذه مقولة أقل من أن يكترث بها، فإنها مقولة ينقض بعضها بعضا، فإن قولهم «حوادث» جمع حادث،=

**+**X€8(

مِنْ حَقِيقَةِ الحَادِثِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوَّلُ، فَالقَوْلُ بِلَالِكَ مَعَ سَلْبِ الأَوَّلِيَّةِ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، بِخِلَافِ قَوْلِنَا: «حَوَادِثُ لَا آخِرَ لَهَا»، فَإِنَّهُ لَا مُنَاقَضَةَ فِيهِ.

وَنَحْنُ إِنَّمَا اسْتَدْلَلْنَا عَلَيْكُمْ بِالجَمْعِ بَيْنَ عَدَمِ النِّهَايَةِ وَالانْقِضَاءِ، وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي نَعِيمِ أَهْلِ الجِنَانِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ مِنْهُ فِي الوُجُودِ وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي نَعِيمِ أَهْلِ الجِنَانِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ مِنْهُ فِي الوُجُودِ، فَلَمْ نَجْمَعْ مُتَنَاهٍ، وَالمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِعَدَمِ النِّهَايَةِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الوُجُودِ، فَلَمْ نَجْمَعْ بَيْنَ الانْقِضَاءِ وَعَدَمِ النِّهَايَةِ.

وَقَدْ ضَرَبَ المُحَصِّلُونَ لِمَا صِرْتُمْ إِلَيْهِ وَمَا صِرْنَا إِلَيْهِ مِثَالَيْنِ، فَقَالُون، وَقَدْ ضَرَبَ المُحَصِّلُونَ لِمَا صِرْتُمْ إِلَيْهِ وَمَا صِرْنَا إِلَا مِنْ زَرْعٍ» أَنْ فَقَالُوا: مِثَالُ قَوْلِ القَائِلِ: «لَا زَرْعَ إِلَّا مِنْ بَدْرٍ، وَلَا بَدْرَ إِلَّا مِنْ زَرْعٍ» أَنْ يَقُولَ: «لَا أُعْطِيكَ دِينَاراً حَتَّى أُعْطِيكَ قَبْلَهُ دِرْهَماً، وَلَا أُعْطِيكَ دِرْهَماً يَقُولَ: «لَا أُعْطِيكَ وَبْنَاراً»، فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ شُرُوعُهُ فِي الإِعْطَاءِ.

وَمِثَالُ مَا صِرْنَا إِلَيْهِ قَوْلُهُ: «لَا أَعْطِيكَ دِينَاراً إِلَّا وَأَعْطِيكَ بَعْدَهُ دِينَاراً»، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الشُّرُوعُ وِرْهَماً وَلَا أُعْطِيكَ بَعْدَهُ دِينَاراً»، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الشُّرُوعُ فِي الإِعْطَاءِ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ.

<sup>=</sup> والحادث: ما له أول، فقد أقرّوا بالأولية لآحادها لفظًا ومعنّى، وقولهم (لا أوّل لها) تناقض، كأنهم يقولون: (لها أول، لا أول لها). (مقدمات المراشد إلى علم العقائد، ص١٤٢).

وقال الشيخ الحسن اليوسي: كونها حوادث يقتضي أن لا فرد منها في الأزل، وكونها لا أول لها بحسب الجنس يقتضي أن هنالك فرداً أو أفراداً في الأزل، إذ في ذلك يتحقق الجنس، وهذا تناقض فافهمه. (ج١/ص٨٠، ٢٠٨).



\* وَالوَجْهُ الثَّانِي فِي إِبْطَالِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا: أَنَّ كُلَّ حَادِثٍ مَسْبُوقٌ بِعَدَمٍ لَا أَوَّلَ لَهُ، وَالجُمْلَةُ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الآحَادِ، فَجَمِيعُ الحَوَادِثِ مَسْبُوقٌ بِعَدَمٍ لَا أَوَّلَ لَهُ فَلَا يَكُونُ أَزَلِيًا (١). مَسْبُوقَ بِعَدَمٍ لَا أَوَّلَ لَهُ فَلَا يَكُونُ أَزَلِيًا (١).

\* الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ «الفَلاسِفَة» سَلَّمُوا أَنَّ كُلَّ عَدَدٍ فِيهِ تَرْتِيبُ طَبِيعِيُّ فَوُجُودُ مَا لَا يَتَنَاهَى مِنْهُ مُحَالُ، وَفِي ضِمْنِ مَا ادَّعَوْهُ لُزُومُ ذَلِكَ ؛ طَبِيعِيُّ فَوُجُودُ مَا لَا يَتَنَاهَى مِنْهُ مُحَالُ، وَفِي ضِمْنِ مَا ادَّعَوْهُ لُزُومُ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ مِنْ حَرَكَاتِ الأَفْلَاكِ مُمْكِنَةٌ فِي نَفْسِهَا، فَلَابُدَّ لَهَا فِي وَجُودِهَا مِنْ عِلَّةٍ ، وَيَمْتَنِعُ تَعْلِيلُ جَمِيعِ الحَرَكَاتِ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِوُجُوبِ مُقَارِنَةِ المَعْلُولِ لِلْعِلَّةِ ، وَالحَرَكَةُ الآنِيَّةُ لَا تُوجَدَ أَزَلًا ، فَلَابُدَّ لَهَا مِنْ عِلَّةٍ مُقَارِئَهَا ، وَكَذَلِكَ الأَمْسِيَّةُ ، فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُجُودُ عِلَلٍ وَمَعْلُولَاتٍ لَا يَهَايَةً لَهَا ، وَكَذَلِكَ الأَمْسِيَّةُ ، فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُجُودُ عِلَلٍ وَمَعْلُولَاتٍ لَا نِهَايَةً لَهَا ، وَهُمْ يَأْبُونَهُ .

<sup>(</sup>۱) وهذا البرهان اعتمده العلامة السنوسي في شرح عقيدته الكبرى في إبطال حوادث لا أول لها، فقال: «لو كانت الحوادث لا أول لها للزم اجتماع الوجود الأزلي مع عدمه، وبيان الملازمة أن كل حادث من تلك الحوادث مسبوق بعدم لا أول له، وتلك العدمات كلها مجتمعة في الأزل؛ إذ لا ترتيب فيها، وجنس الحوادث أزلي أيضا لأنها لا أول لها، وذلك الجنس لا يتحقق وجوده إلا في حاوثٍ مِنْ أفراده، فيلزم أن يكون ذلك الحادث أزليا، لكن عدمة السابق عليه أيضا أزلي الما سبق أن عدم كل حادث أزلي! فقد لزم مقارنة وجود الشيء لعدمه؛ لأنهما أزليان معا، واجتماع وجود الشيء مع عدمه محال على الضرورة. وفيه أيضا مصاحبة السابق وَهُو العَدَمُ للمسبوق وهو الوجود الحادث، وفيه الجمع بين متناقضين وهو الحدوث والأزلية، (ص٢٦، ٢٧، مطبعة جريدة الإسلام، مصر، ١٣١٦هـ) وراجع تقرير الشيخ عليش لهذا البرهان في شرحه هداية المريد لعقيدة أهل التوحيد، ص ٤٣، نشر جماعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، المملكة اللببية، ١٨٥٨هـ اللببية، ١٨٥٨ المملكة



- الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّهُمْ سَلَّمُوا أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ تَرْتِيبٌ وَضْعِيُّ - كَالأَجْسَامِ - فَوُجُودُ مَا لَا يَتَنَاهَى مِنْهُ مُحَالٌ، كَجِسْمٍ لَا يَتَنَاهَى وَاحْتَجُّوا عَلَى إِبْطَالِ ذَلِكَ بِأَنَّا لَوْ فَرَضْنَا جِسْماً لَا نِهَايَةَ لَهُ لَأَمْكَنَنَا أَنْ نَفْرِضَ فِيهِ نَظْرِضَ فِيهِ خَطَّا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَذِلَكَ الخَطُّ: «أَ - ب»، ثُمَّ نَفْرِضُ فِيهِ نَفْرِضُ فِيهِ نَقْطَةً، وَلْتَكُنْ نُقْطَةَ «ج»، ثُمَّ نَبْعُدُ عَنْ نُقْطَة «ج» بِمْقِدَارِ شِبْرٍ مَثَلًا وَنَفْرِضُ نُقْطَةً أَيْضاً وَلْتَكُنْ نُقْطَةَ «د»، وَهَذِهِ صُورَةُ ذَلِكَ:

### ((أ))\_\_\_\_\_ ((ج))\_\_\_\_\_ (د)

فَإِذاً خط (ج \_ ب) وخط (د \_ ب) مُتَنَاهِيَانِ مِنْ طَرَفِ (أ) وَغَيْرُ مُتَنَاهِيَنِ مِنْ طَرَفِ (ب) ، فَلَنَفْرِضْ مُطَابَقَةَ نُقْطَةِ (د) لِنَقْطَةِ (ج) ذَاهِبِينَ إِلَى جِهَةِ (ب) ، وَنُطَابِق كُلَّ شِبْرٍ بِشِبْرٍ ، فَلَا يَخُلُو حِينَئِذٍ مِنْ أَنْ يَتَسَاوَى الخَطَّانَ أَوْ يَتَفَاوَتَا ، وَلَا جَائِزَ أَنْ يَتَسَاوَيَا ؛ وَإِلَّا كَانَ الأَكْثُرُ مِثْلَ الأَقلِّ ، وَكَانَ الشَّيْءُ مَعَ غَيْرِهِ كَهُو لَا مَعَ غَيْرِهِ ، فَلَابُدَّ أَنْ يَتَفَاوَتَا ، فَخَطُّ (د \_ ب) أَقْصَرُ مِنْ خَطِّ (ج \_ ب) ، فَخَطُّ (د \_ ب) إِذاً مُتَنَاهٍ ؛ لِقُصُورِهِ عَنِ الغَايَةِ ، وَحَطُّ (ج \_ ب) ، فَخَطُّ (د \_ ب) إِذاً مُتَنَاهٍ ، وَمَا زَادَ عَلَى المُتَنَاهِ يَ الخَيةِ ، وَخَطُّ (ج \_ ب) ، فَخَطُّ (أ \_ ب) مُتَنَاهٍ ، فَالجِسْمُ المَفْرُوضُ فِيهِ الخَطُّ وَخَودَ جِسْمٍ لا مُتَنَاهٍ ، وَتَفْعَلُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الجِهَاتِ ، فَذَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وُجُودَ جِسْمٍ لا مُتَنَاهٍ ، وَتَفْعَلُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الجِهَاتِ ، فَذَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وُجُودَ جِسْمٍ لا يَهَايَةَ لَهُ مُحَالٌ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الجِهَاتِ ، فَذَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وُجُودَ جِسْمٍ لا يَهَايَةَ لَهُ مُحَالٌ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الجِهَاتِ ، فَذَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وُجُودَ جِسْمٍ لا يَهَايَةَ لَهُ مُحَالٌ .

فَنَقُولُ لَهُمْ: عَيْنُ مَا احْتَجَجْتُمْ بِهِ عَلَى اسْتِحَالَةِ جِسْمِ لَا يَتَنَاهَى



مَكَانًا مُطَّرِدٌ عَلَيْكُمْ فِي اسْتِحَالَةِ حَوادِثَ لَا تَتَنَاهَى زَمَانًا، فَإِنَّا يُمْكِنُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى الأَزَلِ جُمْلَةً، وَنَأْخُذَ بِدُونِ عَشْرَةِ أَيَّامٍ، وَنُقَابِلَ مَا بَيْنَ الجُمْلَتَيْنِ، فَنَقُولَ: الجُمْلَتَانِ إِمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا أَوْ يَتَفَاوَتَا، فَإِنْ تَسَاوَتَا كَانَ الأَقَلُ مِثْلَ الأَكْثُو، وَإِنْ تَفَاوَتَتَا فَإِحْدَاهُمَا مُتَنَاهِيَةٌ لِقُصُورِهَا عَنِ كَانَ الأَقُلُ مِثْلَ الأَكْثُو، وَإِنْ تَفَاوَتَتَا فَإِحْدَاهُمَا مُتَنَاهِيَةٌ لِقُصُورِهَا عَنِ الغَايَةِ، وَالأُخْرَى زَائِدَةٌ عَلَيْهَا بِعَدَدٍ مُتَنَاهٍ، وَمَا زَادَ عَلَى المُتَناهِي بِمُتَنَاهِ فَهُو مُتَنَاهٍ، وَمَا زَادَ عَلَى المُتَناهِي بِمُتَنَاهٍ فَهُو مُتَنَاهٍ، وَيَطَرِدُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا ادَّعَوْا وُجُودَهُ فِي حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا فَيْ وَبَدْرٍ وَبَيْضٍ وَدَجَاجٍ، وَفِي الأَرْوَاحِ البَشَرِيَّةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الحُجَّةَ إِلْزَامِيَّةُ لَا بُرْهَانِيَّةُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُنَا الاحْتِجَاجُ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الحُجَّةَ إِلْزَامِيَّةُ لَا بُرْهَانِيَّةُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ بِهَا عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا ابْتِدَاءً، فَإِنَّهَا تَطَّرِدُ فِي نَعِيمِ الجِنَانِ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقْتَطَعَ مِنْهُ عَشْرُ دَوْرَاتٍ مَثَلًا، ثُمَّ نُطَابِقُ مَا بَيْنَ الجُمْلَتَيْنِ، وَيَطَّرِدُ الدَّلِيلُ إِلَى آخِرِهِ (۱).

وَلِأَنَّا نَقُولُ: عِلْمُ البَارِئِ سُبْحَانَهُ يَتَعَلَّقُ بِمَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَكَذَا إِرَادَتُهُ وَقُدْرَتُهُ، وَمُتَعَلَّقَاتُ العِلْمَ وَقُدْرَتُهُ، وَمُتَعَلَّقَاتُ العِلْمِ أَكْثُرُ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الإِرَادَةِ وَالقُدْرَةِ؛ فَإِنَّ العِلْمَ يَتَعَلَّقَانِ إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَلَّقَانِ إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَانِ إِلَّا إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَلَّقُونَا إِلَّا يَعَانِ إِلَّا يَعَانِهُ إِلَيْ إِلَا يَعَانِ إِلَّا يَعْهُ إِلَيْهُ إِلَا يَعْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَيْهُ إِلَا يَعْهُ إِلَى إِلَى إِلَى مُعْتَلِقَانِ إِلَا يَعْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَى الْعِلْمُ عَنَانِ وَالْمُعْتِي قُولُوا يَعْهُ إِلْمُ يُعَانِقُوا إِلَى إِلَى الْعَلَى الْعِلْمُ عُنَانِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى ا

<sup>(</sup>۱) يراجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني حيث قرر نفس الدليل وأورد عليه نفس النقد. (ص۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) هذا الاعتراض لا يتم إلا إذا صح أن أفراد متعلّقات العلم أكثر من أفراد متعلقات القدرة والإرادة، وهو ممنوع؛ ولذا قال العلامة اليوسي في دفعه: والاستناد إلى نحو المقدورات=



ثُمَّ تَعَلَّقُ الإِرَادَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعَلَّقِ القُدْرَةِ، فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالوُجُودِ وَالقُدْرَةُ لَا وَالْعَدَمِ، فَإِنَّهَا كَمَا تُخَصِّصُ بِالوُجُودِ تُخَصِّصُ بِالعَدَمِ أَيْضاً، وَالقُدْرَةُ لَا تَتَعَلَّقُ إِلَّا بِالمُتَجَدِّدِ مِنَ المُمْكِنَاتِ، فَقَدْ صَارَتْ مُتَعَلَّقَاتُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا تَتَنَاهَى، مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا أَقَلُّ مِنْ بَعْضٍ.

وَكَذَا تَضْعِيفُ الأَعْدَادِ، فَإِنَّ العَشَرَاتِ وَالْمِئِينَ وَالأُلُوفَ كُلُّ مَرْتَبَةٍ مِنْهَا لَا تَتَنَاهَى، مَعَ تَطَرُّقِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ إِلَيْهَا، وَالأَقَلِّ وَالأَكْثَرِ.

وهذا كما لو قيل مثلا: إن الإنسان والفرس لا يتناهيان، ومعلوم أن أفراد الفرس أقل من أفراد الإنسان، بمعنى أن هذا النوع أضيق دائرة في الوجود من هذا، لا بمعنى أن الأفراد بنفسها أقل، وكذا في دورات الأفلاك. وأما ما نحن فيه من التطبيق فالمعتبر فيه جملة الأفراد كلها، ومعلوم أن كل عدد كان أنقص من عدد آخر بشيء متناه فهو متناه، ومستلزم تناهى صاحبه.

وهذا كله إذا تنزلنا إلى التفصيل وسلمنا تخصيص الدليل بكل ما قيل، وإلا فنحن نقول: إن جميع ما ذكر متناه، أما دورات الأفلاك فهي عندنا متناهية على القطع، وما تدعي الفلاسفة من كونها حوادث لا أول لها باطل بالبراهين المقررة. وأما المعلومات والمقدورات فما وجد منها متناه، وما لم يوجد فهو فرض استقبالي خارج عن محل النزاع كما خرجت الأعداد. (رسائل الحسن اليوسي، ج٢/ص ٤٨٧، ٤٨٨ تحقيق فاطمة القبلي، دار المغرب).

والمعلومات لا يفيد لأن التفاوت فيها إنما هو تفاوت في الأجناس أو ما يشبه الأجناس، لا بحسب جملة الأفراد، بمعنى أن المقدورات \_ من حيث إنها ممكنة فقط \_ إذا قيست إلى المعلومات من حيث إنها الممكنات والواجبات والمستحيلات تكون أقل، ولا يمتنع مع ذلك أن تكون أفراد هذا الجنس القليل \_ أعني الممكنات \_ لا تتناهى كما لا تتناهى أفراد الجنس الكثير \_ أعني المعلومات \_؛ إذ لم تعتبر أن أفراد الممكنات \_ أي جميع أفراد المعلومات بكذا، فإنه لو ثبت ذلك لوجب تناهي القسمين معاً.

**+**X€{

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ المُقَدِّمَاتُ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا اسْتِحَالَةُ خُلُوً الجَوَاهِرِ عَنِ الحَوَادِثِ المُسْتَنِدَةِ إِلَى أَوَّلِ، وَمَا لَا يَخْلُو عَنِ الحَوَادِثِ لَا يَسْبِقُهَا، وَمَا لَا يَسْبِقُهَا، وَمَا لَا يَسْبِقُهَا، وَمَا لَا يَسْبِقُهَا الْحَوَادِثَ حَادِثٌ»، فَوَاضِحٌ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ ادَّعَى يَسْبِقُهَا، وَمَا لَا يَسْبِقُ الحَوَادِثَ حَادِثٌ»، فَوَاضِحٌ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ ادَّعَى حُدُوثِ العَالَمِ، وَفَسَّرَهُ بِكُلِّ مَوْجُودٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى، وَاسْتَدَلَّ عَلَى حُدُوثِ الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ، فَلَا تَتِمُّ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُبَيِّنِ انْحِصَارَ العَالَمِ حُدُوثِ الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ، فَلَا تَتِمُّ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُبَيِّنِ انْحِصَارَ العَالَمِ فَيُهِمَا، فَإِنَّ الخَصْمَ يَدَّعِي وُجُودَ جَوَاهِرَ عَقْلِيَّةٍ مُمْكِنَةٍ فِي نَفْسِهَا وَاجِبَةٍ فِي يَفْسِهَا وَاجِبَةٍ بِعَيْرِهَا، يُسَمِّيهَا عُقُولًا وَنُفُوساً فَلَكِيَّةً، وَيُثْبِتُهَا وَسَائِطَ وَمُعِدَّاتٍ، وَلَمْ يُقِمْ دَلِيلًا عَلَى إِبْطَالِهَا.

### وَالجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\* أَحَدُهُمَا: أَنَّ القَائِلَ قَائِلَانِ: أَحَدُهُمَا يَقُولُ بِالإِيجَابِ الذَّاتِيِّ وَقِدَمِ الأَجْسَامِ وَإِثْبَاتِ الوَسَائِطِ المَذْكُورَةِ وَهُوَ الفَيْلَسُوفُ، وَالآخَرُ يَقُولُ بِحُدُوثِ الأَجْسَامِ وَإِثْبَاتِ الوَسَائِطِ المَذْكُورَةِ وَهُوَ الفَيْلَسُوفُ، وَالآخَرُ يَقُولُ بِحُدُوثِ الأَجْسَامِ وَنَفْيِ عِلِيَّةِ هَذِهِ الوَسَائِطِ المَذْكُورَةِ وَهُمُ المُوَحِّدُونَ، وَقَدْ أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَى حُدُوثِ الأَجْسَامِ المَذْكُورَةِ وَهُمُ المُوَحِّدُونَ، وَقَدْ أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَى حُدُوثِ الأَجْسَامِ بِالاَخْتِيَارِ، فَيَلْزَمُ نَفْيُ الإِيجَابِ الذَّاتِيِّ وَالوَسَائِطِ المَذْكُورَةِ؛ إِذْ لَا قَائِلَ بِالنَّقَصِيلِ.

﴿ الثَّانِي: أَنَّ تِلْكَ العُقُولَ النُّفُوسَ المُجَرَّدَةَ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُتَنَاهِيَةً أَوْ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةً أَوْ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةً أَوْ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ لَزِمَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الوُجُودِ مِنَ المُمْكِنَاتِ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ، وَفِي ضِمْنِه إِثْبَاتُ عِلَلٍ مِنَ المُمْكِنَاتِ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ، وَفِي ضِمْنِه إِثْبَاتُ عِلَلٍ



وَمَعْلُولَاتٍ لَا تَتَنَاهَى، وَهُمْ يَأْبَوْنَهُ. وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً مَحْصُورَةً فِي عَدَدٍ لَزِمَ افْتِقَارُ ذَلِكَ إِلَى مُخَصِّصٍ، وَالمُخَصِّصُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوجِباً بِالذَّاتِ أَوْ فَاعِلًا بِالاخْتِيَارِ:

- وَالمُوجِبُ بِالذَّاتِ لَا يُخَصِّصُ مِثْلاً عَنْ مِثل، وَنِسْبَتُهُ إِلَى مَا زَادَ عَنْ مِثل، وَنِسْبَتُهُ إِلَى مَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ العَدَدِ وَإِلَى مَا دُونَهُ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَخَصَّصَ، وَقَدْ تَخَصَّصَ، وَقَدْ تَخَصَّصَ، هَذَا خُلْفٌ.

- وَإِنْ خَصَّصَ ذَلِكَ بِقَصْدِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَكُلُّ وَاقِعِ بِالاخْتِيَارِ حَادِثٌ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ؛ إِذِ الفَاعِلُ المُخْتَارُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَصْدُ إِلَى إِيجَادِ المَوْجُودِ مُحَالٌ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَسْبِقَ عَدَمُهُ وَجُودَهُ لِيَصِحَ القَصْدُ إِلَى إِيجَادِ المَوْجُودِ مُحَالٌ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَسْبِقَ عَدَمُهُ وَجُودَهُ لِيَصِحَ القَصْدُ إِلَى إِيجَادِهِ بِالمَعْنَى المَذْكُورِ، فَيَكُونُ حَادِثاً (۱).

#### 80 08

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: لاشك في جوازِ العالَم وافتقارِ الجائز في ترجيحه إلى مرجِّح، والمرجِّح بذاتِه أو بطبعه لا يخصِّصُ مِثلاً عن مِثْلٍ، فهو موجَدٌ له بالاختيار، والفاعِلُ المختارُ هو القاصِدُ لِفِعْلِه، ولا يصِحُّ القَصْدُ إلى إيجاد الحاصِل، فلابد من سَبْقِ عدمِه على وجوده ليصح القصدُ إلى إيقاعِه، فثبت الحدوثُ له بمعنى أنه لم يكن فكان. (شرح معالم أصول الدين، ص ١٥١).



# ﴿ قَوْلُهُ:

# (القَوْلُ فِي إِثْبَاتِ العِلْمِ بِالصَّانِعِ

فَإِذَا ثَبَتَتِ الْحَوَادِثُ فَهِي جَائِزَةُ الوُجُودِ، إِذْ يَجُوزُ تَقْدِيرُ وُجُودِهَا، وَتَقْدِيرُ الْحَتَصَتْ بِالوُجُودِ، فَإِذَا اخْتُصَّتْ بِالوُجُودِ المُمْكِنِ الْفَجُودِ، فَإِذَا اخْتُصَّتْ بِالوُجُودِ المُمْكِنِ افْتَقَرَتْ إِلَى مُحَصِّصِ.

ثُمَّ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ المُخَصِّصُ طَبِيعَةً كَمَا صَارَ إِلَيْهِ الطَبَائِعِيُّونَ وَ فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ عِنْدَ مُثْبِتِيهَا لَا اخْتِيَارَ لَهَا، وَهِيَ مُوجِبَةٌ آثَارَهَا عِنْدَ ارْتِفَاعِ المَوَانِعِ وَانْقِطَاعِ الدَّوَافِعِ، فَإِنْ كَانَتِ الطَّبِيعَةُ قَدِيمَةً لَزِمَ قِدَمُ آثَارِهَا، وَقَدْ وَضَحَ حُدُوثُ العَالَمِ، وَإِنْ كَانَتْ حَادِثَةً افْتَقَرَتْ إِلَى مُحْدِثٍ، ثُمَّ الكَلَامُ فِي وَضَحَ حُدُوثُ العَالَمِ، وَإِنْ كَانَتْ حَادِثَةً افْتَقَرَتْ إِلَى مُحْدِثٍ، ثُمَّ الكَلَامُ فِي مُحْدِثِهَا كَالكَلامُ فِيهَا، فَيُوَدِّي هَذَا القَوْلُ إِلَى إِثْبَاتِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا، وَقَدْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ ذَلِكَ. فَوَضَحَ أَنَّ مُخَصِّصَ العَالَمِ فَاعِلٌ مُخْتَارً، مَوْصُوفُ بِالإِقْتِدَارِ وَالإِخْتِيَار).

وَقَدْ اشْتَمَلَ كَلَامُهُ فِي هَذَا الفَصْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُودٍ:

\_ الأُوَّلُ: احْتِيَاجُ الحَادِثِ إِلَى مُحْدِثٍ وَمُقْتَضٍ .

ـ وَالثَّانِي: تَقْسِيمُ المُقْتَضِي إِلَى ثَلَاثَةٍ: فَاعِلٍ بِالاخْتِيَارِ، وَمُوجِبٍ بِاللَّاتِ، وَمُوجِبٍ بِاللَّاتِ، وَمُقْتَضٍ بِالطَّبْعِ.

\_ وَالثَّالِثُ: إِبْطَالُ العِلَّةِ وَالطَّبِيعَةِ لِتَعْيِينِ أَنَّهُ فَاعِلْ مُخْتَارٌ.

**)** 

\* أَمَّا الأَوَّلُ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ وُجُودَ العَالَمِ فِي الوَقْتِ المُعَيَّنِ \_ مَعَ جَوَازِ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى زَمَنِ وُجُودِهِ بِأَوْقَاتٍ وَيَتَأَخَّرَ عَنْهُ بِسَاعَاتٍ \_ يَفْتَقِرُ إِنَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى زَمَنِ وُجُودِهِ بِأَوْقَاتٍ وَيَتَأَخَّرَ عَنْهُ بِسَاعَاتٍ \_ يَفْتَقِرُ إِلَى مُخَصِّصٍ ؛ لِامْتِنَاعِ تَرَجُّحِ المُمْكِنِ بِنَفْسِهِ ، فَإِنَّ كُلَّ مَا لَيْسَ لَهُ التَّرْجُّحُ وَنْ نَفْسِهِ فَتَرَجُّحُهُ مِنْ غَيْرِهِ .

وَقَدِ ادَّعَى بَعْضُ الأَصْحَابِ أَنَّ افْتِقَارَ تَرْجِيحِ المُمْكِنِ إِلَى المُرَجِّحِ ضَرُودِيٍّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَعْلُومٌ بِنَظَرٍ قَرِيبٍ مِنَ الضَّرُودِيِّ.

\* وَأَمَّا الثَّانِي وَهُو تَقْسِيمُ المُقْتَضِي إِلَى ثَلَاثَةٍ ، فَلِأَنَّ كُلَّ مُقْتَضٍ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَصِحَّ الامْتِنَاعُ مِنْهُ مِنَ الفِعْلِ أَوْ لَا ، فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ «الفَاعِلُ المُخْتَارُ» ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ اقْتِضَاؤُهُ عَلَى شَرْطٍ وَانْتِفَاءِ مَانِعٍ أَوْ لَا ، فَإِنْ تَوَقَّفَ فَهُوَ «الطَّبِيعَةُ» ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفُ فَهُو «العَلَّبِيعَةُ» ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّف فَهُو «العَلَّبِيعَةُ» ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّف فَهُو «العَلَّبِيعَةُ» .

ب وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ إِبْطَالُ كَوْنِ المُقْتَضِي لِتَخْصِيصِ العَالَمِ عِلَّةً، فَلِأَنَّ العِلَّةَ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ قَدِيمَةً أَوْ حَادِثَةً:

فَإِنْ كَانَتْ قَدِيمَةً لَزِمَ مِنْ قِدَمِهَا قِدَمُ مُقْتَضَاهَا وَهُوَ العَالَمُ، وَقَدْ أَقَمْنَا الدَّلِيلَ عَلَى حُدُوثِهِ، هَذَا خُلْفٌ.

- وَإِنْ كَانَتْ حَادِثَةً افْتَقَرَتْ إِلَى عِلَّةٍ أُخْرَى، وَلَزِمَ الدَّوْرُ أُوِ التَّسَلْسُلُ.

وَأَمَّا إِبْطَالُ كَوْنِ المُقْتَضِي لَهُ طَبِيعَةً فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو أَيْضاً إِمَّا أَنْ تَكُونَ حَادِثَةً أَوْ قَدِيمَةً:

\_ فَإِنْ كَانَتْ حَادِثَةً افْتَقَرَتْ إِلَى طَبِيعَةٍ أُخْرَى، وَيَلْزَمُ الدَّوْرُ أُو التَّسَلْسُلُ، وَهُمَا مُحَالَانِ.

\_ وَإِنْ كَانَتْ قَدِيمَةً فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَانِعٌ فِي الأَزَلِ أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَانِعٌ فِي الأَزَلِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَدِيماً ، وَإِنْ كَانَ قَدِيماً اسْتَحَالَ عَلَيْهِ العَدَمُ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُوجَدَ مُقْتَضَاهَا ، وَقَدْ وُجِدَ ، هَذَا خُلْفُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَانِعٌ فِي الأَزَلِ وَجَبَ حُصُولُ مُقْتَضَاهَا أَزَلًا ، فَيَلْزُمُ قِدَمُ العَالَمِ ، وَقَدْ أَقَمْنَا الدَّلِيلَ عَلَى حُدُوثِهِ (١) .

#### 80 0B

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: لا جائز أن يكون المؤثّر في هذه الممكنات موجِبًا لها بذاته، ولا مقتضيًا لها بطبعه؛ لأن ما يؤثر كذلك لا يجوز أن يخصّصَ مِثْلاً عن مِثْل، وفاعِلُ العالَم قد خصَّصَ مِثْلاً عن مِثْل، فلا يكون موجبًا بالذات ولا مقتضيا بالطبع، فتعيّن أن يكون موجِداً بالاختيار. (شرح معالم أصول الدين، ص ١٦١).



### ﴿ قَوْلُهُ:

# ( فَكُلْلُ

# صَانِعُ العَالَمِ أَزَلِيُّ الوُجُودِ، قَدِيمُ الذَّاتِ، لَا مُبْتَدَأَ لِوُجُودِهِ، وَلَا مُفْتَتَحَ لِثُبُوتِهِ

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَادِثًا لَشَارَكَ الْحَوَادِثَ فِي الْاِفْتِقَارِ إِلَى مُحْدِثٍ، ثُمَّ يَلْزَمُ فِي مُحْدِثِهِ مَا لَزِمَ فِيهِ، وَيَتَسَلْسَلُ القَوْلُ، وَيُفْضِي إِلَى إِثْبَاتِ حَوَادِثَ لَا أُوَّلَ لَهَا، وَقَدْ سَبَقَ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ).

القَدِيمُ فِي اللَّغَةِ يُطْلَقُ عَلَى مَا مَضَتْ عَلَيْهِ السِّنُونُ وَتَوَالَتْ عَلَيْهِ السُّنُونُ وَتَوَالَتْ عَلَيْهِ الدُّهُورُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ [يس: ٣٩].

وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّ البَارِئِ تَعَالَى: نَفْيُ العَدَمِ السَّابِقِ، كَمَا أَنَّ البَقَاءَ: نَفْيُ العَدَمِ السَّابِقِ، كَمَا أَنَّ البَقَاءَ: نَفْيُ العَدَمِ اللَّاحِقِ، وَلَا يُضَافُ إِلَيْهِ الزَّمَانُ بِحَالٍ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى قِدَمِهِ أَمْرَانِ:

\* أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَادِثاً لَا فُتَقَرَ إِلَى مُحدِثٍ، ثُمَّ مُحدِثُهُ إِلَى مُحْدِثٍ، وُهُمَا مُحَالَانِ. مُحدِثُهُ إِلَى مُحْدِثٍ، وَيَتَسَلْسَلُ، أَوْ يَدُورُ، وَهُمَا مُحَالَانِ.

الثّانِي: أَنَّهُ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ، وَالوَاجِبُ لِذَاتِهِ لَا يَقْبَلُ الانْتِفَاءَ بِحَالٍ،
 فَيَلْزَمُ قِدَمُهُ وَبَقَاؤُهُ.



فَإِنْ قِيلَ: القَوْلُ بِالقِدَمِ يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ أَزْمِنَةٍ لَا نِهَايَةَ لَهَا؛ إِذْ لَا يُعْقَلُ اسْتِمْرَارُ وُجُودِهِ وَدَوَامُهُ إِلَّا بِزَمَانٍ، وَأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ.

قُلْنَا: الزَّمَانُ يُطْلَقُ بِاعْتِبَارَاتٍ ثَلَاثَةٍ، وَكُلُّهَا مُنْتَفِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى البَارِئِ تَعَالَى:

\* الأَوَّلُ: الإِطْلَاقُ العُرْفِيُّ: وَهُوَ مُرُورُ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، وَذَلِكَ تَابِعُ الْحَرَٰكَاتِ الأَفْلَاكِ، وَقَدْ كَانَ اللهُ لِحَرَٰكَاتِ الأَفْلَاكِ، وَقَدْ كَانَ اللهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ» (١٠). وَلَا زَمَانَ مَعَهُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ، وَ ( كَانَ اللهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ » (١٠).

\* الثّانِي: مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ «المُتَكَلِّمُونَ» وَهُو مُقَارَنَةِ مُتَجَدِّدٍ لِمُتَجَدِّدٍ تَوْقِيتاً لِلمَجْهُولِ بِالمَعْلُومِ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّامِعِ، فَنَقُولُ: «وَلِلَ النَّبِيُّ صَلَّسَةُ عَامَ الفِيلِ»، فَنَجْعَلَهُ وَقْتاً لِمَوْلِدِهِ عَلَيْ وَزَمَاناً لَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ مَوْلِدَ النَّبِيِّ عَلَى ، وَتَقُولُ: «عَامَ الفِيلِ مَوْلِدَ النَّبِيِّ عَلَى ، وَتَقُولُ: «عَامَ الفِيلِ مَوْلِدَ النَّبِيِّ عَلَى ، وَتَقُولُ: «عَامَ الفِيلِ مَوْلِدَ النَّبِيِّ عَلَمُ مَوْلِدَهُ عَلَى وَلَا يَعْلَمُ عَامَ الفِيلِ مَوْلِدَ النَّبِيِّ ، فَتُوقِّتُ بِمَوْلِدِهِ لِمَنْ يَعْلَمُ مَوْلِدَهُ هَوْ وَلَا يَعْلَمُ عَامَ الفِيلِ ، فَهُو أَمُرُ فَرْضِيُّ ، وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الأَزلِ ؛ إِذْ لَا مُتَجَدِّدَ فِي الأَزلِ .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه. قال الإمام أبو القاسم سلمان الأنصاري بعد إيراد هذا الحديث الشريف: فيما قاله رسول الله سَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمَاتُمُ إِثْبَاتُ حَدَثِ العالَم، والعلم بوجود الإله، بلا جهة، ولا غير، ولا فلك، ولا نفس، وفيه أيضا إثباتُ الصفات الأزلية التي لا يَصِحُّ الحَلْقُ دُونَها. (الغنية في الكلام، ج١/ص ٢٤٥)

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: فيه دلالة على أنه لم يكن شيءٌ غيرُه تعالى، لا الماء، ولا العرش، ولا غيرهما؛ لأن كل ذلك غير الله تعالى. (فتح الباري، ج٦/ص٣٣٣).

- وَيُطْلَقُ فِي اصْطِلَاحِ «الحُكَمَاءِ» عَلَى أَمَدِ حَرَكَةِ الفَلَكِ، وَهُوَ تَابِعٌ لِحَرَكَاتِ الأَفْلَاكِ، فَلَا يَكُونُ أَزَلِيّاً.

فَبِأَيِّ مَعْنًى فَسَّرْنَا الزَّمَانَ لَا يَكُونُ أَزَلِيًّا.

80 03



# ( فَضَّلْلُ

البَارِئُ تَعَالَى حَيُّ عَالِمٌ بِجَمِيعِ المَعْلُومَاتِ، قَادِرُ عَلَى جَمِيعِ المَقْدُورَاتِ، فَإِنَّا بِبَدَائِهِ الْعُقُولِ نَعْلَمُ اسْتِحَالَةَ صُدُورِ الأَفْعَالِ مِنَ العَاجِزِ عَنْهَا، وَكَذَلِكَ يَسْتَيْقِنُ كُلُّ لَبِيبٍ أَنَّ الأَفْعَالَ المُحْكَمَةَ المُتْقَنَةَ الوَاقِعَةَ عَلَى أَحْسَنِ تَرْتِيبٍ يَسْتَيْقِنُ كُلُّ لَبِيبٍ أَنَّ الأَفْعَالَ المُحْكَمَةَ المُتْقَنَةَ الوَاقِعَةَ عَلَى أَحْسَنِ تَرْتِيبٍ وَفِيظَامٍ وَإِتْقَانٍ وَإِحْكَامٍ لَا تَصْدُرُ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ بِهَا (١). وَمَنْ جَوَّزَ تَرْتِيبَ خَطِّ وَنِظُامٍ عَلَى تَرْتِيبٍ مَعْلُومٍ مِنْ غَيْرِ عَالِمٍ بِالْحَطِّ كَانَ عَنْ سَبِيلِ العُقُولِ خَارِجًا، وَفِي تَيْهِ الْجَهْلِ وَالِجًا.

وَإِذَا اسْتَبَانَ كُوْنُ صَانِعِ العَالَمِ عَالِمًا قَادِرًا، فَبِالاِضْطِرَارِ يُعْلَمُ كُوْنُهُ حَيَّا؛ إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَّصِفَ بِالعِلْمِ وَالقُدْرَةِ مَيِّتُ أَوْ جَمَادُ، وَتَجْوِيزُ ذَلِكَ مُرَاغَمَةُ وَعِنَادُ).

لَمَّا بَيَّنَ افْتِقَارَ العَالَمِ فِي وُجُودِهِ إِلَى مُوجِدٍ قَدِيمٍ، أَخَذَ يَذْكُرُ مَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الصَّفَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ، وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، وَمَا يَجُوزُ فِي الصَّفَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ، وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، وَمَا يَجُوزُ فِي أَحْكَامِهِ وَأَفْعَالِهِ، فَإِنَّ أَحْكَامَ العَقْلِ لَا تَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ؛ فَإِنَّ فِي أَحْكَامِ مَعْقُولٍ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ لَا يَقْبَلِ الوُجُودَ بِحَالٍ أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ لَكُ جُودَ بِحَالٍ أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الوُجُودَ بِحَالٍ أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ المُسْتَحِيلُ» كَاجْتِمَاعِ الضِّدَيْنِ، وَكَوْنِ الجَوْهَرِ فِي الوُجُودَ بِحَالٍ فَهُوَ «المُسْتَحِيلُ» كَاجْتِمَاعِ الضِّدَيْنِ، وَكَوْنِ الجَوْهَرِ فِي

<sup>(</sup>١) دلالة إتقان وإحكام الأفعال على وجوب صفة العلم لله تعالى هو اختيار الإمام أبي الحسن الأشعري هؤ في كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، حيث قال: «إن الأفعال المحكمة لا تتسق في الحكمة إلا من عالم» (ص ٨٧).

مَحَلَّيْنِ وَإِنْ قَبِلَ الوُجُودَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَقْبَلَ مَعَهُ الانْتِفَاءَ أَوْ لَا ، فَإِنْ قَبِلَ قَبِلَ مَعاً فَهُوَ «الجَائِزُ» كَوُجُودِ الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْعَدَمَ بِحَالٍ فَهُوَ «الوَاجِبُ» كَالْبَارِئٍ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ .

وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ المَعْلُومَ لَنَا مِنَ الصِّفَاتِ المَعْنَوِيَّةِ<sup>(۱)</sup> سَبْعَةُ: الحَيَاةُ، وَالجَمْهُ، وَالجَمْرُ، وَالكَّلَامُ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ الدَّلِيلُ مِنْهُ عَلَى أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى فَاعِلٌ بِالاخْتِيَارِ، وَالفَاعِلُ بِالاخْتِيَارِ ، وَالفَاعِلُ اللَّاخْتِيَارِ هُوَ المُرِيدُ، وَاحْتَجَّ فِي هَذَا الفَصْلِ عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّهُ عَالِمٌ قَادِرٌ حَيُّ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ عَالِمٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\* أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُرِيدٌ، وَكُلُّ مُرِيدٍ قَاصِدٌ لِفِعْلِهِ، وَالقَصْدُ مَعَ الجَهْلِ مُحَالٌ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا (٢).

<sup>(</sup>۱) يحتمل أن يكون ابن التلمساني قد أطلق المعنوية وأراد المعاني، فقد قال الشيخ مرتضى الزبيدي: «عند المتقدمين لا فرق بين المعاني والمعنوية». (إتحاف السادة المتقين، ج٢/ص٢٦) ويؤكد ذلك أنه قال في شرح معالم أصول الدين في البابِ الرَّابِع: فِي صِفةِ التُدْرَةِ وَالعِلْمِ وَغَيْرِهِمَا: «المقصود من هذا الباب ذكر الدلائل على ما علمناه من صفات الله تعالى المعنوية، والمعلوم منها عند الجمهور سبع؛ كونه قادراً، عالماً، مريداً، حياً، سميعاً، بصيراً متكلماً. (شرح معالم أصول الدين، ص ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن التلمساني: إذا ثبت أنه فاعل بالاختيار فقد ثبت أنه قادر مريد، والفاعل بالاختيار لا يفعل إلا مع انكشاف ما يقصده لأنّ القَصْدَ إلى الشيء مع الجهل به محال، والكشف بالنسبة إلى الباري تعالى لا يكون إلا بالعلم؛ لامتناع وَصْفِه بالظنِّ والعَقْدِ والوَهْم؛ لاحتمال أن يكون الأمر على نقيضه، وهو نَقْصٌ على الله تعالى، فثبت أنه عالم. (شرح معالم أصول الدين، ص ٢٢٧).

\* الثَّانِي: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنِ اشْتِمَالِ أَفْعَالِهِ تَعَالَى عَلَى الإِحْكَامِ وَالإِتْقَانِ.

وَأَمَّا أَنَّهُ قَادِرٌ فَلِأَنَّهُ فَاعِلُ ، وَالفَاعِلُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَمَكِّناً مِنْ فِعْلِهِ ، وَالفَاعِلُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَمَكِّناً مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَا مَعْنَى لِلقَادِرِ إِلَّا ذَلِكَ (١) .

وَأَمَّا أَنَّهُ حَيٌّ، فَلِا سْتِحَالَةِ اتِّصَافِ غَيْرِ الحَيِّ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ بِالضَّرُورَةِ ·

#### 80 08

<sup>(</sup>١) قال ابن التلمساني: معنى القدرة: صفة يتأتى بها إيقاعُ الفعل، ولا يلزم من الوَصْفِ بالقدرة على المن المن المقدور تنجيزُ المقدورِ بها، بل تأتِّي أنْ يفْعَلَ بها حيث يُمْكِنُ الفِعْلُ، والفعلُ أزَلًا مُحالٌ، فثبت أنّ القدرة الأزليَّة متعلِّقةٌ بِصِحَّةِ الفِعْلِ فِيمَا لا يَزَالُ. (شرح معالم أصول الدين، ص ٣٦٧).



### ﴿ قَوْلُهُ:

# ( فَضْلُلُ

صَانِعُ العَالَمِ مُرِيدٌ عَلَى الحَقِيقَةِ. وَأَنْكَرَ «الكَعْبِيُّ» كَوْنَهُ مُرِيدًا عَلَى الحَقِيقَةِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ - تَعَالَى عَنْ قَوْلِهِ - إِذَا وُصِفَ بِكَوْنِهِ مُرِيدًا لِأَفْعَالِ الْحَقِيقَةِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ آمِرُ بِهَا، وَإِذَا وُصِفَ بِكُوْنِهِ مُرِيدًا لِأَفْعَالِ نَفْسِهِ فَالمُرَاهُ الْعِبَادِ فَالمُرَاهُ فِالمُرَاهُ بِهَا لَهُ اللهُ عَالِمًا بِوُقُوعِ الْحَوَادِثِ فِي أَوْقَاتِهَا بِهُ أَنَّهُ خَالِقُهَا وَمُنْشِؤُهَا، وَزَعَمَ أَنَّ كَوْنَ الْإِلَهِ عَالِمًا بِوُقُوعِ الْحَوَادِثِ فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى خَصَائِصِ صِفَاتِهَا يُغْنِي عَنْ تَعَلَّقِ الْإِرَادَةِ بِهَا.

وَهَذَا بَاطِلٌ؛ إِذْ لَوْ أَغْنَى كَوْنُهُ عَالِمًا عَنْ كَوْنِهِ مُرِيدًا، لَأَغْنَى عَنْ كَوْنِهِ قَادِرًا. وَقَدْ اتَّفَقْنَا عَلَى افْتِقَارِ أَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ إِلَى إِرَادَتِهِمْ).

وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْقِيقُ أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى فَاعِلٌ بِالاخْتِيَارِ، وَالفَاعِلُ بِالاخْتِيَارِ، وَالفَاعِلُ بِالاخْتِيَارِ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَا قَصْدٍ وَإِرَادَةٍ.

وَنَفَتِ «المُعْتَزِلَةُ» الْبَعْدَادِيُّونَ هَذِهِ الصِّفَةَ، ثُمَّ لَمَّا اسْتَشْعَرُوا مُصَادَمَةَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ مُصَادَمَةَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [القصص: ٦٨]، [هود: ١٠٧]، وَكَقَوْلِهِ: ﴿ وَرَدُ فِي الْكِتَابِ، فَقَالَ «الْكَعْبِيُّ»: ﴿ إِذَا وُصِفَ بِكَوْنِهِ أَرَادُوا تَأْوِيلَ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ، فَقَالَ «الْكَعْبِيُّ»: ﴿ إِذَا وُصِفَ بِكَوْنِهِ تَعَالَى مُرِيداً لِأَ فَعَالِ الْعِبَادِ فَالمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ آمِرٌ بِهَا».

وَهَذَا التَّأْوِيلُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ عَلَى أَصْلِهِ؛ فَإِنَّهُ نَفَى الكَلَامَ النَّفْسِيَّ،



وَقَالَ: «مَعْنَى الأَمْرِ: قَوْلُ القَائِلِ لِمَنْ هُوَ دُونَهُ: افْعَلُ! مَعَ إِرَادَةِ الاَمْتِثَالِ»، فَجَعَلَ الإِرَادَةَ جُزْءاً أَوْ شَرْطاً فِي كَوْنِ الصِّيغَةِ أَمْراً، فَإِذَا فُسِّرَ كَوْنُهُ مُرِيداً بِكَوْنِهِ آمِراً فَقَدْ جُعِلَ الشَّيْءُ جُزْءاً مِنْ نَفْسِهِ أَوْ شَرْطاً فِي نَفْسِهِ، وَهُوَ مُحَالُ.

قَالَ: «وَإِذَا وُصِفَ بِكَوْنِهِ مُرِيداً لِأَفْعَالِ نَفْسِهِ فَالمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ خَالِقُهَا»، فأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ تَخْصِيصَ الفِعْلِ فِي الشَّاهِدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَاعِلَهُ قَاصِدٌ لَهُ وَمُرِيدٌ لَهُ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَالأَدِلَّةُ العَقْلِيَّةُ يَجِبُ اطِّرَادُهَا(۱)، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي فِعْلِ البَارِئِ تَعَالَى، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُرِيداً عَلَى الحَقِيقَةِ، وَالإَثْقَانَ فِي فِعْلِ الشَّاهِدِ لَمَّا ذَلَّ عَلَى كَوْنِهِ عَالِماً، وَوَجِدَ فِي أَفْعَالِهِ تَعَالَى، دَلَّ عَلَى كَوْنِهِ عَالِماً، وَوُجِدَ فِي أَفْعَالِهِ تَعَالَى، دَلَّ عَلَى كَوْنِهِ عَالِماً.

وَأَجَابَ بِالفَرْقِ بَيْنَ فِعْلِ العَبْدِ وَفِعْلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّ العَبْدَ لَا يَعْلَمُ تَفَاطِيلَ فِعْلِهِ فَاحْتَاجَ إِلَى الإِرَادَةِ، وَالبَارِئُ تَعَالَى عَالِمٌ بِتَفَاصِيلِ الأَفْعَالِ تَفَاصِيلَ فَعْلِهِ فَاحْتَاجَ إِلَى الإِرَادَةِ، وَالبَارِئُ تَعَالَى عَالِمٌ بِتَفَاصِيلِ الأَفْعَالِ تَعْلَى عَالِمٌ بِوُجُوهِ اخْتِصَاصِهَا، فَأَغْنَى عِلْمُهُ بِذَلِكَ عَنْ إِرَادَةٍ.

<sup>(</sup>١) بِمَعْنَى أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ الدَّلِيلُ وُجِدَ المَدْلُولُ، وَلَا يَلْزَمُ انْعِكَاسُهُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنِ انْتِفَاءِ اللَّلِيلِ انْتِفَاءُ المَدْلُولُ، وَمِثَالُ هَذِهِ القَاعِدَةِ أَنَّ العَالَمَ ـ وَهُو كُلُّ مَا سِوَى اللهِ تَعَالَى ـ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِ اللَّلِيلِ الَّذِي وُجُودُ المَدْلُولِ وَهُو وُجُودُ اللهُ تَعَالَى، فَيَلْزُمُ مِنْ وُجُودِ الدَّلِيلِ الَّذِي وُجُودُ المَدْلُولِ وَهُو وُجُودُ اللهُ تَعَالَى، مَوْجُود اللَّلِيلِ وَهُو العَالَمِ كَانَ اللهُ تَعَالَى مَوْجُوداً كما قال النبي وَهَذَا مَعْنَى اطِّرَادِ الدَّلِيلِ وَهُو وُجُودُ اللهِ تَعَالَى، فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ عَدَم وُجُودِ الدَّلِيلِ الَّذِي مُو وُجُودُ اللهِ تَعَالَى، وَهَذَا مَعْنَى عَدَم وُجُودِ الدَّلِيلِ الَّذِي هُو وُجُودُ اللهِ تَعَالَى، وَهَذَا مَعْنَى عَدَم الْعِكَاسِ الدَّلِيلِ اللّذِي هُو العَالَمُ وَاللهِ تَعَالَى، وَهَذَا مَعْنَى عَدَم الْعِكَاسِ الدَّلِيلِ اللّذِي فُو العَالَمُ فَا اللهِ تَعَالَى، وَهَذَا مَعْنَى عَدَم الْعِكَاسِ الدَّلِيلِ اللّذِي

# 

وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ العِلْمَ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ وَلَا تُؤَثِّرُ فِي مُتَعَلَّقِهَا، وَلِلَا لِنَّ عَلَّقُ وَلَا تُؤَثِّرُ فِي مُتَعَلَّقِهَا التَّأْثِيرُ وَلِلَا يَصِحُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهَا التَّأْثِيرُ وَاللَّهُ عَالِمًا عَنْ كَوْنِهِ مُرِيداً لَأَغْنَى عَنْ كَوْنِهِ وَالتَّخْصِيصُ، ثُمَّ لَوْ أَغْنَى كَوْنَهُ عَالِمًا عَنْ كَوْنِهِ مُرِيداً لَأَغْنَى عَنْ كَوْنِهِ وَالتَّخْصِيصُ، ثُمَّ لَوْ فُرضَ فِي الشَّاهِدِ عَالِمُ بِتَفَاصِيلِ فِعْلِهِ بِإِنْبَاءِ صَادِقٍ لَهُ بِذَلِكَ قَادِراً، ثُمَّ لَوْ فُرضَ فِي الشَّاهِدِ عَالِمُ بِتَفَاصِيلِ فِعْلِهِ بِإِنْبَاءِ صَادِقٍ لَهُ بِذَلِكَ لَلْإِمْ أَنْ يَسْتَغْنِي بِعِلْمِهِ عَنْ إِرَادَتِهِ، وَهُو لَا يَقُولُ بِهِ.

80 03



### ﴿ قَوْلُهُ:

## ( فَضَّلَلُ

ذَهَبَ «النَّجَّارُ» إِلَى أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى مُرِيدٌ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَغْلُوبٍ وَلَا مُسْتَكْرَهِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأُنَّهُ فَسَّرَ إِثْبَاتًا بِنَفْيٍ، فَيْرُ مَغْلُوبٍ وَلَا مُسْتَكْرَاهِ لَا يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ حُكْم صِفَةٍ.

ثُمَّ هُوَ مُسَاعدٌ عَلَى نَفْيِ الغَلَبَةِ وَالْإَسْتِكْرَاهِ عَنِ البَارِئِ تَعَالَى، مُطَالَبُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنْ يُثْبِتَ كَوْنَ البَارِئِ تَعَالَى قَاصِدًا إِلَى فِعْلِهِ، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ مَا أَلْزَمْنَا «الكَعْبِيَّ» حَرْفًا بِحَرْفٍ).

مَذْهَبُ «النَّجَّارِ» مُضَاهٍ لِمَذْهَبِ «الكَعْبِيِّ» فِي نَفْي كَوْنِ البَارِئِ تَعَالَى مُرِيداً عَلَى الحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُ فِي تَأْوِيلِ مَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ مِنْ وَصْفِهِ تَعَالَى بِذَلِكَ، فَقَالَ: «المَعْنِيُّ بِكَوْنِهِ مُرِيداً أَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُوبٍ وَلَا مُسْتَكْرَهِ»، وَسَلْبُ العَلَبَةِ وَالاسْتِكْرَاهِ مِنْ لَازِمِ كَوْنِهِ مُرِيداً (۱)، فَفَسَّرَ مُسْتَكْرَهِ»، وَسَلْبُ العَلَبَةِ وَالاسْتِكْرَاهِ مِنْ لَازِمِ كَوْنِهِ مُرِيداً (۱)، فَفَسَّرَ الشَّيْءَ بِلَازِمِهِ، وَفَسَّرَ إِثْبَاتاً بِنَفْيٍ، وَالإِرَادَةُ تُؤَثِّرُ وَتُخَصِّصُ، وَالسَّلْبُ لَا يُعِبِّ تَفْسِيرُهَا بِهِ.

<sup>(</sup>۱) وعبارة ابن التلمساني في شرح معالم أصول الدين: صار «النجار» إلى أن معناه: غير مغلوب ولا مستكره. وهو لازم كونه مريدًا، فإنّ من أثَرِ كَوْنه مُريدًا التخصيصُ، والعَدمُ لا يؤثّرُ. (شرح معالم أصول الدين، ص ٢٦٧ ــ ٢٦٨).

-X8.

ثُمَّ تَخْصِيصُ الأَفْعَالِ فِي الشَّاهِدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَاعِلَهَا مُرِيدٌ لَهَا، وَهُوَ مُتَحَقِّقُ فِي أَفْعَالِ البَارِئِ تَعَالَى، فَيَلْزَمُهُ طَرْدُ الدَّلِيلِ كَمَا لَزِمَ (الكَعْبِيَّ) حَرْفاً بِحَرْفٍ.

وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّنْزِيهِ فَهُوَ مُسَاعَدٌ عَلَيْهِ، وَمُطَالَبٌ بِإِثْبَاتِ مَا أَوْجَبَهُ التَّخْصِيصُ فِي الأَفْعَالِ مِنْ كَوْنِهِ مُرِيداً عَلَى الحَقِيقَةِ.

80 CB



# ﴿ قَوْلُهُ:

# ( فَضْلُلُ

ذَهَبَ مُعْتَزِلَةُ البَصْرَةِ إِلَى أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى مُرِيدٌ بِإِرَادَةٍ حَادِثَةٍ لَا فِي خَلِّ، وَالَّذِي قَالُوا بَاطِلُ؛ فَإِنَّ الْحَوَادِثَ إِذَا افْتَقَرَتْ إِلَى إِرَادَةٍ، وَكَانَتِ الإِرَادَةُ حَادِثَةً، فَهِيَ أَيْضًا تَفْتَقِرُ فِي حُدُوثِهَا إِلَى إِرَادَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِثْبَاتِ إِرَادَاتٍ لَا أَوَّلَ لَهَا.

فَإِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ المَذَاهِبُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَهَا إِلَّا القَطْعُ بِمَا صَارَ إِلَيْهِ أَهْلُ الحَقِّ مِنْ وَصْفِ البَارِئِ تَعَالَى بِكُوْنِهِ مُرِيدًا بِإِرَادَةٍ قَدِيمَةٍ أَزَلِيَّةٍ).

اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ يَتَوَقَّفُ الخَلْقُ وَالاخْتِرَاعُ عَلَيْهَا فَإِنَّ القَوْلَ بِحُدُوثِهَا يَسْتَلْزِمُ أَحَدَ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ كُلُّهَا مُحَالٌ، وَهُوَ: إِمَّا تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى يَضْسِهِ، أَوِ الدَّوْرُ، أَوِ التَّسَلْسُلُ؛ فَإِنَّ الإِبْدَاعَ وَالتَّخْصِيصَ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِإِرَادَةٍ.

وَوَجْهُ افْتِقَارِ الفِعْلِ إِلَى الإِرَادَةِ تَخْصِيصُهُ بِالوَقْتِ المُعَيَّنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الجِهَاتِ النَّتِي يُمْكِنُ فِي العَقْلِ وُقُوعُهُ عَلَى خِلَافِهَا، فَإِذَا فُرِضَتْ إِرَادَةُ البَارِئِ فَلَى حَادِثَةً فَاخْتِصَاصُهَا بِالوَقْتِ المُعَيَّنِ يَفْتَقِرُ إِلَى فُرِضَتْ إِرَادَةُ البَارِئِ فَلَى حَادِثَةً فَاخْتِصَاصُهَا بِالوَقْتِ المُعَيَّنِ يَفْتَقِرُ إِلَى إِرَادَةٍ أُخْرَى تُخَصِّصُها، فَإِنْ كَانَ المُخَصِّصُ لَهَا نَفْسَهَا لَزِمَ تَقَدَّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ؛ فَإِنَّ المُفيدَ لَابُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى المُسْتَفَادِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهَا فَتِلْكَ الإِرَادَةُ تَقْتُورُ إِلَى إِرَادَةٍ أُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَنْحَصِرَ الإِرَادَاتُ فِي عَدَدٍ فَتِلْكَ الإِرَادَاتُ فِي عَدَدٍ عَلَى المُسْتَفَادِ، الإِرَادَاتُ فِي عَدَدٍ عَلَى المُسْتَفَادِ الإِرَادَاتُ فِي عَدَدٍ



مُعَيَّنٍ وَبَعْضُهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى بَعْضٍ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ، أَوْ تَفْتَقِرَ كُلُّ إِرَادَةٍ إِلَى أَخْرَى فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ.

فَإِنْ قَالُوا: الإِرَادَةُ لَا تُرَادُ، كَالشَّهْوَةِ لَا تُشْتَهَى.

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الإِرَادَةَ لَا تُرَادُ؛ فَإِنَّ البَارِئَ اللَّهُ خَالِقٌ لِإِرَادَةِ الْمَعْالِ الْعِبَادِ وَمُرِيدٌ لَهَا، فَقَدْ صَحَّ أَنْ تُرَادَ الإِرَادَةُ. قَوْلُهُمْ: «الشَّهْوَةُ لَا تُشْتَهَى» لَا يَصِحُّ أَيْضاً؛ فَإِنَّ المَرِيضَ السَّاقِطَ الشَّهْوَةِ يَشْتَهِي أَنْ يَشْتَهِي، فَقَدْ تَعَلَّقَتْ شَهْوَتُهُ بِالشَّهْوَةِ.

ثُمَّ إِثْبَاتُهُمْ الْإِرَادَةَ مَعْنَى لَا فِي مَحَلِّ قَلْبٌ لِأَجْنَاسِ المَعَانِي؛ لأَنَّ المَعْنَى يَفْتَقِرُ إِلَى المَحَلِّ لِنَفْسِه، وَتَخَلُّفُ صِفَةِ النَّفْسِ مُحَالٌ.

ثُمَّ إِذَا لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً بِذَاتِ البَارِئِ ﴿ فَنِسْبَتُهَا إِلَيْهِ وَإِلَى سَائِرِ النَّوَاتِ وَاحِدَةٌ، فَلَيْسَ اخْتِصَاصُهُ بِحُكْمِهَا بِأَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ.

فَإِنْ قَالُوا: إِنَّمَا اخْتَصَّ بِحُكْمِهَا لِأَنَّهُ فَاعِلُهَا دُونَ غَيْرِهِ، وِلِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ المُنَاسَبَةِ؛ فَإِنَّ البَارِئَ تَعَالَى لَا فِي مَحَلِّ، وَهِيَ لَا فِي مَحَلِّ، وَهِيَ لَا فِي مَحَلِّ، فَاخْتُصَّ بِحُكْمِهَا (١).

<sup>(</sup>١) ردَّ الفخر على هذا الشبهة الثانية بقوله: «كَوْنُهُ تَعَالَى لَا فِي مَحَلِّ قَيْدٌ عَدَمِيٌّ، وَالقَيْدُ العَدَمِيُّ لَا يَصْلُحُ لِلتَّاثِيرِ فِي هَذَا التَّرْجِيحِ». وكتب عليه ابن التلمساني: «هذا الرَّدُّ بيِّنٌ؛ فإنّ الاختصاص أمرٌ ثبوتيٌّ، فلا يُعلَّلُ بسَلْبٍ. ويُرَدُّ أيضا بأنّكم إن أردتم بأنه تعالى لا في محل أنه قائم بنفسه فالجواهر محكوم عليها بأنها قائمة بنفسها، وإن أردتم بأنه تعالى لا في محلّ=



قُلْنَا: لَوْ عَادَ إِلَيْهِ حُكْمٌ مِنْ فِعْلِهِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُتَحَرِّكاً بِخَلْقِهِ السَّكُونَ، تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ. الحَرَكَةَ، وَسَاكِناً بِخَلْقِهِ السُّكُونَ، تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُمْ: «لِأَنَّهُ لَا فِي مَحَلِّ وَهِيَ لَا فِي مَحَلِّ»، قُلْنَا: مَا تَعْنُونَ بِأَنَّهُ لَا فِي مَحَلِّ ؟ وَلَا فِي مَحَلِّ ؟ إِنْ عَنَيْتُمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَيِّزٍ وَلَا فِي مَكَانٍ فَالأَعْرَاضُ كَذَلِكَ، فَلِمَ لَا يَعُودُ حُكْمُهَا إِلَيْهَا؟! وَإِنْ عَنَيْتُمْ أَنَّهُ لَيْسَ صِفَةً لِغَيْرِهِ فَالجَوَاهِرُ كَذَلِكَ، فَلَا يَعُودُ حُكْمُهَا إليْهَا؟! وَإِنْ عَنَيْتُمْ أَنَّهُ لَيْسَ صِفَةً لِغَيْرِهِ فَالجَوَاهِرُ كَذَلِكَ، فَلَا يَلْزُمُ الاخْتِصَاصُ بِهِ. وَإِنْ قَالُوا: «أَرَدْنَا أَنَّهُ لَا فِي مَحَلِّ بِالاعْتِبَارِيْنِ مَعاً» لَزِمَهُمْ عَوْدُ حُكْمِهَا لِلفَنَاءِ عِنْدَهُمْ، فَإِنَّهُ كَذَلِكَ.

#### 80 08

<sup>=</sup> أنه ليس في مكان ولا حيِّز فالأعراض كذلك، فبأيِّ تفسير فسَّرتم به سَلْبَ المحلِّ لا يختص به سَلْبَ المحلِّ لا يختص به سبحانه. (شرح معالم أصول الدين، ص ٢٩٥).



# ﴿ قَوْلُهُ:

# ( فَضَّلْلُ

صَانِعُ العَالَمِ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مُتَكَلِّمٌ؛ إِذْ قَدْ ثَبَتَ كَوْنُهُ حَيَّا، وَالحَيُّ لَا يَخْلُو عَنِ الاِتِّصَافِ بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ وَالكَلَامِ أَوْ أَضْدَادِهَا، وَأَضْدَادُ هَذِهِ الصِّفَاتِ نَقَائِص، وَالرَّبُ ﷺ مُقَدَّسٌ عَنْ سِمَاتِ النَّقْصِ).

إِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الصَّفَاتِ الثَّلَاثِ \_ السَّمْعِ وَالبَصَرِ وَالكَلَامِ \_ فِي فَصْلٍ، دُونَ مَا قَبْلَهَا مِنْ صِفَاتِ المَعَانِي \_ وَهِيَ الحَيَاةُ وَالعِلْمُ وَالقُدْرَةُ وَالإِرَادَةُ \_ لِأَنَّ هَذِهِ الأَرْبَعُ لَا يُمْكِنُ الاسْتِدْلَالُ عَلَيْهَا إِلَّا وَالقُدْرَةُ وَالإِرَادَةُ \_ لِأَنَّ هَذِهِ الأَرْبَعُ لَا يُمْكِنُ الاسْتِدْلَالُ عَلَيْهَا إِلَّا بِالعَقْلِ؛ لِتَوَقَّفُ إِثْبَاتِ صِدْقِ الرَّسُولِ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ صِدْقَ الرَّسُولِ يَتَوقَّفُ بِالعَقْلِ؛ لِتَوَقَّفُ إِنَّاتِ صِدْقِ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِلدَّلاَلَةِ عَلَى صِدْقِهِ، وَلَا يَتَأَتَّى خَلْقُ المُعْجِزَةِ إِلَّا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ ، فَلَوْ أَثْبَتْنَاهَا مِنْ قَوْلِ الشَّارِع لَدَارَ.

وَأُمَّا كَوْنُهُ سَمِيعاً بَصِيراً مُتَكَلِّماً فَيُمْكِنُ الاَسْتِدُلَالُ عَلَى هَذِهِ الصَّفَاتِ بِالسَّمْعِ وَالعَقْلِ مَعاً؛ لِأَنَّ المُعْجِزَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا، وَوَجْهُ الصَّفَاتِ بِالسَّمْعِ قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللهِ إِثْبَاتِهَا مِنَ السَّمْعِ قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ يَتَأَبَّتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ [مريم: ٢١]، وَلَوْ كَانَ مَعْبُودُهُ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ [نشورى: ٢١]. لَحُجَّةُ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الكِتَابِ أَيْضاً: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ٢١].

**→**>@{

وَأَمَّا إِثْبَاتُ الكَلَامِ مِنَ السَّمْعِ فَلِأَنَّ الرُّسُلَ قَدْ قَامَتِ المُعْجِزَاتُ وَالدَّلَالَاتُ عَلَى صِدْقِهِمْ، وَقَدْ أَخْبَرُوا بِأَنَّ البَارِئَ تَعَالَى آمِرٌ نَاهِ وَاعِدٌ مُتَوَعِّدٌ.

وَأَمَّا إِثْبَاتُهَا مِنَ العَقْلِ فَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى حَيُّ، وَكُلُّ حَيًّ فَإِلَّهُ مِنْ أَوْ أَضْدَادِهَا وَلَكُلَامِ أَوْ أَضْدَادِهَا وَلَكَلَامِ الْقَابِلَ حَيٍّ فَإِلَّهُ يَصِحُّ اتِّصَافُهُ بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ وَالكَلَامِ أَوْ أَضْدَادِهَا وَالنَّقْصُ مُسْتَحِيلُ لِلشَّيْءِ لَا يَخْلُو عَنْهُ وَعَنْ ضِدِّهِ، وَأَضْدَادهَا نَقَائِصُ، وَالنَّقْصُ مُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ وَلَا يَخْلُو عَنْهُ وَعَنْ ضِدِّهِ إِلَى مَنْ يُكَمِّلُهُ وَالحَاجَةُ مِنْ سِمَاتِ عَلَيْهِ وَالحَاجَةُ مِنْ سِمَاتِ النَّقْصِ وَالحُدُوثِ ، وَهِي مُنَافِيَةٌ لِلوُجُوبِ وَالاسْتِغْنَاءِ المُطْلَقِ .

وَالتَّمَسُّكُ بِالسَّمْعِ أَوْلَى؛ فَإِنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ يَلْزَمُ عَلَى مُوجَبِهَا اتِّصَافُهُ بِالشَّمِّ وَالذَّوْقِ وَاللَّمْسِ، وَهُوَ مُنَزَّةٌ عَنْ إِذَلِكَ.

وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ هَذَا الإِلْزَامِ بِأَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَة لَا تَنْفَكُّ عَنِ اتِّصَالَاتٍ جِسْمَانِيَّةٍ، بِخِلَافِ السَّمْعِ وَالبَصَرِ فَإِنَّهُمَا رَاجِعَانِ إِلَى مَحْضِ إِدْرَاكٍ<sup>(١)</sup>.

فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى سَمِيعٌ بَصِيرٌ، فَمَذْهَبُ «الأَشْعَرِيَّةِ» أَنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ مَعْنَيَانِ ثَابِتَانِ مُتَمَيِّزَانِ عَنِ العِلْمِ وَإِنْ شَارَكَا العِلْمَ فِي السَّمْعَ وَالبَصَرَ مَعْنَيَانِ ثَابِتَانِ مُتَمَيِّزَانِ عَنِ العِلْمِ وَإِنْ شَارَكَا العِلْمَ فِي السَّمْعَ وَالبَصَّلَةِ بِالشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ مَا لَا يَتَعَلَّقَانِ إِلَّا بِمَوْجُودٍ مُعَيَّنٍ، وَالإِ يَتَعَلَّقَانِ إِلَّا بِمَوْجُودٍ مُعَيَّنٍ، وَالمُطْلَقِ، وَلا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا وَالمُقَيَّدِ وَالمُطْلَقِ، وَلا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا

<sup>(</sup>١) في (ر): راجعان إلى علم مخصوص.

\*X&

بِنْيَةٌ مَخْصُوصَةٌ ، خِلَافاً لِـ «المُعْتَزِلَةِ».

ثُمَّ انْقَسَمَتِ «المُعْتَزِلَةُ»، فَذَهَبَ «البُحْبَّائِيُّ» وَابْنُهُ إِلَى أَنَّ مَعْنَى السَّمِيعِ البَصِيرِ شَاهِداً وَغَائِباً هُو الحَيُّ الَّذِي لَا آفَةَ بِهِ، وَهَذَا بَاطِلُ لِأَنَّ السَّمِيعِ البَصِيرِ شَاهِداً وَغَائِباً هُو الحَيُّ الَّذِي لَا آفَةَ بِهِ، وَهَذَا بَاطِلُ لِأَنَّ الحَيَاةَ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ، وَالسَّمْعُ وَالبَصَرُ يَسْتَدْعِيَانِ مُتَعَلَّقاً، وَيَخْتَصَّانِ بِمَنْ قَامَا بِهِ، وَسَلْبُ الآفَةِ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِغَيْرِ مَا سُلِبَتْ عَنْهُ، وَيَخْتَصَّانِ بِمَنْ قَامَا بِهِ، وَسَلْبُ الآفَةِ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِغَيْرِ مَا سُلِبَتْ عَنْهُ، وَلِأَنَّا نَجِدُ مِنْ أَنْفُسِنَا الإِحْسَاسَ بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ، وَالعَدَمُ لَا يَكُونُ مَحَسُوساً. وَلِأَنَّا نَجِدُ مِنْ أَنْفُسِنَا الإِحْسَاسَ بِالسَّمْعِ وَالبَصَرِ، وَالعَدَمُ لَا يَكُونُ مَحَسُوساً.

وَذَهَبَ «الكَعْبِيُّ» مِنْهُمْ إِلَى رَدِّهِمَا إِلَى عِلْمَيْنِ مَخْصُوصَيْنِ (۱)، وَاخْتِلَافُهُمَا بِاخْتِلَافِ المُتَعَلَّقِ، فَالبَصَرُ يَرْجِعُ إِلَى عِلْمٍ بِالهَيْئَاتِ وَالأَشْكَالِ وَالأَلْوَانِ وَالحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، وَالسَّمْعُ يَرْجِعُ إِلَى العِلْمِ وَالأَشْكَالِ وَالأَلْوَانِ وَالحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، وَالسَّمْعُ يَرْجِعُ إِلَى العِلْمِ بِالأَصْوَاتِ وَكَيْفِيَّاتِهَا، فَتَسْمِيتُهُ تَعَالَى سَمِيعاً بَضِيراً مُتَكَلِّماً كَتَسْمِيتِهِ تَعَالَى شَهِيداً بَضِيراً مُتَكَلِّماً كَتَسْمِيتِهِ تَعَالَى شَهِيداً خَبِيراً، وَالشَّهِيدُ يُعْطِي العِلْمَ مَعَ الحُضُورِ، فَهُو عِلْمُ خَاصُّ، وَالخَبِيرُ يُفِيدُ العِلْمَ بِخَفِيَّاتِ الأُمُورِ وَعَوَاقِبِهَا، وَهُو رَاجِعُ إِلَى العِلْمِ وَالخَبِيرُ يُفِيدُ العِلْمَ بِخَفِيَّاتِ الأُمُورِ وَعَوَاقِبِهَا، وَهُو رَاجِعُ إِلَى العِلْمِ وَالخَبِيرُ يُفِيدُ العِلْمَ بِخَفِيَّاتِ الأُمُورِ وَعَوَاقِبِهَا، وَهُو رَاجِعُ إِلَى العِلْمِ وَالخَبِيرُ يُفِيدُ العِلْمَ مِخَفِيَّاتِ الأَمْورِ وَعَوَاقِبِهَا، وَهُو رَاجِعُ إِلَى العِلْمِ الْمُنْتِيلُ أَنْفُسِهَا.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي إِثْبَاتِ أَنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ إِدْرَاكَانِ زَائِدَانِ عَلَى العِلْمِ، هَلْ هُمَا مِنْ جِنْسِ العِلْمِ أَمْ لَا (٢) ؟ فَلَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا

 <sup>(</sup>۱) أي: إلى العلم بالمبصرات والعلم بالمسموعات. (راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني، ص٢٦٩ ــ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) قال ابن التلمساني: وللشيخ «أبي الحسن الأشعري» قولان: أحدهما: أنهما إدراكان يخالفان العلم بجنسهما مع مشاركتهما للعلم في أنهما صفتان كاشفتان تتعلقان بالشيء على ما هو به. والقول الثاني: أنهما من جنس العلم، إلا أنهما لا يتعلقان إلا بالموجود المُعيَّنِ،

**+**>@|

مِنْ جِنْسِ العِلْمِ، وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ:

\_ أَحَدُهُمَا: أَنَّا إِذَا عَلِمْنَا شَيْئًا وَأَدْرَكْنَا حَقِيقَتُهُ، ثُمَّ شَاهَدْنَاهُ أَدْرَكْنَا تَفْرِقَةً ضَرُورِيَّةً بَيْنَ الحَالَتينِ، وَهَذا يَدُلُّ عَلَى مُغَايَرَتِهِمَا.

\_ الثَّانِي: إِذَا فَتَعَمْنَا أَجْفَانَنَا وَشَاهَدْنَا شَيْئًا أَدْرَكْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا وَعَلِمْنَاهُ بِقُلُوبِنَا، فَإِذَا خَمَّضْنَا أَجْفَانَنَا زَالَ الإِبْصَارُ وَبَقِيَ العِلْمُ بِهِ، فَهُمَا غَيْرَانِ.

وَلَا حُجَّةَ فِيمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الوَجْهَيْنِ:

\* أَمَّا الأُوَّلُ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: الفَرْقُ بَيْنَ الحَالَتَيْنِ يَرْجِعُ إِلَى كَثْرَةِ المُتَّعَلَّقَاتِ فِي العِلْمِ عِنْدَ المُشَاهَدَةِ وَقِلَّتِهَا عِنْدَ الغَيْبَةِ، فَإِنَّ الحِسَّ يَتَعَلَّقُ بِأُمُورٍ حَاصِلَةٍ مِنَ الهَيْئَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي لَا تَحْصُلُ عِنْدَ الغَيْبَةِ، فَالافْتِرَاقُ يَرْجِعُ إِلَى اخْتِلَافِ المُتَعَلَّقَاتِ فِي العِلْمِ وَأَشْخَاصِهَا، لَا فِي فَالافْتِرَاقُ يَرْجِعُ إِلَى اخْتِلَافِ المُتَعَلَّقَاتِ فِي العِلْمِ وَأَشْخَاصِهَا، لَا فِي نَوْعِهِ:

\* وَأَمَّا الثَّانِي: فَإِنَّ الافْتِرَاقَ يَرْجِعُ إِلَى تَعَدُّدِ الْمَحَلِّ، فَعِنْدَ فَتْحِ الْعَيْنِ العِيْنِ وَالقَلْبِ، وَعِنْدَ التَّغْمِيضِ يُفْقَدُ العَيْنِ العِيْنِ العِيْنِ وَالقَلْبِ، وَعِنْدَ التَّغْمِيضِ يُفْقَدُ العَيْنِ العِيْنِ دُونَ القَلْبِ، فَيُمْكِنُ رَدُّ الافْتِرَاقِ إِلَى ذَلِكَ، لَا إِلَى الْعِيْنِ دُونَ القَلْبِ، فَيُمْكِنُ رَدُّ الافْتِرَاقِ إِلَى ذَلِكَ، لَا إِلَى الْعَيْنِ دُونَ القَلْبِ، فَيُمْكِنُ رَدُّ الافْتِرَاقِ إِلَى ذَلِكَ، لَا إِلَى الْعَيْنِ الْعَيْنِ مَنْ النَّوْعَيْنِ.

<sup>=</sup> والعِلمُ يتعلق بالموجود والمعدوم والمطلق والمقيد، وكلاهما مع ذلك صفتان زائدتان على علمه تعالى. (شرح معالم أصول الدين، ص٠٢٧).

**→**>@{

وَذَهَبَ بَعْضُ «الحُكَمَاءِ» إِلَى أَنَّ مَعْنَى الإِبْصَارِ انْطِبَاعُ صُورَةِ الْمَرْئِيِّ فِي الْعَيْنِ وَاتِّصَالُهَا إِلَى الحِسِّ المُشْتَرَكِ وَهُوَ عَضَلَةٌ (١) فِي مُقَدَّمِ المَرْئِيِّ فِي الْعَيْنِ وَاتِّصَالُهَا إِلَى الحِسِّ المُشْتَركِ وَهُو عَضَلَةٌ النَّفْسُ، وَأَنَّ اللَّمَاغِ بِصُورَةِ صَلِيبٍ، فَإِذَا حَصَلَتْ الصُّورَةُ فِيهَا أَدْرَكَتْهَا النَّفْسُ، وَأَنَّ اللَّمْعَ يَرْجِعُ إِلَى تَأْثُرِ عَضَلَةٍ مَفْرُوشَةٍ بِبَاطِنِ الصِّمَاخِ مِنْ قَرْعِ الصَّوْتِ، السَّمْعَ يَرْجِعُ إِلَى تَأْثُرِ عَضَلَةٍ مَفْرُوشَةٍ بِبَاطِنِ الصِّمَاخِ مِنْ قَرْعِ الصَّوْتِ، فَتَنْتَقِلُ إِلَى الحِسِّ المُشْتَرَكِ فَتُدْرِكُهُ النَّفْسُ، وَالفَرْقُ بَيْنَ المُبْصَرِ وَالمَسْمُوعِ أَنَّ المُبْصَرِ وَالمَسْمُوعِ أَنَّ المُبْصَرَ تَنْطَبِعُ صُورَتُهُ بِجُمْلَتِهَا، وَالمَسْمُوعَ تَنْطَبِعُ حَرْفاً مِنْ غَيْرِ اسْتِقْرَارٍ.

وَقَدْ رَدَّ «الفَخْرُ» عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَلَزِمَ أَنْ يَتَأَثَّرَ الحِسُّ بِالحَرَارَةِ وَالبُرُودَةِ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ أَيْضاً بِأَنَّا نُدْرِكُ الطَّوِيلَ العَرِيضَ مَعَ اسْتِحَالَةِ انْطِبَاعِ ذَلِكَ فِي نُقْطَةِ البَصَرِ.

وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: المَنْطَبِعُ مِثَالُ الصُّورَةِ مُجَرَّداً عَنِ المَادَّةِ، كَانْطِبَاع صُورَةِ الشَّيْءِ فِي المِرْآةِ.

وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ شَرْطاً فِي الإِدْرَاكِ عَادَةً، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطاً فِي صِحَّةِ الإِدْرَاكِ عَقْلًا؛ فَإِنَّ الإِدْرَاكَ عِنْدَنَا مَعْنَى وِجْدَانِيُّ يَصِحُّ قَيَامُهُ بِالجَوْهَرِ الفَرْدِ، وَالجَوَاهِرُ مُتَمَاثِلَةٌ، فَيَصِحُّ خَلْقُهُ فِي كُلِّ جَوْهَرٍ، وَالجَوَاهِرُ مُتَمَاثِلَةٌ، فَيَصِحُّ خَلْقُهُ فِي كُلِّ جَوْهَرٍ، وَالجَوَاهِرُ مُتَمَاثِلَةٌ، فَيَصِحُّ خَلْقُهُ فِي كُلِّ جَوْهَرٍ، وَالجَوَاهِرُ مُتَمَاثِلَةٌ، فَيَصِحُ خَلْقُهُ فِي كُلِّ جَوْهَرٍ، وَالجَوَاهِرُ مُتَمَاثِلَةٌ، فَيَصِحُ خَلْقُهُ فِي كُلِّ جَوْهَرٍ، وَالجَوَاهِرُ مُتَمَاثِلَةٌ أَنْ يَصِحُ خَلْقُهُ فِي مُلِّ جَوْهَرٍ، وَالمُعْتَزِلَةُ» أَيْضاً مِنِ اشْتِرَاطِ بِنْيَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَحَيْئِذٍ يَبْطُلُ مَا ذَكَرَهُ «المُعْتَزِلَةُ» أَيْضاً مِنِ اشْتِرَاطِ بِنْيَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَمُقَابَلَةٍ وَانْفِصَالِ أَشِعَةٍ مِنَ الحَدَقَةِ وَاتِّصَالِهَا بِالمَرْئِيِّ.

<sup>(</sup>١) العَضَلَةُ: كل عَصَبَةٍ معها لحمٌ غليظ. (اللسان ـ عضل).



### ، قَوْلُهُ:

# ( فَضْلُلُ

البَارِئُ ﷺ بَاقٍ وَاجِبُ الوُجُودِ؛ إِذْ قَدْ ثَبَتَ بِمَا تَقَدَّمَ قِدَمُهُ، وَالقَدِيمُ يَسْتَحِيلُ عَدَمُهُ بِاتِّفَاقٍ مِنَ العُقَلَاءِ، وَذَلِكَ تَصْرِيحٌ بِكَوْنِهِ بَاقِيًا مُسْتَمِرَّ الرُجُودِ).

الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَاقٍ (١) مِنْ وَجْهَيْنِ:

﴿ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ وَاجِبُ الوُجُودِ لِذَاتِهِ، وَوَاجِبُ الوُجُودِ لِذَاتِهِ لَا يَقْبَلُ الانْتِفَاءَ بِحَالٍ، فَيَلْزَمُ قِدَمُهُ وَبَقَاؤُهُ.

﴿ وَالثَّانِي: أَنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يَكُونُ مَعْدُوماً لِانْتِفَاءِ مَا يُوجِدُهُ، أَوْ لِوُجُودِ مَا يَنْفِيهِ، وَكُلُّ مَا يَتَوَقَّفُ وُجُودُ أَمْرٍ مَّا عَلَيْهِ فَهُوَ شَرْطُ فِي وُجُودِ مَا يَنْفِيهِ، وَكُلُّ مَا يَتَوَقَّفُ وُجُودُ أَمْرٍ مَّا عَلَيْهِ فَهُوَ شَرْطُ فِي وُجُودِهِ، فَلَوِ انْعَدَمَ المُتَوقَّفُ لِعَدَمِ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ ذَلِكَ الشَّرْطُ إِمَّا أَنْ وُجُودِهِ، فَلَوِ انْعَدَمَ المُتَوقَّفُ لِعَدَمِ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ ذَلِكَ الشَّرْطُ إِمَّا أَنْ

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: معقول البقاء في الحادث يرجع إلى نسبة وجوده إلى أزمنة، وذلك مجرَّدُ نِسبَةٍ، فالنِّسبُ عند المتكلمين ليست صفات نفسية ولا معنوية. ومعنى البقاء في حق الباري سبحانه يرجع إلى وجودٍ لا يطرأ عليه عدَمٌ، فيرجع إلى صفات التقدَّسِ كالقِدَمِ فإنه يرجع إلى سَلْبِ العدَمِ السابقِ، إذ لا نسبة لوجوده إلى الزمان بحال. وإذ آل مسمَّى البقاء إلى نسبة في الحادث وتقدُّس في القديم تحقق أنه ليس صفة نفسية ولا معنوية. نعم جميع التقدُّسات في حقِّ الباري تعالى تستلزم كون ماهيته على وجه مخصوص به خالف المخلوقات، فتقدَّسُه إذا إمّا لأنه من لوازم عين ذاته، أو من لوازم صفة نفسية له. والله علم. (شرح معالم أصول الدين، ص ٣٢٦).



### يَكُونَ حَادِثاً أَوْ قَدِيماً:

- وَلَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ القَدِيمُ مَشْرُوطاً بِشَرْطٍ حَادِثٍ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقَدُّمِ المَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ<sup>(۱)</sup>، وَإِنْ كَانَ قَدِيماً فَالقَوْلُ فِي عَدَمِهِ كَالقَوْلِ فِي عَدَمِ المَشْرُوطِ، وَيَتَسَلْسَلُ.

- وَإِنْ فُرِضَ عَدَمُهُ لِوُجُودِ مَا يَنْفِيهِ فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ المُعْدِمُ إِمَّا أَنْ يُعْدِمَهُ بِذَاتِهِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُعْدِمَهُ يُخْدِمَهُ بِذَاتِهِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُعْدِمَهُ بِظَرِيقِ التَّضَادِّ: بِطَرِيقِ التَّضَادِّ:

الْجَانِبَيْنِ، فَلَيْسَ إِعْدَامُ الطَّارِئِ التَّضَادِّ؛ فَإِنَّ التَّضَادَّ مَعْقُولُ وَاحِدٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ، فَلَيْسَ إِعْدَامُ الطَّارِئِ الحَاصِلَ \_ لِمُنَافَاتِهِ لَهُ \_ بِأَوْلَى مِنْ مَنْعِ الحَاصِلِ الطَّارِئِ. الحَاصِلِ الطَّارِئِ.

\* وَإِنْ أَعْدَمَهُ لَا بِطَرِيقِ التَّضَادِّ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَقُومَ بِهِ أَوْ لَا ، فَإِنْ قَامَ بِهِ وَهُو مُقْتَضِ لِعَدَمِهِ لَزِمَ أَنْ يُجَامِعَ وُجُودُهُ عَدَمَهُ ، فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَحَلًا يَسْتَدْعِي أَنْ يَكُونَ حَاصِلًا مَوْجُوداً ، وَمِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ أَثَراً يَسْتَدْعِي أَنْ يَكُونَ حَاصِلًا مَوْجُوداً ، وَمِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ أَثَراً يَسْتَدْعِي أَنْ يَكُونَ مَعْدُوماً ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ فَنِسْبَتُهُ إِلَيْهِ وَإِلَى غَيْرِهِ نِسْبَةٌ وَالِي غَيْرِهِ نِسْبَةٌ وَالِي غَيْرِهِ نِسْبَةٌ وَالِي عَيْرِهِ نِسْبَةٌ وَالِي عَيْرِهِ نِسْبَةٌ وَالِي عَيْرِهِ وَالْحَدَةُ ، فَلَيْسَ إِعْدَامُهُ لَهُ بِأَوْلَى مِنْ إِعْدَامِهِ لِغَيْرِهِ .

<sup>(</sup>۱) وذلك يؤدي إلى قلب ما فُرِضَ قديمًا حادِثًا، بيانه أن القديم يستحيل أن يكون مشروطا بحادث ضرورة أن المشروط لا يكون إلا بعد الشرط، ولما كان الشرط حادثا كان المفروض قديمًا أولى بالحدوث، وهو خلاف المدعى.

•>@{

\* وَإِنْ أَعْدَمَهُ بِإِيثَارِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَالْمُؤَثِّرُ الْمُخْتَارُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلٍ، وَالْعَدَمُ لَا شَيْءَ، وَمَنْ فَعَلَ «لَا شَيْءَ» لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا.

وَلِأَنَّ المُعْدِمَ لَهُ أَيْضاً إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ، وَلَا جَائِزَ أَنْ يُعْدِمَ نَفْسَهُ؛ ضَرُورَةَ وُجُودِ الفَاعِلِ حَالَ وُجُودِ فِعْلِهِ، فَيُجَامِعُ وُجُودُهُ عَدَمَهُ، وَلَا جَائِزَ أَنْ يُعْدِمَهُ غَيْرُهُ؛ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ العُقَلَاءَ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى مَسْأَلَةٍ نَظَرِيَّةٍ إِلَّا هَذِهِ المَسْأَلَةَ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ العُقَلَاءَ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى مَسْأَلَةٍ نَظَرِيَّةٍ إِلَّا هَذِهِ المَسْأَلَةَ وَهِيَ أَنَّ القَدِيمَ لَا يَنْعَدِمُ.

80 08



### ﴿ قَوْلُهُ:

# ( فَضْلُلُ

## فِي الوَحْدَانِيَّةِ

صَانِعُ العَالَمِ وَاحِدُ، وَحَقِيقَةُ الوَاحِدِ: الَّذِي لَا يَنْقَسِمُ. وَالتَّلِيلُ عَلَى وَحُدَانِيَّةِ الإِلَهِ أَنَّا لَوْ قَدَّرْنَا إِلَهَيْنِ وَفَرَضْنَا عَرَضَيْنِ ضِدَّيْنِ، فَإِنْ جَوَّزْنَا إِرَادَةَ أَحَدِهِمَا لِأَحَدِهِمَا لِأَحَدِهِمَا لِأَحَدِهِمَا لِأَحَدِ الضِّدَيْنِ، وَإِرَادَةَ الثَّانِي لِلثَّانِي، اسْتَحَالَ نُفُوذُ إِرَادَتَيْهِمَا، وَاسْتَحَالَ أَنْ لَا تَنْفُذَ إِرَادَتَاهُمَا جَمِيعًا؛ لِامْتِنَاعِ وُجُودِ الضِّدَيْنِ وَالحُلُوِّ مِنْهُمَا، وَإِنْ نَفَذَتْ إِرَادَةً أُحَدِهِمَا كَانَ الثَّانِي مَغْلُوبًا مُسْتَكُرهًا.

وَإِنْ لَمْ يَجُزْ اخْتِلَافُهُمَا فِي الإِرَادَةِ كَانَ مُحَالاً؛ إِذْ وُجُودُ أَحَدِهِمَا وَوُجُودُ صِفَاتِهِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَمْنَعَ الثَّانِي مِنْ أَنْ يُرِيدَ مَا تَصِحُّ إِرَادَتُهُ عِنْدَ تَقْدِيرِ الإِنْفِرَادِ (١) ، وَالعَاجِزُ مُنْحَطُّ عَنْ رُتْبَةِ الإِلَهِيَّةِ، وَذَلِكَ مَضْمُونُ قَوْلِهِ تَعَالَى:

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: الإلهُ هو العامُّ العِلْمِ، العامُّ القدرة، العامُّ الإرادة، الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فيقال بناء على هذه القاعدة: لو قدَّرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرَد صحَّ منه تحريكُ الجسم، يعني لعُموم صفاته، ولو انفرد الثاني لصَحَّ منه تسكينُه، يعني لعموم صفات الثاني، فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد، والدليل عليه من وجهين:

ـ أحدهما: أنه لو امتنع عليهما حالَ اجتماعهما ما صَحَّ منهما حالَ الانفراد لم يكن ذلك إلا لقَصْدِ أحدهما إلى فِعْلِ ضدِّ ما قصَدَه الآخرُ ، لكن ليس تقدُّمُ قَصْدِ أحدهما على قَصْدِ الآخرِ بأولى من العكس.

**+**X€{

﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا عَالِمَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٧] مَعْنَاهُ: لَتَنَاقَضَتْ أَحْكَامُهُمَا مِنْ تَقْدِيرِ قَادِرَيْنِ عَلَى الكَمَالِ).

الوَحْدَةُ: عِبَارَةٌ عَنْ سَلْبِ الكَمِّيَّةِ وَالكَثْرَةِ، وَالبَارِئُ تَعَالَى وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ لَا انْقِسَامَ لَهُ، وَقَدْ سَبَقَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ، وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ لَا نَظِيرَ لَهُ، وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ لَا نَظِيرَ لَهُ، وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ لَا نَظِيرَ لَهُ، وَوَاحِدٌ فِي أَلُوهِيَّتِهِ وَمُلْكِهِ وَتَدْبِيرِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ وَلَا خَالِقَ غَيْرُهُ.

وَالغَرَضُ مِنْ هَذَا الفَصْلِ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى اسْتِحَالَةِ مَوْجُودَيْنِ يُوصَفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالإِلَّهِيَّةِ، وَالإِلَهُ هُوَ العَامُّ القُدْرَةِ، العَامُّ الإِرَادَةِ، العَامُّ الإِرَادَةِ، العَامُّ العِدْمِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ، الَّذِي مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

فَلَوْ فَرَضْنَا إِلَهَيْنِ بِهَذَا النَّعْتِ، وَقَدَّرْنَا فِعْلَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ لَا يُمْكِنُ

والثاني: أن صِحَّة تعلُّقِ الصفات على وَجْهِ العموم لتَفْسِها، وهى أزلية، والأزليُّ لا يزولُ، فوَجَبَ أن يَصِحَّ مِنْ كُلِّ واحد منهما حالَ الاجتماع ما صَحَّ منهُ حال الانفراد.

فإذا تقرر هذا فنقول: إذا أراد أحدُهما تحريكَ الجسم، وأراد الآخر تسكينه في آنِ واحد، فلا يخلو إمَّا أن يَنْفُذَ مرادُهما معاً، أو لا ينْفُذَ مرادُهما معاً، أو يَنْفُذَ مرادُ أحلِهما دونَ الآخرِ، ولا مزيدَ على هذا التقسيم، فإن نفذ مرادهما معاً لزم اجتماعُ الضِّدين وهو مُحالٌ، وإن لم ينفذ مرادهما لزم الخلو عن النقيضين وهو محالٌ، فإنَّ الحركة والسكون على طرفي النقيض، وإن نفذ مرادُ أحلِهما دون الآخر كان النافِذُ الإرادة هو الإلهَ لأنه الغالِبُ العالِي، والثاني عاجِزًا مقهورًا، والعجزُ والقصورُ ينافي وَصْفَ الإلهية، أما أوّلا فلأنه نَقْصٌ، وأما ثانياً فلأنه لو كان عاجزًا لكان عاجزًا بعَجْزِ قديم، والعجزُ القديمُ مُحالٌ؛ لأنه يستدعي معجوزًا عنه، والمعجوزُ عنه لا يكون إلا مُمْكِناً، ولا ممكن في الأزل، فلا عجز في الأزل. (شرح معالم أصول الدين، ص ٣٦٦).

**→**X€

الجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا الخُلُوُّ عَنْهُمَا، كَفَرْضِ جِسْمِ أَرَادَ أَحَدُهُمَا تَحْرِيكَهُ وَأَرَادَ الآخَرُ إِمَاتَتَهُ، فَلَا وَأَرَادَ الآخَرُ إِمَاتَتَهُ، فَلَا وَأَرَادَ الآخَرُ إِمَاتَتَهُ، فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَنْفُذَ مُرَادُهُمَا، أَوْ يَنْفُذَ مُرَادُ مُرَادُ مُرَادُ مُرَادُ أَوْ يَنْفُذَ مُرَادُ مُرَادُ أَوْ يَنْفُذَ مُرَادُ أَوْ يَنْفُذَ مُرَادُ أَوْ يَنْفُذَ مُرَادُ أَحْدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، وَلَا مَزِيدَ فِي العَقْلِ عَلَى هَذِهِ القِسْمَةِ.

ـ فَإِنْ نَفَذَ مُرَادُهُمَا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الجِسْمُ الوَاحِدُ مُتَحَرِّكاً سَاكِناً، حَيًّا مَيِّناً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ.

ــ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ مُرَادُهُمَا لَزِمَ الخُلُوُّ عَنِ المُتَقَابِلَيْنِ، وَيَلْزَمُ قُصُورُهُمَا مَعاً وَنْقُصُهُمَا؛ لِعَدَمِ نُفُوذِ مُرَادَيْهِمَا.

ـ وَإِنْ نَفَذَ مُرَادُ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ كَانَ النَّافِذُ الإِرَادَةِ هُوَ الإِلَهَ الحَتَّ ، وَالثَّانِي عَاجِزٌ نَاقِصُ مُنْحَطُّ عَنْ رُثْبَةِ الإِلَّهِيَّةِ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا المَانِعُ أَنْ يَتَّفِقًا ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يُرِيدُهُ أَحَدُهُمَا يُرِيدُهُ الآخَرُ؟.

قُلْنَا: وُقُوعُ المُرَادِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِنْ وَقَعَ بِهِمَا مَعًا \_ وَكُلُّ وَاحِدٍ مُؤَثِّرُ تَامٌ \_ لَزِمَ مِنْ وُقُوعِهِ بِأَحَدِهِمَا اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الآخَرِ، فَلَوْ وَقَعَ بِهِمَا لَاسْتَغْنَى عَنْهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَا عَاجِزَيْنِ، وَإِنْ وَقَعَ لِلْسَتَغْنَى عَنْهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَا عَاجِزَيْنِ، وَإِنْ وَقَعَ بِأَحَدِهِمَا فَهُوَ الإِلَهُ، وَإِرَادَةُ الثَّانِي لِفِعْلِ الآخَرِ تَمَنِّ وَشَهُوةٌ، لَا إِرَادَةُ تَخْصِيصٍ وَتَقْدِيرٍ.

ثُمَّ هُوَ بَاطِلٌ أَيْضاً بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ المُصَنِّفُ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ

+X€}(

وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوِ انْفَرَدَ لَصَحَّ مِنْهُ فِعْلُ الضِّدِ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لِوُجُودِ الآخَوِ وَإِرَادَةِ نَقِيضِهِ، فَهُوَ عَيْنُ التَّمَانُعِ.

وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ هِيَ الَّتِي أَرْشَدَ إِلَيْهَا الكِتَابُ العَزِيزُ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَوَ كَانَ فِي مِنَا ءَالِمُهُ إِلَّا اللّهُ اللّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، وَلَا يَصِحُ التَّمَشُكُ بِهَا لِهِ اللّهُ عُتَزِلَةِ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وَلَا يَصِحُ التَّمَشُكُ بِهَا لِهِ اللهُ عُتَزِلَةِ ﴾ (١) لِمَصِيرِهِمْ إِلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُرِيدُ مِنْ عِبَادِهِ الإيمَانَ وَالطَّاعَةَ وَهُمْ يُرِيدُونَ الكُفْرَ وَالعِصْيَانِ، وَيَقَعُ مُرَادُ العَبْدِ وَلَا يَقَعُ مُرَادُ اللّهِ تَعَالَى، وَلِذَلِكَ أَضْرَبَ شُيُوخُهُمْ عَنِ التَّمَسُّكِ بِهَا، وَاحْتَجُّوا بِأَدِلَة خَارِجَةٍ عَنْهَا.

وَلَا يُنْجِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِلْجَاءِ العَبْدِ إِلَى مَا يُرِيدُهُ، وَأَحَدُ الإِلَهَيْنِ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِلْجَاءِ الآخَرِ»؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى إِلْجَاءِ الآخَرِ»؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى إِلْجَاءُ الآخِي كَلَّفَهُمْ بِهِ إِيمَانُ الَّذِي كَلَّفَهُمْ بِهِ إِيمَانُ يَكُونُ مُخْتَاراً لَهُمْ، وَالَّذِي يُلْجِئُهُمْ إِلَيْهِ إِيمَانُ لَا يَكُونُ مُخْتَاراً لَهُمْ، وَالَّذِي يُلْجِئُهُمْ إِلَيْهِ إِيمَانُ لَا يَكُونُ مُخْتَاراً لَهُمْ، فَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَا كَلَّفَهُمْ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: اعلم أنّ هذه الدلالة لا تتمشى على أصول «المعتزلة» مع قولهم: «إن معظم ما يجري في العالَم على خلاف إرادة الله تعالى»، ولذلك أضرب شيوخهم عن التمسك بها، وهي المذكورة في القرآن المجيد، ولا ينجيهم قولهم: «إن الرب تعالى قادر على إلجاء العبيد لما يريد بأنْ يخلق آية تظل أعناقهم لها خاضعين»؛ فإن من أصولهم أن المُكرَهَ على الشيء لا يصح تكليفه به، فالذي أراده منهم إيمان اختياري، والذي يقدر عليه إيمان جبري، فالذي يقدر عليه غيرُ الذي أراد منهم. (شرح معالم أصول الدين، ص

وَمِنْ تَمَامِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى عُمُومِ صِفَاتِ الإِلَهِ، وَبَيَانُ السَّتِحَالَةِ العَجْز عَلَيْهِ:

أَمَّا إِثْبَاتُ عُمُومِ الصِّفَاتِ: فَلِأَنَّ المُمْكِنَاتِ الَّتِي يَصِحُّ وُجُودُهَا مِنَ الذَّوَاتِ وَالمَعَانِي لَ لَتَنَاهَى تَقْدِيراً، فَلَوْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِقُدْرَةِ قَادِرٍ مِنَ الذَّوَاتِ وَالمَعَانِي لَ لَا تَتَنَاهَى تَقْدِيراً، فَلَوْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِقُدْرَةِ قَادِرٍ وَإِرَادَةِ مُرِيدٍ لِأَدَّى ذَلِكَ إِلَى اسْتِحَالَةِ مَا عُلِمَ جَوَازُهُ.

وَأَمَّا امْتِنَاعُ اتِّصَافِ الإِلَهِ بِالعَجْزِ: فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَاجِزاً لَكَانَ بِعَجْزِ قَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَاجِزاً لَكَانَ بِعَجْزِ قَلْمَانُهُ بِالحَوْادِثِ، وَفَرْضُ قَدِيمٍ ؛ إِذِ العَجْزُ مِنْ صِفَاتِ المَعَانِي، وَيَمْتَنِعُ اتِّصَافُهُ بِالحَوَادِثِ، وَفَرْضُ عَدْرُ قَدِيمٍ مُحَالً ؛ لِأَنَّ العَجْزَ يَسْتَدْعِي مَعْجُوزاً عَنْهُ، وَالمَعْجُوزُ عَنْهُ لَا عَجْزِ قَدِيمٍ مُحَالً ؛ لِأَنَّ العَجْزَ يَسْتَدْعِي مَعْجُوزاً عَنْهُ، وَالمَعْجُوزُ عَنْهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُمْكِناً، وَلَا مُمْكِنَ فِي الأَزَلِ، فَلَا عَجْزَ فِي الأَزَلِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَسِيَاقُ مَا ذَكَرْتُمُوهُ يُلْزِمُكُمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يُوصَفُ بِالقُدْرَةِ فِي الأَزَلِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَادِراً بِقُدْرَةٍ أَزَلِيَّةٍ، وَالقُدْرَةُ تَسْتَدْعِي فِي الأَزَلِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَادِراً بِقُدْرَةٍ أَزَلِيَّةٍ، وَالقُدْرَةُ تَسْتَدْعِي مَقْدُوراً، وَالمَقْدُورُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُمْكِناً، وَلَا مُمْكِنَ فِي الأَزَلِ.

قُلْنَا: القُدْرَةُ لَا تَسْتَدْعِي تَنْجِيزَ المَقْدُورِ عَلَيْهِ (١)؛ إِذْ مَعْنَى القُدْرَةِ: التَّأَتِّي، وَلَا يَسْتَدْعِي وُجُودُهَا وُجُودَ المَقْدُورِ، وَالتَّمَكُّنُ مِنَ الفِعْلِ وَالتَّمَّدُ ، وَلَا يَسْتَدْعِي وُجُودُهَا وُجُودَ المَقْدُورِ، وَالتَّمَكُّنُ مِنَ الفِعْلِ وَالتَّرْكِ، فَقَدْ يُوصَفُ السَّاكِنُ بِالقُدْرَةِ عَلَى الحَرَكَةِ بِمَعْنَى التَّأَتِّي وَالقُوَّةِ، وَالتَّرْكِ، فَقَدْ يُوصَفُ السَّاكِنُ بِالقُدْرَةِ عَلَى الحَرَكَةِ بِمَعْنَى التَّأْتِي وَالقُوَّةِ، بِخِلَافِ المَعْجُوزِ عَلَيْهِ مَعَ تَعَذَّرِ بِخِلَافِ المَعْجُوزِ عَلَيْهِ مَعَ تَعَذَّرِ وَقُوعِهِ، وَلَا يَكْفِي فِيهِ التَّأَتِّي، فَإِنَّ الصَالِحَ لِأَنْ يَعْجِزَ لَيْسَ بِعَاجِزٍ فِي الحَالِ.

<sup>(</sup>١) في (ر): المقدور بها.

هَذَا كُلُّهُ إِذَا فَرَضْنَا إِلَهَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامَّ القُدْرَةِ عَامَّ العِلْمِ، فَإِنْ فَرَضْنَا إِلَهَيْنِ يَقْدِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جِنْسٍ مِنَ الأَفْعَالَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا الآخَرُ كَمَا تَزْعُمُ «المَجُوسُ» أَنَّ فَاعِلَ الخَيْرِ هُوَ «يزْدَان» لَا يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ فَاعِلًا بِالاخْتِيَارِ لَا يَفْعَلُ إِلَّا عَلَى عَلَى فِعْلِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ فَاعِلًا بِالاخْتِيَارِ لَا يَفْعَلُ إِلَّا عَلَى مُقْتَضَى جَوْهَرِهِ وَطَبْعِهِ، وَكَذَلِكَ فَاعِلُ الشَّرِّ لَا يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنَ الخَيْرِ، فَالدَّلِيلُ عَلَى الشَّرِّ لَا يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنَ الخَيْرِ، فَالدَّلِيلُ عَلَى الشَّرِ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَعْلِ شَيْءٍ مِنَ النَّذَيْرِ، فَالدَّلِيلُ عَلَى الشَّرِ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَعِلْ شَيْءٍ مِنَ الخَيْرِ، فَالدَّلِيلُ عَلَى الشَّرِ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَعْلِ شَيْءٍ مِنَ

الآخَرِ فِيمَا اسْتَغْنَى بِفِعْلِ الآخَرِ عَنْهُ، وَالْإِلَهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، وَهَذِهِ

الدَّلَالَةُ عَيْنُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الكِتَابُ العَزِيزُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ

إِلَنهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

وَمِنْ تَمَامِ دَلَالَةِ التَّوْحِيدِ التَّنْبِيهُ عَلَى نُكَتِ فِي الرَّدِّ عَلَى «النَّصَارَى» القَائِلِينَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالِثُ ثَلَاقَة» (١)، وَقَدْ أَجْمَعَ «النَّصَارَى» عَلَى أَنَّ الهَائِلِينَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالِثُ ثَلَاقَة» إنَّ مُقَدِّمةً وَقَدْ أَجْمَعَ وَالنَّصَارَى عَلَى أَنَّ اللهَ جَوْهَرٌ، وَعَنَوْا بِذَلِكَ أَنَّهُ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، لَا أَنَّهُ مُتَحَيِّزٌ، وَأَجْمَعُوا عَلَى

<sup>(</sup>۱) قال الإمام «شهاب الدين القرافي»: لا شك أن النصارى لغلبة الجهل عليهم لا يفهمون معنى الإله، ولا أيّ شيء هو الموجِبُ لاستحقاق العبودية، فلذلك عبدوا ثلاثة آلهة وهم لا يشعرون. فهم كمن لا يفهم حقيقة القتل، ثم يقتل، ثم يُنكِرُ على من ينسبُ له القتل ويتعجب منه ويغلّطه. فينبغي لهذه الطائفة النصرانية أن تبكي وتنوح على فقد العقل قبل أن تبكي على فقد الدين، فإذا وهبها الله عقلا سألت عن حقيقة الألوهية حتى تعلمها بحدودها وشروطها وخصوص ماهيتها وما يجب للألوهية وما يستحيل عليها، وأيّ شيء إذا فُقِد لا يكون المحل مع هذا إلها، وإذا علِمَت هذه الأمور كلها كما عَلِمَها المسلمون استيقظت من سكر جهلها، وظهر لها أنها تعبد ثلاثة آلهة، وأن المتعيّن ألا يعبد إلا إلله واحد. (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة، ص ٢٠٥٥ تحقيق مجدي الشهاوي، عالم الكتب، ٢٠٥٥).



أَنَّهُ مَوْصُوفٌ بِثَلَاثَةِ أَقَانِيمَ \_ وَالأُقْنُومُ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ أَصْلِ الشَّيْءِ، وَهِيَ لُغَةٌ يُونَانِيَّةٌ \_:

- \_ أُقْنُومُ الوُجُودِ، وَيُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِـ «الأَبِ».
- ـ وَأُقْنُومُ العِلْمِ، وَيُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِـ «الابْنِ».
- \_ وَأُقْنُومُ الحَيَاةِ، وَيُعَبِّرُونَ عَنْهُ بـ» رُوحِ القُدْسِ».

فَزَعَمُوا أَنَّ مَاهِيَّةَ البَارِئِ ﷺ مُرَكَّبَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَقَانِيمِ الثَّلَافَةِ، وَلَمْ يَحْكُمُوا بِأَنَّ العِلْمَ وَالحَيَاةَ مِنْ صِفَاتِ المَعَانِي، بَلْ وُجُوهٌ فِي الذَّاتِ كَالأَحْوَالِ النَّفْسِيَّةِ أَوِ الاعْتِبَارَاتِ العَقْلِيَّةِ، فَقَالُوا عَلَى ذَلِكَ: «بِاسْمِ الأَبِ كَالأَحْوَالِ النَّفْسِيَّةِ أَوِ الاعْتِبَارَاتِ العَقْلِيَّةِ، فَقَالُوا عَلَى ذَلِكَ: «بِاسْمِ الأَبِ وَالاَبْنِ وَرُوحِ القُدْسِ إِلَهٍ مَعًا وَاحِدٍ».

وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ هَذَا جَمْعٌ بَيْنَ كَثْرَةٍ وَوَحْدَةٍ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، فَقَالُوا: «لَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فِي الخَارِجِ مُتَّحِداً وَفِي العَقْلِ مُتَكَثِّراً، كَمَا أَنَّ السَّوَادَ وَاحِدٌ فِي الخَارِجِ وَنَقْضِي عَلَيْهِ فِي العَقْلِ بِأَنَّهُ مَعْنَى وَلَوْنٌ وَسَوَادٌ».

وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُنْكَرٍ فِي القَضَايَا العَقْلِيَّةِ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَقَدْ مَيَّزْتُمْ الكَلِمَةَ وِقَضَيْتُمْ بِحُلُولِهَا فِي المَسِيحِ، دُونَ أُقْنُومِ الأَبِ وَرُوحِ القُدْسِ، فَلَمْ يَسْتَمِرَّ لَكُمْ هَذَا العُذْرُ.

ثُمَّ قَضَتِ «النَّصَارَى» بِحُلُولِ الكَلِمَةِ \_ وَهِيَ أُقْنُومُ العِلْمِ \_ بِنَاسُوتِ

**◆**>@{

المَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَاتِّحَادِهِ بِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الحُلُولِ، فَزَعَمَتِ المُسلِومُ أَنَّهُمَا اخْتَلَطَا وَامْتَزَجَا امْتِزَاجَ المَاءِ بِالخَمْرِ.

وَالاَخْتِلَاطُ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الأَجْسَامِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي المَعَانِي المُخْتَصَّةِ بِمَوْجُودَاتِهَا، فَكَيْفَ يُعْقَلُ فِي الاَعْتِبَارَاتِ العَقْلِيَّةِ وَالأَحْوَالِ المُخْتَصَّةِ بِمَوْجُودَاتِهَا، فَكَيْفَ يُعْقَلُ فِي الاَعْتِبَارَاتِ العَقْلِيَّةِ وَالأَحْوَالِ المُنْفَيِّةِ النَّهِ اللهِ الْعَقْلِيَّةِ وَالأَحْوَالِ النَّهْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالاتِّصَافِ وَالقِيَامِ ، كَقِيَامِ المَعَانِي بِالذَّوَاتِ ، وَهَذَا أَيْضاً بَاطِلٌ ، لِأَنَّهُ حَالَةَ الاتِّصَافِ إِمَّا أَنْ يَبْقَى الْجَوْهَرُ الْقَدِيمُ مُتَّصِفاً بِهِ أَوْ لَا مُعْنَى الوَاحِدِ فِي مَحَلَّيْنِ ، وَإِنَّهُ مُحَالُ . وَإِنْ لَمْ لَا ، فَإِنْ بَقِي لَزِمَ حُلُولُ المَعْنَى الوَاحِدِ فِي مَحَلَّيْنِ ، وَإِنَّهُ مُحَالُ . وَإِنْ لَمْ يَبْقُ مُتَصِفاً بِهِ لَزِمَ خُلُوهُ عَنِ العِلْمِ ، وَهُمْ يَأْبُونَ ذَلِكَ ، وَلَزِمَ الْتِقَالُ يَبْقَ مُتَصِفاً بِهِ لَزِمَ خُلُوهُ عَنِ العِلْمِ ، وَهُمْ يَأْبُونَ ذَلِكَ ، وَلَزِمَ الْتِقَالُ المَعَانِي ، بَلِ الأَحْوَالِ ، وَإِنَّهُ مُحَالٌ .

وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِأَنَّهُ كَانْطِبَاعِ المَرْئِيِّ فِي المِرْآةِ مَعَ عَدَمِ الانْتِقَالِ. وَهَذَا أَيْضاً بَاطِلٌ ، فَإِنَّ مَعْنَى انْطِبَاعِ المَرْئِيِّ فِي المِرْآةِ وُجُودُ مِثَالٍ يُطَابِقُهُ فِي المَرْآةِ عَرِيّاً عَنِ المَادَّةِ ، فَالحَاصِلُ فِي المِرْآةِ غَيْرُ المَرْئِيِّ حَقِيقَةً ، فَلَمْ تَحُلَّ الكَلِمَةُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ فِي ذَاتِ المَسِيحِ .

وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِأَنَّ نِسْبَتَهُ مِنْهُ نِسْبَةُ المُتَشَمِّسِ مِنَ الشَّمْسِ. وَهَذَا أَيْضاً بَاطِلٌ؛ فَإِنَّ المُتَّصِلَ بِالمُتَشَمِّسِ أَجْزَاءٌ لَطِيفَةٌ مِنَ الشُّعَاعِ، وَذَلِكَ لَا يُعْقَلُ فِي المَعَانِي.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: حَلَّ فِيهِ حُلُولَ المُنْطَبِعِ مِنَ الطَّابِعِ. وَالرَّدُّ عَلَيْهِ كَالرَّدِّ عَلَى القَائِلِ بِالتَّشْبِيهِ بِالمِرْآةِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَتِ «النَّصَارَى» بَعْدَ الحُلُولِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: صَارَ الجَوْهَرَانِ \_ جَوْهَر اللَّاهُوتِ وَالنَّاسُوتِ \_ جَوْهَراً وَاحِداً، وَمَثَّلُوهُ بِالفَحْمَةِ إِذَا سَرَى فِيهَا النَّارُ وَصَارَتْ جِذْوَةً، فَإِنَّ حَقِيقَتَهَا مُغَايِرَةٌ لِحَقِيقَةِ النَّارِ وَالفَحْمَةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ «اليَعَاقِبَةِ».

وَزَعَمَتِ «المَلْكَانِيَّةُ» (١) أَنَّهُمَا جَوْهَرَانِ، وَقَالُوا: لَوْ صَارَ جَوْهَراً وَاحِداً \_ وَقَدْ صُلِبَ المَسِيحُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ \_ لَزِمَ أَنْ تَنَالَ الإِلَهَ أَيْدِي وَاحِداً \_ وَقَدْ صُلِبَ المَسْلُوبُ نَاسُوتُهُ دُونَ لَاهُوتِهِ، وَأَنَّهُمَا جَوْهَرَانِ الأَعَادي، فَقَالُوا: المَصْلُوبُ نَاسُوتُهُ دُونَ لَاهُوتِهِ، وَأَنَّهُمَا جَوْهَرَانِ مُتَعَايِرَانِ فِي الإِرَادَةِ، فَبِنَاسُوتِهِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيُرِيدُ ذَلِكَ، وَبِلَاهُوتِهِ بُحْيِي المَوْتَى وَيُبْرِئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُرِيدُ ذَلِكَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبْطَالِ أَصْلِ الحُلُولِ(٢) أَنَّ الحُلُولَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ

<sup>(</sup>١) في (ر): الملكية. وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) قال ابن التلمساني: إنّا نفرِّق بين حلول المعاني بالذوات حلول الاتصاف، وبين حلول المتمكِّن في المكان بمعنى تماسهما بسَطْحَبْهما، وبَيْنَ حلول السَّريان كحلول الجِسْم وسريانه في الأبعاد، فالتفسيران الأخيران من عوارض الأجسام، وقد بيَّنًا تنزُّه الله تعالى عن ذلك، والأول من صفات أنفُس المعاني، فلو كان البارئ تعالى لا يستغني في وُجودِه عن القيام بغيره لكان معنى من المعاني، ولكنَّ البارئ تعالى ثبت أنه فاعِلُ بالاختيار، والفاعِلُ بالاختيار، والفاعِلُ بالاختيار يَجِبُ اتصافُه بالحياة والعِلْمِ والقدرة والإرادة، فلو كان معنى \_ وقد وجبَ اتصافُه بذلك \_ لزِمَ قيامُ المَعْنى، وهو محالٌ. هذا إذا فرض عدم استغنائه عن المحل، فإن فُرِضَ أنه غنيًّ في ذاته وأزليَّتِه عن المَحَلِّ، لكِنْ حَلَّ في حادِثٍ هُوَ عن المحل، فإن فُرِضَ أنه غنيًّ في ذاته وأزليَّتِه عن المَحَلِّ، لكِنْ حَلَّ في حادِثٍ هُوَ



يَكُونَ صِفَةَ كَمَالٍ أَوْ لَا:

\_ فَإِنْ كَانَ صِفَةَ كَمَالٍ وَجَبَ اتِّصَافُهُ بِهِ أَزَلًا، وَيَلْزَمُ مِنْهُ قِدَمُ النَّاسُوتِ، وَهُمْ يَأْبُوْنَ ذَلِكَ.

\_ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَالًا فَهُوَ نَقْصٌ ، تَعَالَى الرَّبُّ عَنِ الاتِّصَافِ بِهِ .

وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَكَانَ إِمَّا وَاجِباً فَيَلْزَمُ قِدَمُ النَّاسُوتِ، أَوْ جَائِزاً وَالْجَائِزُ يَفْتَقِرُ إِلَى مُقْتَضٍ، فَالمُقْتَضِي لَهُ إِمَّا غَيْرُهُ وَهُوَ مُحَالٌ بِالاتِّفَاقِ، وَالْجَائِزُ يَفْتَقِرُ إِلَى مُقْتَضٍ، فَالمُقْتَضِي لَهُ إِمَّا غَيْرُهُ وَهُوَ مُحَالٌ بِالاتِّفَاقِ، وَإِمَّا هُوَ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الفِعْلُ بِدُونِ مَا قُدِّرَ اتِّحَادُهُ بِالمَسِيحِ.

وَقَدْ وَجَّهَ عَلَيْهِمْ الأَصْحَابُ ثَلَاثَ طِلْبَاتٍ (١):

\* الأُولَى: لِمَ حَصَرْتُمْ الأَقَانِيمَ فِي ثَلَاثَةٍ ؟!.

قَالُوا: «لِأَنَّهُ مُخْتَرِعُ العَالَمِ، وَلَا يَتَأَتَّى الاخْتِرَاعُ مِنْ غَيْرِ مُتَّصِفٍ بِالعِلْمَ وَالحَيَاةِ وَالوُجُودِ».

وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى أَيْضاً بِدُونِ الإِرَادَةِ، فَاحْكُمُوا بِأَنَّ الأَقَانِيمَ أَرْبَعَةٌ ؟!.

او صفةٌ من صفاته، فنقول: لم يَخْلُ ذلك الحلولُ إمّا أن يكون واجباً أو جائزاً، فإن كان واجباً لزم منه قِدَمُ ما فُرِضَ حلولُه فيه مِن ناسوتٍ أو غيره، وقد قام الدليل على حدوثِ كل ما سِوَى اللهِ تعالى، وإن كان جائزاً افْتَقَرَ إلى مُقتض، واحتياجُه إلى مُقْتَض يؤثّرُ فيه أو في شَيْءٍ من صفاته ينافي وجوبَه، ولأنّ ذلك الحلول إن كان كمالاً فخلوّهُ عنه في الأزل نقصٌ، وإن كان نَقْصاً استحالَ وَصْفُه به. (شرح معالم أصول الدين، ص ١٩٣).

<sup>(</sup>١) الطِّلْبَةُ: ما كان لك عند آخر من حقِّ تُطالِبُه بِه. (اللسان ـ طلب).



\_ الطِّلْبَةُ الثَّانِيَةُ: لِمَ اخْتُصَّ الاتِّحَادُ بِأَقْنُومِ الكَلِمَةِ دُونَ أُقْنُومِ الأَبِ وَرُوحِ القُدْسِ؟!.

\_ الثَّالِثَةُ: لِمَ اخْتُصَّ بِنَاسُوتِ عِيسَى المَسِيحِ دُونَ غَيْرِهِ؟ أَ.

فَإِنْ قَالُوا: «لِمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ مِنْ إِحْيَاءِ المَوْتَى وَإِبْرَاءِ الأَكْمَهِ وَالأَبْرَصِ»، قِيلَ: فَقَدْ ظَهَرَ عَلَى يَدِ مُوسَى أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ قَلْبُ العَصَا ثُعْبَاناً، وَقَدْ قَيلَ: فَقَدْ ظَهَرَ عَلَى يَدِ مُوسَى أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ وَهُو قَلْبُ العَصَا ثُعْبَاناً، وَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ عَلَى يَدِ «حَزْقِيلَ» إِحْيَاءَ أُلُوفٍ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَظْهَرَ اللهُ عَلَى يَدِ «حَزْقِيلَ» إِحْيَاءَ أُلُوفٍ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلْمُونِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللهُ مُ اللهُ عَلَى اللهِ مَن دِينِهِمِ مَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱلللهُ مُونُوا ثُمَّ أَخِينَهُمْ ﴾ [الفرة: ٢٤٣].

وَأَمَّا «الثَّنُويَّةُ» (١) كَـ «المَجُوسِ» (٢) ، وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ فَاعِلَ الخَيْرِ وَهُوَ «يَرْدَانَ» لَا يَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ الشَّرَّ إِلَّا مُجَازَاةً وَبِطَرِيقِ الدَّفْعِ ، وَإِنَّ كُلَّ خَيْرٍ وَنَفْعِ فِي الوُّجُودِ مِنْهُ ، وَأَنَّ «أهرمن» بِالضِّدِّ مِنْ ذَلِكَ لَا يَفْعَلُ خَيْراً أَنْبَتَّةً ، وَهُمْ مُعْتَرِفُونَ بِحُدُوثِ العَالَمِ ، وَأَنَّ وُجُودَهُ مَبْنِيُّ عَلَى اخْتِلاطِ النُّورِ وَالظَّلْمَةِ ، وَأَنَّ لَهُ نِهَايَةً ، وَهِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى خَلاصِ أَجْزَاءِ النُّورِ مِنْ أَجْزَاءِ النُّورِ مِنْ أَجْزَاءِ النَّورِ مِنْ أَجْزَاءِ النَّورِ مِنْ أَجْزَاءِ الظَّلَامِ .

<sup>(</sup>۱) عد السيف الآمديُّ «الثنوية» خمس فرق هي: المانوية، والمزدكية، والديصانية، والمرقونية، والكينونية. (راجع أبكار الأفكار، ج٢/ص ٢٧٦ ـ ٢٧٨. تحقيق أ. د. أحمد محمد المهدي، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ط٢، ١٤٢٤ هـ \_ ٢٠٠٤م).

<sup>(</sup>٢) قال الآمدي: المجوس اتفقوا على أن أصل العالم: النور، والظلمة، كمذهب الثنوية، وقد اختلفوا وتفرقوا أربع فرق: الكَيُّومَرْثِيَّة، الزَّرْوَانِيَّة، والمَسْخِيَّة، والزَّرَادِشْتِية. (راجع أبكار الأفكار، ج٢/ص ٢٧٨، ٢٧٩).

**→**X&

فَنَقُولُ لَهُمْ: إِذَا كَانَتْ جَوَاهِرُ النُّورِ وَجَوَاهِرُ الظُّلْمَةِ مُتَنَافِرَاتٍ ذَاتًا وَطَبْعاً وَأَثَراً، فَمَا المُوجِبُ لِلْاخْتِلَاطِ؟ فَإِنْ جَازَ اخْتِلَاطُهُمَا لَا عَنْ مُوجِبٍ فَيَسْتَحِيلُ مُوجِبٍ فَيَسْتَحِيلُ مُوجِبٍ فَيَسْتَحِيلُ مُوجِبٍ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ المُوجِبُ نَفْسَهَا لِلمُنَافَرَةِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ثَالِثاً، وَفِي ذَلِكَ إِبْطَالُ الاثْنَيْنِيَّةِ.

ثُمَّ مُعْتَمَدُهُمْ فِي إِثْبَاتِ مُؤَثِّرِيْنَ اسْتِقْرَاؤُهُمْ مَا فِي العَالَمِ وَتَحَقُّقُ اشْتِمَالِهِ عَلَى خَيْرٍ وَشَرِّ، فَنَقُولُ: دَلَّ ذَلِكَ الاسْتِقْرَاءُ أَيْضاً عَلَى خَيْرٍ مُطْلَقٍ كَالمَلكِ، وَعَلَى مُرَكَّبٍ كَالبَشَرِ، وَذَلِكَ كَالمَلكِ، وَعَلَى مُرَكَّبٍ كَالبَشَرِ، وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي أَصْلًا ثَالِثاً.

ثُمَّ نَقُولُ: نَفْسُ الاخْتِلَاطِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَيْراً أَوْ شَرَّاً، فَإِنْ كَانَ خَيْراً وَقَدْ صَدَرَ عَنْهُمَا مَعاً لَزِمَ صُدُورُ خَيْرٍ عَنْ شَرِّ، وَإِنْ كَانَ شَرَّاً لَزِمَ صُدُورُ شَرِّ عَنْ شَرِّ، وَإِنْ كَانَ شَرَّاً لَزِمَ صُدُورُ شَرِّ عَنْ خَيْرٍ.

وَكَذَلِكَ الفِكْرَةُ الَّتِي صَدَرَتْ عَنْ «أَهْرِمُنْ» إِنْ كَانَتْ شَرَّاً فَكَيْفَ صَدَرَتْ عَنْ فَاعِلِ الخَيْرِ؟! وَإِنْ كَانَتْ خَيْراً فَكَيْفَ صَدَرَ عَنْهَا جَمِيعُ الشُّرُورِ؟!

وَأَمَّا «الدَّيْصَانِيَّةُ»(١) فَخَالَفَتْ «المَجُوسَ»، وَزَعَمَتْ أَنَّ الظُّلْمَةَ لَا

<sup>(</sup>١) قال الآمديُّ: هم أصحاب ديصان، ومذهبهم في النور والظلمة كمذهب المزدكية، إلا أنهم يخالفونهم في أن ما يحدث من الشرِّ كائن عن الظلام بطبعه، لا بحكم الاتفاق.=

•><}{{

تُوصَفُ بِالحَيَاةِ، وَإِنَّمَا تَقْتَضِي بِطَبْعِهَا.

وَ (المَرْقُونِيَّةُ (١) أَثْبَتَتْ أَصْلًا ثَالِثاً قَدِيماً لَيْسَ هُوَ بِنُورٍ بَحْتٍ وَلَا ظَلَامٍ بَحْتٍ ، مُعَدَّلًا بَيْنَ الأَصْلَيْنِ.

وَالكُلُّ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ النُّورَ أَجْسَامٌ مُتَصَعِّدَةٌ، وَأَنَّ الظُّلْمَةَ أَجْسَامٌ مُتَصَعِّدةٌ، وَأَنَّ الظُّلْمَةَ أَجْسَامٌ مُتَسَفِّلَةٌ، وَقَدْ أَقَمْنَا الدَّلِيلَ عَلَى حُدُوثِ جُمْلَةِ الأَجْسَامِ، فَلَمْ يَبْقَ لِهَذِهِ المَقَالَاتِ أَصْلُ.

وَأَمَّا ﴿الطَّبَائِعِيُّونَ﴾ فَهُمْ فِرْقَتَانِ:

\* الفِرْقَةُ الأُولَى: زَعَمَتْ أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى يَخْلُقُ الأَشْيَاءَ عَلَى طَبَائِعَ وَخَصَائِصَ، وَهِيَ مُؤَثِّرَةٌ فِي غَيْرِهَا، كَحُصُولِ الإِحْرَاقِ مِنَ النَّارِ، وَالرِّيِّ مِنَ المَاءِ، وَهَذَا المَذْهَبُ يُعْزَى إِلَى «النَّظَّامِ وَ«مَعْمَرٍ» وَ«ثُمَامَة» مِنَ «المُعْتَزِلَةِ».

وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ بِعُمُومِ قُدْرَةِ البَارِئِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ وَعِلْمِهِ، وَنِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى جَمِيعِ المُمْكِنَاتِ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَوْ تَعَلَّقَتْ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ لَاقْتَضَى

 <sup>(</sup>أبكار الأفكار، ج٢/ص ٢٧٧) وقد نقل قبل ذلك بقليل عن المزدكية اعتقادهم بقدم النور والظلمة وأن النور عالم حساس يفعل بالقصد والاختيار، بخلاف الظلام فإنه جاهل أعمى يفعل بحكم الاتفاق والخبط.

<sup>(</sup>۱) المرقيونية كما في الملل والنحل للشهرستاني: أصحاب مرقيونن، أثبتوا أصلين قديمين متضادين أحدهما النور والثاني الظلمة، وأثبتوا أصلا ثالثا هو المعدل الجامع، وهو سبب المزاج.



ذَلِكَ مُخَصِّصاً لِلصِّفَاتِ، وَالمُخَصِّصُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى مُوجِباً أَوْ فَاعِلَّا بِالاَخْتِيَارِ:

\_ وَالمَعْنَى المُوجِبُ لَابُدَّ مِنِ اخْتِصَاصِهِ بِمَا يُوجِبُ الحُكْمَ لَهُ، فَيَلْزَمُ قِيَامُ المَعْنَى بِالمَعْنَى، وَهُوَ مُحَالٌ.

\_ وَالْفَاعِلُ الْمُخْتَارُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِيَّاهُ أَوْ غَيْرَهُ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِيَّاهُ أَوْ غَيْرُهُ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَثِّراً فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، وَغَيْرُهُ قَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى نَفْيِهِ.

\* الفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ: المُثْبِتَةُ لِاسْتِقْلَالِ الطَّبَائِعِ، وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الطَّبَائِعَ أَرْبَعَةٌ: الحَرَارَةُ، وَالبُرُودَةُ، وَالرُّطُوبَةُ، وَالبُرُوسَةُ، اثْنَتَانِ فَاعِلَتَانِ وَهُمَا الحَرَارَةُ وَالبُرُودَةُ، وَاثْنَتَانِ مُنْفَعِلَتَانِ وَهُمَا البُبُوسَةُ وَالرُّطُوبَةُ، وَأَنَّ حُصُولَ الحَرَارَةُ وَالبُرُودَةُ، وَأَنَّ حُصُولَ المُركَّبَاتِ مِنْهَا بِامْتِزَاجِهَا.

فَيُقَالُ لَهُمْ: هَذِهِ الطَّبَائِعُ إِذَا كَانَتْ مُتَنَافِرَةً فَمَا المُوجِبُ لِامْتِزَاجِهَا؟ فَلَابُدَّ لَهُ مِنْ مُوجِبٍ، وَذَلِكَ المُوجِبُ إِنْ كَانَ أَزَلِيّاً وَجَبَ امْتِزَاجُهَا أَزَلاً، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ حَادِثاً لَزِمَ التَّسَلْسُلُ، وَيَبْطُلُ القَوْلُ بِأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ.

وَأَمَّا أَرْبَابُ النُّجُومِ فَهُمْ فِرَقٌ ثَلَاثَةٌ:

\* الفِرْقَةُ الأُولَى: تَزْعُمُ أَنَّ الكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ مُؤَثِّرَةٌ عَلَى جِهَةِ الاسْتِقْلَالِ.



\* الفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ: زَعَمُوا أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَهَا عَلَى طَبَائِعَ تَقْتَضِي ذَلِكَ.

وَالْرَّدُّ عَلَيْهِمْ ـ بَعْدَ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى حُدُوثِهَا وَأُفُولِهَا وَتَسْخِيرِهَا ـ يُدَانِي الرَّدَّ عَلَى الفِرْقَةِ الأُولَى مِنْ أَرْبَابِ الطَّبَائِع.

ـ الفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ: تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ المُؤَثِّرُ، وَإِنَّمَا وُجُودُ الأَشْيَاءِ مُقَارِنَةً لِأَحْوَالِهَا تَدَلُّ عَلَى الآثَارِ المُعَيَّنَةِ.

وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ لَا بِالعَقَّلِ؛ فَإِنَّ الشَّرْعَ يَمْنَعُ مِنْ إِيهَامِ التَّأْثِيرِ، وَقَدْ رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدِ الجُهنيُ إِطْلَاقِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيهَامِ التَّأْثِيرِ، وَقَدْ رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدِ الجُهنيُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُهَ عَلَى إِثْرِ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالحُدَيْبِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ شَمَاءِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِالكَوَاكِبِ، فَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوَاكِبِ، فَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِي وَكَافِرٌ بِالكَوَاكِبِ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَاكِبِ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِالكَوْكِبِ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَاكِبِ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، فَهُو كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَابِ» (١).

وَمَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ وَلَمْ يُرِدِ التَّأْثِيرَ فَإِطْلَاقُ الكُفْرِ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ ( التَّأْثِيرَ فَإِطْلَاقُ الكُفْر عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ ( ) « مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَر ( ) ، يَعْنِي: قَدْ شَارَكَ الكُفَّارَ فِي خَاصِّيَةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بلفظ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر».

**+**X€8{

ثَبَتَتُ لَهُمْ (١).

وَالغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ مَذَاهِبِ هَذِهِ الفِرَقِ إِبْطَالُ مَا تَخَيَّلُوهُ مِنْ مُؤَثِّرٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى خَلْقاً وَاخْتِرَاعاً سِوَى اللهِ تَعَالَى خَلْقاً وَاخْتِرَاعاً وَتَأْثِيراً، كَمَا تَمَدَّحَ بِهِ فَقَالَ: ﴿ اللهِ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمَنُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُ وَتَأْثِيراً، كَمَا تَمَدَّحَ بِهِ فَقَالَ: ﴿ اللّهِ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمَنُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَلْمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥].

وَسَنُبْطِلُ مَا صَارَ إِلَيْهِ «المُعْتَزِلَةُ» مِنْ دَعْوَاهُمْ أَنَّ العَبْدَ يَسْتَقِلُّ بِفِعْلِهِ وَيُوقِعُهُ عِلَى خِلَافِ مُرَادِ اللهِ تَعَالَى فِي الفَصْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

#### 80 0B

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: سمَّاه كافِرًا لمشاركته الكفار في نسبة الأشياء إلى غير الله تعالى، وهو كتسمية تارك الصلاة ــ مع الاعتراف بوجوبها ــ كافرًا لمشاركته الكافر في خاصية الكفر وهي ترك الصلاة. (شرح معالم أصول الدين، ص٢٥٤).

#### ﴿ قَوْلُهُ:

## ( فَضَّلِلُ

البَارِئُ ﷺ عَالِمٌ بِعِلْمٍ قَدِيمٍ، قَادِرٌ بِقُدْرَةٍ قَدِيمَةٍ، حَيُّ بِحَيَاةٍ قَدِيمَةٍ.

وَذَهَبَتِ المُعْتِزَلَةُ إِلَى أَنَّ البَارِئَ - تَعَالَى عَنْ قَوْلِهُمْ - حَيُّ عَالِمٌ قَادِرٌ بِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ لَهُ حَيَاةٌ وَعِلْمٌ وَقُدْرَةٌ.

وَقَدْ تَحَقَّقَ فِي العُقُولِ أَنَّ مَا يُعْلَمُ بِهِ المَعْلُومُ عِلْمٌ، فَلَوْ عَلِمَ البَارِي اللهُ المَعْلُومَ عِلْمٌ، فَلَوْ عَلِمَ البَارِي اللهُ المَعْلُومَ بِنَفْسِهِ لَكَانَتْ نَفْسُهُ عِلْمًا، وَكُلُّ مُتَعَلِّقٍ بِمُتَعَلَّقٍ تَعَلُّقَ إِحَاطَةٍ بِهِ عِلْمٌ).

اعْلَمْ أَنَّ «المُتَكلِّمِينَ» عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ يُشْبِتُ الأَحْوَالَ وَهِمَانِهُ مَنْ يَنْفِيهَا، فَمَنْ يُشْبِتُ الأَحْوَالَ كَد «القاضِي» وَ «الإِمَامِ» فَعِبَارَتُهُ أَنْ يَقُولَ: البِارِئُ تَعَالَى حَيُّ بِحَيَاةٍ، عَالِمٌ بِعِلْمٍ، مُرِيدٌ بِإِرَادَةٍ، قَادِرٌ بِقُدْرَةٍ، يَقُولَ: البِارِئُ تَعَالَى حَيُّ بِحَيَاةٍ، عَالِمٌ بِعِلْمٍ، مُرِيدٌ بِإِرَادَةٍ، قَادِرٌ بِقُدْرَةٍ، مُتَكلِّمٌ بِكَلَامٍ، سَمِيعٌ بِسَمْع، بَصِيرٌ بِبَصَرٍ، وَالمَعْنيُ بِالسَّمْع وَالبَصَرِ نَفْسُ مُتَكلِّمٌ بِكَلَامٍ، سَمِيعٌ بِسَمْع، بَصِيرٌ بِبَصَرٍ، وَالمَعْنيُ بِالسَّمْع وَالبَصَرِ نَفْسُ الإِدْرَاكِ، لَا الحَاسَّة، فَيُثْبِتُونَ ذَاتًا مَوْجُودَةً وَصِفَاتٍ مَوْجُودَةً وَهِي نَفْسُ الإِدْرَاكِةِ، لَا الحَاسَّة، وَأَحْوَالًا ثَابِتَةً بِالذَّاتِ بِاعْتِبَارِ قِيَامٍ هَذِهِ الصِّفَاتِ العِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ، وَأَحْوَالًا ثَابِتَةً بِالذَّاتِ بِاعْتِبَارِ قِيَامٍ هَذِهِ الصِّفَاتِ العِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ، وَأَحْوَالًا ثَابِتَةً بِالذَّاتِ بِاعْتِبَارِ قِيَامٍ هَذِهِ الصِّفَاتِ العِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالإَرَادَةِ، وَلُحُوالًا ثَابِتَةً بِالذَّاتِ بِاعْتِبَارِ قِيَامٍ هَذِهِ الصَّفَاتِ وَهُو مَعْقُولُ الاتَّصَافِ، وَيُعَبِّرُونَ عَنْ تِلْكَ الحَالِ بِالعَالِمِيَّةِ وَالقَادِرِيَّةِ، وَلاَ يَصِفُونَ هَذِهِ الحَالَة بِالوُجُودِ، بَلْ بِمَحْضِ الثَّبُوتِ.

وَمَنْ يَنْفِي الْأَحْوَالَ فَعِبَارَتُهُ أَنْ يَقُولَ: عَالِمٌ وَلَهُ عِلْمٌ، قَادِرٌ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَالِمٌ وَكَهُ عَالِمٌ وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الصِّفَاتِ، وَيُفَسِّرُ كَوْنَهُ عَالِماً بِنَفْسِ اخْتِصَاصِهِ بِالعِلْمِ، قُدْرَةٌ، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الصِّفَاتِ، وَيُفَسِّرُ كَوْنَهُ عَالِماً بِنَفْسِ اخْتِصَاصِهِ بِالعِلْمِ،

وَلَيْسَ فِي المَعْقُولِ مَوْجُودٌ وَلَا ثَابِتٌ مِنْ خَارِجَ سِوَى نَفْسِ الذَّاتِ وَالسَّفَاتِ، وَيَنْفِي الأَحْوَالَ، فَإِنْ عَبَّرَ عَنِ المَوْصُوفِ قَالَ: ذَاتٌ، وَإِنْ عَبَّرَ عَنِ المَوْصُوفِ قَالَ: ذَاتٌ، وَإِنْ عَبَّرَ عَنِ المَوْصُوفِ قَالَ: ذَاتٌ، وَإِنْ عَبَّرَ عَنِ الذَّاتِ بِاعْتِبَارِ المَعْنَى قَالَ: عَلِمٌ وَقُدْرَةٌ، وَإِنْ عَبَّرَ عَنِ الذَّاتِ بِاعْتِبَارِ المَعْنَى قَالَ: عَالِمٌ وَقَادِرٌ، فَالمَعْقُولُ اثْنَانِ، وَالعِبَارَاتُ ثَلَاثَةٌ.

وَنَفَتِ «المُعْتَزِلَةُ» أَنْفُسَ المَعَانِي، قَالُوا: «إِنَّ البَارِئَ ﴿ حَيُّ عَالِمٌ قَادِرٌ لِنَفْسِهِ »، قَادُرٌ لِنَفْسِهِ »، فَأَثْبَتُوا المُشْتَقَّ بِدُونِ المُشْتَقِّ مِنْهُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: «بِنَفْسِهِ»، وَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ إِطْلَاقِ «لِنَفْسِهِ» أَوْ «بِنَفْسِهِ » لِمَا فِيهِ مِنْ إِيهَامِ التَّعْلِيلِ وَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ إِطْلَاقِ «لِنَفْسِهِ» أَوْ «بِنَفْسِهِ » لِمَا فِيهِ مِنْ إِيهَامِ التَّعْلِيلِ المُمْنَافِي لِلوُجُوبِ.

وَأَلْزَمَهُمْ المُصَنِّفُ أَنْ تَكُونَ ذَاتُهُ عِلْمًا وَقُدْرَةً وَحَيَاةً؛ لِثُبُوتِ خَصَائِصِ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَهَا، وَثُبُوتُ الأَخَصِّ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الأَعَمِّ، فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ ذَاتُهُ عِلْماً وَقُدْرَةً وَحَيَاةً.

وَهَذِهِ الصِّفَاتُ أَيْضاً لَا تَقُومُ بِنَفْسِهَا، وَالذَّاتُ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا، فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا لَا قَائِمَةً بِنَفْسِهَا، وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ.

﴿ قَوْلُهُ: (ثُمَّ تَحَكَّمَتِ المُعْتَزِلَةُ فِي صِفَاتِ البَارِئِ ﴾، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ حَيُّ عَالِمٌ قَادِرُ لِتَفْسِهِ، مُرِيدٌ بِإِرَادَةٍ حَادِثَةٍ. وَلَوْ عَكَسَ عَاكِسٌ مَا قَالُوهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَالِمٌ فِادِرُ لِتَفْسِهِ، مُرِيدٌ بِنَفْسِهِ لَمْ يَجِدُوا بَيْنَ مَا قَرَّرُوهُ وَبَيْنَ مَا أُلْزِمُوهُ فَصْلاً).

لَمْ يَصِرْ صَائِرٌ مِنَ «المُعْتَزِلَةِ» إِلَى أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى مُرِيدٌ لِنَفْسِهِ كَمَا قَالُوا إِنَّهُ عَالِمٌ قَادِرٌ حَيُّ لِنَفْسِهِ، سِوَى «النَّجَّارِ» وَرَجَعَ عَنْهُ، بَلْ رَدُّوا كَوْنَهُ مُرِيداً إِلَى سَلْبِ أَوْ إِضَافَةٍ، أَوْ رَدُّوهَا إِلَى إِرَادَةٍ حَادِثَةٍ.

وَقَدْ أَلْزَمَهُمْ المُصَنِّفُ القَوْلَ بِالعَكْسِ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: مُرِيدٌ لِنَفْسِهِ وَعَالِمٌ بِعِدْم حَادِثٍ.

قَالَ: (فَإِنْ قَالُوا: لَوْ كَانَ البَارِئُ ﴿ مُرِيدًا لِنَفْسِهِ لَكَانَ مُرِيدًا لِكُلِّ مُرَادٍ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَالِمًا لِنَفْسِهِ كَانَ عَالِمًا بِكُلِّ المَعْلُومَاتِ).

يَعْنِي: وَمِنْ مَذْهَبِهِمْ خُرُوجُ بَعْضِ المُرَادَاتِ عَنْ إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ لَا يُرِيدُ الشَّرَّ وَلَا الفَوَاحِشَ.

وَأَجَابَ فَقَالَ: (قُلْنَا: هَذَا بَاطِلٌ عَلَى فَاسِدِ مُعْتَقَدِكُمْ بِكُوْنِ البَارِئِ تَعَالَى قَادِرًا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ النَّفْسِ عِنْدَكُمْ، ثُمَّ يُخْتَصُّ كُوْنُ البَارِئِ تَعَالَى قَادِرًا - عَلَى زَعْمِكُمْ - بِبَعْضِ المَقْدُورَاتِ، وَلَا يَتَصِفُ البَارِئُ تَعَالَى بِالإِقْتِدَارِ عَلَى مَقْدُورَاتِ العِبَادِ).

يَعْنِي: فَقَدْ خُصَّ تَعَلَّقُ القَادِرِيَّةِ وَلَمْ يَعُمَّ، مَعَ أَنَّهَا مِنْ صِفَاتِ النَّفْسِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ صِفَةٍ فِي الحَادِثِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ قُدْرَةٍ أَوْ إِرَادَةٍ تَتَعَلَّقُ النَّفْسِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ صِفَةٍ فِي الحَادِثِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ قُدْرَةٍ أَوْ إِرَادَةٍ تَتَعَلَّقُ النَّفْسِهَا مَعَ اخْتِصَاصِ تَعَلَّقِهَا.

﴿ قَوْلُهُ: (وَقَدْ صَرَّحَتْ نُصُوصٌ مِن كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ). يَعْنِي صَرَّحَتْ بِأَنْفُسِ المَعَانِي الَّتِي نَفَوْهَا.

(مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْفَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَى مُتَمَدِّحًا مُثْنِيًا تَعَالَى: ﴿ أَنزَلَهُ بِمِلْمِدِ مُ وَالْمَلَكُمِكُهُ يَشْهَدُونَ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَى مُتَمَدِّحًا مُثْنِيًا عَلَى نَفْسِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ فَأَثْبَتَ لِنَفْسِهِ القُوَّة، وَهِي عَلَى نَفْسِهِ المُفَسِّرِينَ ).

هَذَا وَاضِحٌ ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [فصلت: ١٥] .

وَقَدْ سَاعَدَتِ «المُعْتَزِلَةُ» عَلَى أَنَّ الوَاحِدَ مِنَّا عَالِمٌ بِعِلْمٍ وَقَادِرٌ بِقُدْرَةٍ وَحَيُّ بِحَيَاةٍ، وَقَدْ أَلْزَمَهُمُ «الأَشْعَرِيَّةُ» قِيَاسَ الغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ، وَيَعْنُونَ بِالشَّاهِدِ: مَا عُلِمَ، وَبِالغَائِبِ: مَا جُهِلَ. وَقَدْ يَعْنُونَ بِالشَّاهِدِ: أَحْكَامَ البَارِئِ جَلَّ وَعَلَا.

وَالْجَمْعُ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِجَامِعٍ، وَحَيْثُ جَمَعَ «الْحَشُوبَةُ» بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ بِغَيْرِ جَامِعٍ أَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَى التَّشْبِيهِ، وَكَيْثُ قَالُوا: «مَا رَأَيْنَا مُوْجُودًا وَمَا عَقَلْنَاهُ إِلَّا فِي جِهَةٍ، وَالْبَارِئُ مَوْجُودٌ، وَيُكُونُ فِي جِهَةٍ»، وَالْبَارِئُ مَوْجُودٌ، فَيَكُونُ فِي جِهَةٍ»، وَحَيْثُ قَالُوا: «مَا وَجَدْنَا مُتَكَلِّماً إِلَّا بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ، وَالْبَارِئُ مُتَكَلِّماً بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ، وَالْبَارِئُ مُتَكَلِّمْ، فَيَكُونُ مُتَكَلِّماً بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ»، فَجَمَعُوا بَيْنَ الْغَائِبِ وَالْبَارِئُ مُتَكَلِّمْ، فَيَكُونُ مُتَكَلِّماً بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ»، فَجَمَعُوا بَيْنَ الْغَائِبِ

وَالشَّاهِدِ بِغَيْرِ جَامِعٍ، فَشَبَّهُوا.

وَكَذَلِكَ «الفَلَاسِفَةُ» لَمَّا قَاسُوا مَا لَمْ يُشَاهِدُوهُ عَلَى مَا شَاهَدُوهُ بِغَيْرِ جَامِعٍ عَطَّلُوا، قَالُوا: «مَا رَأَيْنَا زَرْعاً إِلَّا مِنْ بَذْرٍ، وَلَا بَذْراً إِلَّا مِنْ زَرْعٍ»، فَأَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَى تَعْطِيلِ الصَّنْعِ عَنِ الصَّانِعِ.

وَإِذَا كَانَ لَابُدَّ مِنْ جَامِعِ، فَالجَوَامِعُ أَرْبَعَةُ:

\* الْأَوَّلُ: الجَامِعُ بِالحَقِيقَةِ، كَقَوْلِكَ: حَقِيقَةُ الْإِنْسَانِ: الحَيَوَانُ النَّاطِقُ، وَهَذَا حَيَوَانٌ نَاطِقٌ، فَيَكُونُ إِنْسَانًا.

﴿ الثَّانِي: الجَمْعُ بِالعِلَّةِ ، كَقَوْلِكَ: التَّحَرُّكُ يَسْتَدْعِي حَرَكَةً ، وَهَذَا مُتَحَرِّكُ ، فَلَهُ تَحَرُّكُ ، فَقُدَ قَامَتْ بِهِ حَرَكَةٌ .

\* الثَّالِثُ: الجَمْعُ بِالدَّلِيلِ، كَقَوْلِكَ: وُجُودُ الحَادِثِ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ المُحْدِثِ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ المُحْدِثِ لَهُ. وَجُودِ المُحْدِثِ لَهُ.

\* الرَّابِعُ: الجَمْعُ بِالشَّرْطِ، كَقَوْلِكَ: وُجُودُ العِلْمِ مَشْرُوطٌ بِالحَيَاةِ، وَهَذَا عَالِمٌ، فَيَكُونُ حَيَّاً.

وَوَجْهُ حَصْرِ الجَوَامِعِ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ أَنَّ كُلَّ جَامِعٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَذْكُرَ فِي جَمْعِهِ أَمْرًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرُ، فَإِنْ ذَكَرَ فِي جَمْعِهِ أَمْرًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرُ، فَإِنْ ذَكَرَ فِي جَمْعِهِ أَمْرًا وَاحِدًا فَهُوَ الجَمْعُ بِالحَقِيقَةِ.

وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا ارْتِبَاطٌ أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ

يَكُنْ بَيْنَهُمَا ارْتِبَاطٌ فَلَا دَلَالَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ارْتِبَاطٌ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ إِنْ عَلَى الآخَرِهِمَا، فَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِحَيْثُ يَلْزُمُ مِنْ ثُبُوتِ أَحَدِهِمَا ثُبُوتُ الآخَرِ وَمِنْ نَفْيِهِ نَفْيُهُ فَهُوَ الجَمْعُ بِالعِلَّةِ.

وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ مِنْ طَرَفِ الثَّبُوتِ فَهُوَ الدَّلِيلُ وَالْمَدْلُولُ، فَإِنَّهُ يَلْزُمُ مِنْ وُجُودِ الصَّنْعِ وُجُودُ الصَّانِعِ، وَلَا يَلْزُمُ مِنْ عَدَمِ الصَّنْعِ عَدَمُ الصَّانِعِ، فَالدَّلِيلُ إِذاً لَا يَلْزَمُ عَكْسُهُ.

وَإِنْ كَانَ اللَّزُومُ مِنْ طَرَفِ النَّفي، فَهُوَ الشَّرْطُ وَالمَشْرُوطُ؛ فَإِنَّ انْتِفَاءَ الحَيَاةِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الحَيَاةِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ العِلْمِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الحَيَاةِ ثُبُوتُ العِلْمِ.

وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَقَدْ جَمَعَ «الأَشْعَرِيَّةُ» فِي مَسْأَلَةِ الصِّفَاتِ بِالطُّرُقِ الأَرْبَعَةِ، فَقَالُوا فِي الجَمْعِ بِالحَقِيقَةِ: لَا مَعْنَى لِلْعَالِمِ إِلَّا مَنْ لَهُ عِلْمٌ أَوْ ذُو العِلْمِ، وَالْبَارِئُ عَالِمٌ، فَلَهُ عِلْمٌ، وَطَرَدُوا ذَلِكَ فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ.

وَقَالُوا فِي الجَمْعِ بِالعِلَّةِ: العَالِمِيَّةُ فِي الشَّاهِدِ مُعَلَّلَةٌ بِوُجُودِ العِلْمِ، وَقَدْ سَلَّمْتُمْ ثُبُوتَ العَالِمِيَّةِ لِلبَارِئِ، فَيَلْزَمُ اتِّصَافُهُ بِالعِلْمِ؛ لِمَا بَيْنَ العِلَّةِ وَالمَعْلُولِ مِنَ التَّلازُمِ، وَلَوْ صَحَّ وُجُودُ المَعْلُولِ بِدُونِ عِلَّتِهِ لَجَازَ وُجُودُ المَعْلُولِ بِدُونِ عِلَّتِهِ لَجَازَ وُجُودُ العَلَّةِ بِدُونِ مَعْلُولِهَا، وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ.

وَقَالُوا فِي الجَمْعِ بِالدَّلِيلِ: إِنَّ الإِحْكَامَ وَالإِتْقَانَ فِي الشَّاهِدِ يَدُلُّ

عَلَى ثُبُوتِ العِلْمِ لِلفَاعِلِ، وَقَدْ وُجِدَ فِي أَفْعَالِ البَارِئِ تَعَالَى، فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِ العِلْمِ لِلَّهِ تَعَالَى، فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِ العِلْمِ لِلَّهِ تَعَالَى.

وَقَالُوا فِي الجَمْعِ بِالشَّرْطِ: كُلُّ فَاعِلٍ بِالاَخْتِيَارِ فَلَهُ عِلْمٌ بِمَا يَقْصِدُ إِلَى إِيقَاعِهِ، وَالْبَارِئُ تَعَالَى فَاعِلٌ بِالاَخْتِيَارِ، فَلَهُ عِلْمٌ.

قَالَتِ «المُعْتَزِلَةُ»: شَرْطُ الجَمْعِ بَيْنَ الغَائِبِ وَالشَّاهِدِ مُسَاوَاةُ الحُكْمَيْنِ، وَالعِلْمُ الَّذِي تَدَّعُونَهُ غَائِبًا يُخَالِفُ العِلْمَ شَاهِداً؛ فَإِنَّ العِلْمَ فِي الخُكْمَيْنِ، وَالعِلْمُ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِمَعْلُومَيْنِ، وَفِي الغَائِبِ قَدِيمٌ وَاحِدٌ يَتَعَلَّقُ بِمَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الحَقِيقَةِ لَمْ يَصِحَّ قِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ.

وَأَجَابَ «الأَشْعَرِيَّةُ» بِأَنَّ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةٍ عَامَّةٍ لَا يَخْتَلِفَانِ فِيهَا، وَهِيَ العِلْمِيَّةُ وَالْعَالِمِيَّةُ، قَالُوا: وَلَوْ مَنَعَ ذَلِكَ فِي اعْتِبَارِ أَحَدِهِمَا بِيهَا، وَهِيَ العِلْمِيَّةُ وَالْعَالِمِيَّةُ، قَالُوا: وَلَوْ مَنَعَ ذَلِكَ فِي اعْتِبَارِ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ لَمَنَعَ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي الشَّرْطِ، وَقَدْ أَثْبَتُمْ أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى حَيُّ لِأَنَّهُ عَالِمٌ قِيَاساً عَلَى الشَّاهِدِ.

قَالُوا: إِنَّمَا عَلَّلْنَا هَذِهِ الصِّفَاتِ فِي الشَّاهِدِ لِجَوَازِهَا، وَالجَائِزُ يَفْتَقِرُ فِي وَجُودِهِ إِلَى مُقْتَضٍ، وَصِفَاتُ الرَّبِّ تَعَالَى وَاجِبَةٌ، وَالوَاجِبُ يَسْتَغْنِي فِي وُجُودِهِ إِلَى مُقْتَضِ، وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ وُجُودُ الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ مِنَ بِنَفْسِهِ عَنِ المُقْتَضِي، وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ وُجُودُ الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ مِنَ المُمْكِنَاتِ افْتَقَرَتْ إِلَى مُؤَثِّرٍ، وَلَمَّا كَانَ وُجُودُهُ تَعَالَى وَاجِباً اسْتَغْنَى عَنِ المُؤَثِّرِ، وَلَمَّا كَانَ وُجُودُهُ تَعَالَى وَاجِباً اسْتَغْنَى عَنِ المُؤَثِّرِ،

### النَّبَاتِ الصِّفَاتِ الوُجُودِيَّةِ القَائِمَةِ بِالذَّاتِ العَلِيَّةِ ﴿ الْمُاتِ العَلِيَّةِ ﴾

وَأَجَابَ «الأَشْعَرِيَّةُ» بِأَنَّا لَا نَعْنِي بِالتَّعْلِيلِ التَّأْثِيرَ وَالإِفَادَةَ فَيَلْزَمَ مَا ذَكَرْتُمْ، وَإِنَّمَا نَعْنِي تَرْتِيبَ أَحَدِ الأَمْرَيْنِ عَلَى الآخَرِ وَتَلَازُمَهُمَا نَفْياً وَإِثْبَاتاً، فَيُسْتَدَلُّ بِثْبُوتِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ وَبِنَفْيِهِ عَلَى نَفْيِهِ، وَإِذَا صَحَّ مِنْكُمْ إِثْبَاتُ الشَّرْطِ بِاللَّزُومِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَلَأَنْ يَلْزَمَ الجَمْعُ بِاللَّرُومِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَلَأَنْ يَلْزَمَ الجَمْعُ بِاللَّرُومِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَلَأَنْ يَلْزَمَ الجَمْعُ بِاللَّرُومِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الطَّرَفَيْنِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى.

8008

﴿ قوله:

## ( فَظَّلُلُ

وَقَدْ ذَكُرْنَا أَنَّ البَارِئَ ﷺ مُتَكَلِّمُ، فَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى أَزَلِيُّ قَدِيمُ لَا مَبْدَأَ لِوُجُودِهِ. وَذَهَبَتِ المُعْتَزِلَةُ وَالنَّجَّارِيَّةُ وَالزَّيْدِيَّةُ وَالإِمَامِيَّةُ وَالخَوَارِجُ إِلَى لَا مَبْدَأَ لِوُجُودِهِ. وَذَهَبَتِ المُعْتَزِلَةُ وَالنَّجَّارِيَّةُ وَالزَّيْدِيَّةُ وَالإِمَامِيَّةُ وَالخَوَارِجُ إِلَى أَنَّ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى حَادِثُ، وَامْتَنَعَ طَائِفَةٌ مِنْ هَوُلَاهِ عَنْ إِطْلَاقِ القَوْلِ بِكُونِهِ فَيْلُوقًا، وَسَمَّوْهُ حَادِثًا، وَأَطْلَقَ المُتَأْخِرُونَ مِنَ المُعْتَزِلَةِ كَوْنَهُ مَخْلُوقًا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى قِدَمِ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى الاِتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلامٍ، فَلَوْ كَانَ كَلَامُهُ حَادِثًا لَمْ يَخْلُ مِنْ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: إِمَّا أَنْ يَقُومَ بِذَاتِ البَارِئِ ﷺ، أَوْ كِنْ مَكَلِّ (١). بِمَحَلِّ (١).

وَبَاطِلٌ قِيَامُهُ بِهِ؛ فَإِنَّ الْحَوَادِثَ يَسْتَحِيلُ قِيَامُهَا بِذَاتِ البَارِئِ ، فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) هذا عين الدليل الذي سلكه أئمة أهل السنة قبل الجويني لإثبات قدم الكلام القائم بذات الله تعالى، من ذلك قول الإمام ابن جرير الطبري في كتابه «التبصير» عند ردّه قول من يقول بأنّ الله تعالى أحدَث كلاماً تكلّم به: «أخبرنا عن الكلام الذي وصفتَ أنّ القديم به متكلّمٌ مخلوقٌ، أخلَقهُ ... إذ كان عنده مخلوقًا .. في ذاته، أم في غيره، أم قائم بنفسه، فإن زعم خُلْقهُ في ذاته فقد أوجب أن تكون ذاته محلًا للخَلْق، وذلك عند الجميع كُفْرُ (التبصير في معالم الدين، ص ٢٠٢ - ٢٠٣) وقول الشيخ أبي الحسن الأشعري في «اللَّمَع»: «ودليلٌ آخر على أن الله تعالى لم يَزُلْ متكلّما: أنّ الكلام لا يخلو أن يكون قديمًا أو مُحدَثًا، فإن كان محدَثًا لم يَخُلُ أن يُحدِثه اللهُ في نَفْسِه، أو قائِمًا بنفسه، أو في غَيْرِهِ، ويستحيل أن يُحدِثه في نفسه؛ لِأنّهُ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلْحَوَادِثِ». ثم بين الأشعري فساد بقية ويستحيل أن يُحدِثه في نفسه؛ لِأنّهُ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلْحَوَادِثِ». ثم بين الأشعري فساد بقية الاحتمالات وقال: «وإذا فسدت الوجوه التي لا يخلو الكلام منها لو كان محدَثًا صحّ أنه قديمٌ، وأن الله تعالى لم يَزَلْ متكلّماً». (اللمع، ص ٢٠).

~~

لَا تَقُومُ الْحَوَادِثُ إِلَّا بِحَادِثٍ. وَلَوْ قَامَ كَلَامُهُ بِجِسْمٍ لَكَانَ المُتَكَلِّمَ بِهِ ذَلِكَ الْجِسْمُ. وَيَبْطُلُ وُجُودُ الكَلَامِ لَا بِمَحَلِّ؛ فَإِنَّهُ مَعْنَى مِنَ المَعَانِي، وَيَسْتَحِيلُ قِيَامُ الْجِسْمُ. وَيَبْطُلُ وُجُودُ الكَلَامِ لَا بِمَحَلِّ؛ فَإِنَّهُ مَعْنَى مِنَ المَعَانِي، وَيَسْتَحِيلُ قِيَامُ الْجِسْمُ. وَيَنْظُلُ وَجُودُ الكَلَامِ لَا يَعْمَلُ فَي ضَرْبٍ مِنْهَا لَجَازَ فِي سَائِرِهَا).

اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ قَدِيمٍ، لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلا صَوْتٍ، مُتَعَلِّقٍ بِجَمِيعِ المُتَعَلَّقاتِ، مَعَ وَحْدَتِهِ (١)، فَيُوصَفُ بِكَوْنِهِ أَمْراً وَنَهْياً وَخَبَراً وَاسْتِخْبَاراً وَوَعْداً وَوَعِيداً، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مِعَانِي الكَلَامِ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى اخْتِلَافِ المُتَعَلَّقَاتِ، مَعَ وَحْدَتِهِ فِي مَعَانِي الكَلَامِ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى اخْتِلَافِ المُتَعَلَّقَاتِ، مَعَ وَحْدَتِهِ فِي نَفْسِهِ، كَمَا أَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى عِلْمٌ وَاحِدٌ مُتَعَلِّقُ بِجَمِيعِ المَعْلُومَاتِ، وَكَذَا قُدْرَتُهُ وَإِرَادَتُهُ وَسَائِرُ صِفَاتِ المَعَانِي المُتَعَلِّقَاتِ.

وَالمُخَالِفُونَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فِرَقُ (٢):

\* الفِرْقَةُ الأُولَى: «الفَلَاسِفَةُ» وَ«الصَّابِئَةُ»، نَفَوْا وَصْفَ البَارِئِ تَعَالَى الكَلَامِ الخَقِيقِيِّ، وَلَمْ يُثْبِتُوا لَهُ كَلَامًا نَفْسِيًّا كَمَا صَارَ إِلَيْهِ «الأَشْعَرِيَّةُ»، وَلَا كَلَامًا مُرَكَّبًا مِنْ حُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ كَمَا صَارَ إِلَيْهِ «المُعْتَزِلَةُ» وَ«الحَشويَّةُ» كَلَامًا مُرَكَّبًا مِنْ حُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ كَمَا صَارَ إِلَيْهِ «المُعْتَزِلَةُ» وَ«الحَشويَّةُ»

<sup>(</sup>١) وقد نصّ على وحدة كلام الله القائم بذاته وسائر أحكامه الحافظ هبة الله اللالكائي عندما بيّن عقيدة أهل السُّنة في القرآن الذي هو صفةُ الله فقال: هُو قُرُآنٌ وَاحِدٌ، غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَعَيْرُ مَجْعُولٍ وَمَرْبُوبٍ، بَلْ هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّماً، وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَهُو كَافِرٌ ضَالً مُضِلًّ مُبْتَدعٌ مُخَالِفٌ لِمَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ج٢/ص٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) وقد عيَّنهُم ابن التلمساني أيضا في شرح معالم أصول الفقه، (ج٣/ص٠٨٠).



وَغَيْرُهُمُ ، قَالُوا: وَقَدْ يُضَافُ إِلَيْهِ الكَلَامُ مَجَازاً ، كَمَا يُقَالُ:

امْـتَلَأَ الحَـوْضُ وَقَـالَ قَطْنِـي (١)

وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى دَلَالَةِ الأَحْوَالِ وَالأَفْعَالِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ: ﴿ أَقْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهُمَا قَالَتَا آنَيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١]، قَالُوا: فَكَمَا أَنَّ القَوْلَ المَنْسُوبَ إِلَيْهِمَا يَرْجِعُ إِلَى دَلَالَةِ الحَالِ، فَكَذَلِكَ القَوْلُ المَنْسُوبُ إِلَيْهِ تَعَالَى.

وَقَدْ أَقَمْنَا الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ، وَقَدْ أَخْبَرَتِ الرُّسُلُ بِأَنَّهُ آمِرٌ نَاهٍ مُخْبِرٌ مُوعِدٌ مُتَوَاعِدٌ، وَكُلُّ آمِرٍ نَاهٍ فَإِنَّهُ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ حَالَ أَمْرِهِ أَوْ نَهْيِهِ طَلَبًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ، يُعَبِّرُ عَنْهُ بِالعِبَارَاتِ، وَيُفْهِمُهُ بِالكِتَابَةِ وَالْإِشَارَاتِ (٢)، وَكَذَا كُلُّ عَالِمٍ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ خَبَرًا يُطَابِقُ مَعْلُومَهُ، وَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) أي: وقال حَسْبِي. (راجع لسان العرب، قطن).

<sup>(</sup>٢) اختار السيف الآمدي في غاية المرام عين الدليل الذي اختاره في الأبكار في إثبات الكلام القائم بذات الله ﷺ فقال: «إنه أقرب إلى الصواب» (غاية المرام، ص٩١) وحاصله وزبدته ما قاله في الأبكار من أن كلام المتكلم لا يخرج عن الحروف والأصوات المنتظمة الدالة بالوضع، وعما هي دليل عليه في النفس (ج١/ص٢٨٤) ثم بيَّنَ استَحالُة اتصاف الله ﷺ بالحروف والأصوات المحدَثة ، فما بقي إلا اتصافه تعالى بالكلام النفسي القديم القائم بذاته هي. وأشار في ثنايا الاستدلال إلى أن «المعجزات القاطعة دالة على صدق من ظهرت على يده من الرسل المتقدمين الذين شاهد ذلك منهم من حضرهم وتواترت أخبارهم إلى من غاب عنهم». (الأبكار ٢٨٤/١)

ومقصوده بذلك ما أشار إليه من أن دلالة المعجزة وضعية، فالحاضرون يدركون بالضرورة صدق الرسول وإن لم يرد في أذهانهم اتصاف المرسل بالكلام أصلا، ثم ينقل لنا بالتواتر=

هُوَ الخَبَرُ الصِّدْقُ، وَالبَارِئُ تَعَالَى عَالِمٌ، فَهُوَ مُخْبِرٌ.

\* الفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ: وَهُمْ «الكَرَّامِيَّةُ»، زَعَمُوا أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى تَقُومُ بِهِ الأَقْوَالُ المُرَكَّبَةُ مِنَ الحُرُوفِ وَالأَصْوَاتِ، قَالُوا: وَلَا يَكُونُ قَائِلًا بِهَا، وَإِنَّمَا هُوَ قَائِلٌ بِالقَائِلِيَّةِ، وَفَسَّرُوا القَائِلِيَّةَ بِالقُدْرَةِ عَلَى القَوْلِ.

وَكَذَلِكَ أَثْبَتُوا لَهُ مَشِيئَةً قَدِيمَةً وَإِرَادَاتٍ حَادِثَةً تَقُومُ بِهِ، قَالُوا: وَإِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى إِحْدَاثَ مُحْدَثٍ فِي الوُجُودِ خَلَقَ بِذَاتِهِ كَافًا وَنُونًا وَإِرَادَةً يُوجِدُ بِهَا مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ ذَاتِهِ، أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمُرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦].

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ قِيَامِ الحَوَادِثِ بِذَاتِهِ يَلْزَمُ مِنْهُ حُدُوثُهُ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَا قَبِلَ الحَوَادِثِ لَا يَخْلُو عَنِ الحَوَادِثِ حَادِثُ. قَبِلَ الحَوَادِثِ حَادِثُ.

وَأَمَّا الآيَةُ فَهِيَ إِشَارَةٌ إِلَى سُرْعَةِ وُقُوعِ المُرَادِ، فَعَبَّرَ عَنِ القَصْدِ إِلَى الإِيقَاعِ بِالأَمْرِ، وَعَنِ الوُقُوعِ بِصُورَةِ الامْتِثَالِ.

الفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ: وَهُمْ «الحَشوِيَّةُ»، زَعَمُوا أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُتَكَلِّم
 بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ، وَقَضَوْا بِقِدَمِ الحُرُوفِ وَالأَصْوَاتِ.

المفيد للعلم أن الرسول ادعى أنه رسول مبلغ عن ربه أوامره ونواهيه، وأنه أقام الدليل على ذلك وصدقه الحاضرون بالضرورة المبنية على المشاهدة وصدقناها بالضرورة المبنية على الخبر المتواتر، ثم يبين أنه لا يكون النبي مبلغا إلّا إذا اتصف مرسِلُه بما به كان آمراً ناهيا مخبراً واعداً متوعداً، وليس ذلك إلا بمعنى قديم يقوم به وهو الكلام المنزه عن الحروف والأصوات.

ُ وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ فَإِنَّ الحُرُوفَ المَنْظُومَةَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَيَتَأَخَّرُ ، وَالقَدِيمُ لَا يُوصَفُ بِالتَّأَخُّر .

\* الفِرْقَةُ الرَّابِعَةُ: وَهُمْ «المُعْتَزِلَةُ»، نَفَوْا كَلَامَ النَّفْسِ القَائِمَ بِذَاتِ اللهِ تَعَالَى الَّذِي نَدَّعِي قِدَمُهُ؛ لِاسْتِحَالَةِ اتِّصَافِهِ جَلَّ وَعَزَّ بِحَادِثٍ (')، وَاسْتِحَالَةِ التَّصَافِهِ بَلَى بِنَفْسِهِ، كَمَا وَاسْتِحَالَةِ التَّصَافِهِ بِمَعْنَى بِنَفْسِهِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ المُصَنِّفُ، فَقَالُوا: إِنَّ البَارِئَ سُبْحَانَهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ حَادِثٍ يَخْلُقُهُ فِي جَمَادٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.

قَالُوا: وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ القُرْآنَ مُعْجِزَةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالمُعْجِزَةُ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ فِعْلًا لِلَّهِ تَعَالَى خَارِقًا لِلْعَادَةِ، وَاقِعًا عَلَى حَسَبِ وَالمُعْجِزَةُ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ فِعْلًا لِلَّهِ تَعَالَى خَارِقًا لِلْعَادَةِ، وَالفِعْلُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا، وَعْوَى المُتَحَدِّي بِهَا، مَعَ العَجْزِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ، وَالفِعْلُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا،

<sup>(</sup>۱) استحالة اتصاف الله تعالى بصفة حادثة أصلٌ راسخ من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد صرّح بذلك جملة من الأثمة، فقال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني: (٢٦٤ه): وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحكثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. (شرح السنة ص ٨١ ــ ٨٨) وقال الإمام الطبري في التبصير في كلامه عن صفات الله تعالى: لا يجوز تحوُّلها أو تبديلها أو تغيرها عما لم يزل الله ــ تعالى ذكره ــ بها موصوفا. (ص ١٥٠) وقال الإمام محيي السنة البغوي: ليس لله سبحانه وتعالى صفة حادثة، ولا اسم حادث، فهو قديم بجميع أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. (شرح السنة، ج١١/ص ٢٥٧) وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني: ولا يجوز أن تكون ذات القديم محلًا للحوادث. (ص١٩١). وكلام أئمة أهل السنة في هذا المعنى كثير جدا.

ثُمَّ القُرْآنُ يَشْتَمِلُ عَلَى سُورٍ وَآيَاتٍ مَنْظُومَةٍ بَعْضُهَا سَابِقٌ عَلَى بَعْضِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُ القَضَاءُ بِقِدَمِهِ ؟!.

وَالجَوَابُ عَمَّا ذَكَرُوهُ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ وَصْفُ اللهِ تَعَالَى بِمَعْنَى يَقُومُ بِغَيْرِهِ، فَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَجَازَ أَنْ يُوصَفَ المَرْءُ بِكَوْنِهِ عَالِمًا بِعِلْم قَائِم بِغَيْرِهِ ، وَالَّذِي نَدَّعِي قِدَمَهُ هُوَ الكَلَامُ القَائِمُ بِالنَّفْسِ ، الَّذِي لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ حَرْفاً وَلَا صَوْتاً، وَلَا نُنْكِرُ أَنَّ النَّظْمَ المُشْتَمِلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ هُوَ مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ، وَيُسَمَّى قُرْآناً لِمَا فِيهِ مِنَ الجَمْعِ وَنَظْمِ الكَلِمَاتِ وَالحُرُوفِ، وَيُسَمَّى القَائِمُ بِالنَّفْسِ قُرْآناً (١) أَيْضاً لِأَنَّهُ جَامِعٌ لِلْمَعَانِي، كَمَا يُسَمَّى مَا فِي النَّفْسِ كَلَامًا، وَالدَّالُّ عَلَيْهِ مِنَ الحُرُوفِ وَالأَصْوَاتِ كَلَاماً أَيْضاً.

وَلَا يُطْلَقُ أَنَّ القُرْآنَ حَادِثُ وَإِنْ أَرَدْنَا الحُرُوفَ وَالأَصْوَاتَ، وَلَا أَنَّ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى حَادِثُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِيهَامِ بِحُدُوثِ المَعْنَى القَائِمِ بِالنَّفْسِ.

قَالَتِ «المُعْتَزِلَةُ»: إِذَا قَضَيْتُمْ أَنَّ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَخَبَرٌ وَاسْتِخْبَارٌ، وَالأَمْرُ يَسْتَدْعِي مَأْمُورًا، وَالنَّهْيُ يَسْتَدْعِي مَنْهِيًّا، وَذَلِكَ الإِخْبَارُ يَسْتَدْعِي مُخْبَراً، وَلَا مَأْمُورَ وَلَا مَنْهِيَّ فِي الْأَزَلِ، فَيَلْزَمُ أَنْ لَا أَمْر وَلَا نَهْي فِي الأَزَلِ، وَلَا تَحَقُّقَ لِلْكَلَامِ بِدُونِ أَنْوَاعِهِ لِأَنَّ حَدِيثَ النَّفْسِ بِدُونِ المُخَاطَبِ يُعَدُّ وَسْوَاساً، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ.

قال العلامة شهاب الدين القرافي: الحَلِفُ بالقرآن تَجبُ به الكفَّارة؛ لأنه منصرفٌ للكلام القديم. (الفروق، ج٢/ص٥٧٧).

وَأَجَابَ الأَصْحَابُ عَنْ هَذِهِ الشُّبَهِ بِوَجْهَيْنِ:

\* أَحَدُهُمَا: مَا صَارَ إِلَيْهِ «عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ كُلَّابٍ» وَ«القَلَانِسِيُّ»، وَهُوَ أَنَّ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى قَدِيمٌ، وَلَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ أَمْراً وَنَهْياً فِي الْأَزَٰلِ، وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ المَأْمُورِينَ، فَيَكُونُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ مِنَ صِفَاتِ الأَفْعَالِ كَخَالِقٍ وَرَازِقٍ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَجَدُّدِ هَذِهِ الأَحْكَامِ حُدُوثُ الكَلامِ وَلا ذَاتِ المُتَكَلِّم؛ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ النِّسَبِ وَالْإِضَافَاتِ، وَتَجَدُّدُ النِّسَبِ وَالْإِضَافَاتِ لَا يَقْضِي بِحُدُوثِ مَنِ انْتَسَبَتْ إِلَيْهِ، كَمَا يُوصَفُ البَارِئُ تَعَالَى بِأَنَّهُ خَالِقٌ رَازِقٌ، وَبِجَمِيعِ مَا يَتَجَدَّدُ مِنْ صِفَةِ الأَحْوَالِ، وَلَا يُؤْذِنُ بِحُدُوثِهِ.

وَمَا ذَكَرُوهُ وَإِنْ كَانَ دَارِئًا لِشُبَهِ الخُصُومِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي المَعْقُولِ وُجُودُ جِنْسِ عَامٍّ بِدُونِ خُصُوصٍ مَّا، فَثْبُوتُ عَامٍّ بِدُونِ خُصُوصِ مَّا فِي الخَارِجِ مُحَالٌ فِي العَقْلِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُ كَلَامٍ لَا يُوصَفُ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْي وَلَا خُصُوصٍ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ أَنْوَاعِ الكَلَامِ، وَهُوَ كَفَرْضِ حَيَوَانٍ لَا يَتَقَيَّدُ بِنُطْقٍ وَلَا عُجْمَةٍ، فَوُجُودُ المُطْلَقَاتِ فِي الأَعْيَانِ مُحَالٌ، وَإِنْ صَحَّ تَجَرُّدُهَا فِي الأَذْهَانِ وَالأَلْفَاظِ.

وَلِهَذَا المَعْنَى أَوَّلَ بَعْضُ الأَصْحَابِ قَوْلَةَ «عَبْدِ اللهِ» وَصَاحِبِهِ لِعِظَم مَنْصِبِهِمَا وَقُوَّةِ الْإِشْكَالِ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا أَرَادَا أَنَّهُ لَا يُسَمَّى أَمْراً وَلَا نَهْياً مَعَ

كَوْنِهِ أَمْراً وَنَهْياً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، كَمَا لَا يُسَمَّى خِطَاباً إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ المُخَاطَب.

وَالْجَوَابُ الْحَقُّ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ «أَبُو الْحَسَنِ» وَارْتَضَاهُ الأَصْحَابُ، وَهُو أَنَّ الْبَارِئَ تَعَالَى آمِرٌ فِي الأَزَلِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الأَمْورِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْبَارِئَ إِذَا عَلِمَ وُجُودَ شَخْصٍ فِي زَمَانٍ مُعَيَّنٍ مُجْتَمِعِ المَأْمُورِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْبَارِئَ إِذَا عَلِمَ وُجُودَ شَخْصٍ فِي زَمَانٍ مُعَيَّنٍ مُجْتَمِعِ المَا أُمُورِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْبَارِئَ إِذَا عَلِمَ وُجُودَ شَخْصٍ فِي زَمَانٍ مُعَيَّنٍ مُجْتَمِع لِمِفَاتِ التَّكْلِيفِ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَقُومَ بِذَاتِهِ طَلَبٌ مِنْهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَلَا يَكُونُ مُؤَاخَذًا بِمُقْتَضَى ذَلِكَ الأَمْرِ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِهِ وَاتِّصَالِ الْخِطَابِ بِهِ، وَاللَّصَالُ الْخِطَابِ بِهِ، فَالْوُجُودُ وَالاتِّصَالُ الْخِطَابِ بِهِ، فَالْوُجُودُ وَالاتِّصَالُ الْمَعْنَى.

## وَقَرَّبَ «الشَّيْخُ» مَذْهَبَهُ بِمِثَالَيْنِ:

\* أَحَدُهمَا: أَنَّ السُّلْطَانَ المُسْتَوْلِيَ عَلَى الْأَقَالِيمِ النَّائِيَةِ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ طَلَبًا وَاقْتِضَاءً مِنْ بَعْضِ ثُوَّابِهِ، وَيَكْتُبُ بِهِ، وَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الْأَشْهُرِ، وَيَكُونُ مَأْمُوراً بِذَلِكَ الاقْتِضَاءِ المُتَقَدِّمِ فِي نَفْسِهِ، وَلَا يُوَاخَذُ بِهِ إِلَّا عِنْدَ بُلُوغِهِ إِلَيْهِ.

لَا يُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَأْمُوراً بِهِ إِلَّا عِنْدَ الوُصُولِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْسُنُ لَوْمُهُ وَتَوْبِيخُهُ عَلَى تَرْكِ الامْتِثَالِ، وَإِنْ كَانَ الأَمْرُ فِي تِلْكَ الحَالِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَمْراً لِنَوْمٍ يُوجَدُ مِنْهُ أَوْ غَفْلَةٍ.

\* وَالمِثَالُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ صَادِقٌ شَخْصاً أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْزُقُهُ



وَلَداً وَيَبْلُغُ وَيَفْهَمُ، فَإِنَّهُ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ أَمْراً لَهُ بِأَشْيَاءَ وَنَهْياً لَهُ عَنْ أَشْيَاءَ وَيُوصِي بِذَلِكَ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ حُصُولِ الوَلَدِ، ثُمَّ يَأْتِي الوَلَدُ بِمَأْمُورِهِ وَمَنْهِيِّهِ .

وَمَعْنَى قَوْلِ «الشَّيْخ»: «إِنَّ المَعْدُومَ مَأْمُورٌ عَلَى تَقْدِيرِ الوُجُودِ»، يَعْنِي فِي حَقِّنَا، فَإِنَّ المُقَدَّرَ لَنَا مَعْلُومٌ لِلَّهِ تَعَالَى.

وَقَوْلُ المُصَنِّفِ: «وَامْتَنَعَ طَائِفَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ إِطْلَاقِ القَوْلِ بِكَوْنِهِ مَخْلُوقاً، وَسَمَّوْهُ حَادِثاً»، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَ المَخْلُوقِ يُوهِمُ بِالكَذِبِ وَالاخْتِرَاعِ، فَامْتَنَعُوا مِنْ إِطْلَاقِهِ لِذَلِكَ، وَأَطْلَقَهُ المُتَأَخِّرُونَ لِمُرَادَفَتِهِ الحَادِثَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن زَّيِّهِم تُحْدَثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢] أَيْ: مُحْدَثٍ نُزُولُهُ (١).

<sup>(</sup>١) قال الإمام البخاري في كتاب خلق الأفعال: وأمَّا تحريفُهم: ﴿ مِّن ذِحَّهِ مِّن رَّبِّهِم مُحْمَدُتٍ﴾ [الأنبياء: ٢] ، فإنَّما حدَثَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَالِلَةُعَلَيْءَوَمَاتُهُ وأصحابه لَمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ما لَمْ يكن يعلم. (خلق الأفعال، ص٢٣، طبعة مؤسسة الرسالة). وقال الحافظ المفسر الإمام الحسن البغوي: الذِّكْرُ المحدَث: ما قاله النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَبَيَّنَهُ مِن السُّنَن والمواعظ سوى ما في القرآن، وأضافه إلى الرب ﷺ لأنه قاله بأمر الرب. (معالم التنزيل، ج٥/ص٦٠٣)، وقالَ الشيخ ابن بطة العكبري: الذِّكْرُ المحدَث هو ما يَحْدُثُ مِنْ سامِعيهِ ومِمَّن عَلِمَهُ وأُنزِلَ إليه، لا أَنَّ القرآن مُحْدَثُ عندَ الله، ولا أنَّ الله كان ولا قرآن». الإبانة الكبرى، ج٢/ص١٨٥) وقال الإمام القرطبي: يريد: في النزول وتلاوة جبريل على النبي صَالَقَتَعَلَيْدِينَــَةُ، فإنه كان ينزل سورة بعد سورة وآية بعد آية ، كما كان ينزِّلُه اللهُ تعالى عليه في وقت بعد وقت، لا أنَّ القرآن مخلوقٌ. (الجامع لأحكام القرآن، ج١٤/ص١٧٢).

# الله تَعَالَى أَزَلِيُّ قَدِيمٌ لَا مَبْدَأَ لِوُجُودِهِ عَلَى أَزَلِيُّ قَدِيمٌ لَا مَبْدَأَ لِوُجُودِهِ

وَقَوْلُهُمْ: «إِنَّ المُخْبِرَ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مُخَاطَبٍ حَاضِرٍ يَتَنَزَّلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الوَسْوَاسِ، وَالرَّبُّ مُنَزَّةٌ عَنْ ذَلِكَ»، قُلْنَا: أَسَأْتُمْ فِي التَّمْثِيلِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ مَنِ انْفَرَدَ بِنَفْسِهِ يُقَدِّرُ حِكَمًا وَمَوَاعِظَ وَيَضْرِبُ الْأَمْثَالَ لِيَهْتَدِي بِهَا مَنْ يَقِفُ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ حَسَنٌ لَا نَقْصَ فِيهِ.

80 OB

🏶 قوله:

### ( فَضَّلْلُ

الكَلَامُ الحَقِيقِيُّ شَاهِدًا هُوَ حَدِيثُ النَّفْسِ، وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْعَبَارَاتُ الْمُتَوَاضَعُ عَلَيْهَا، وَقَدْ تَدُلُّ عَلَيْهَا الْخُطُوطُ والرُّقُومِ وَالإِشَارَاتُ، وَكُلُّ الْعِبَارَاتُ المُتَوَاضَعُ عَلَيْهَا، وَقَدْ تَدُلُّ عَلَيْهَا الْخُطُوطُ والرُّقُومِ وَالإِشَارَاتُ، وَكُلُّ ذَلِكَ أَمَارَاتُ عَلَى الكَلَامِ الحَقِيقِيِّ القَائِمِ بِالنَّفْسِ، وَلِذَلِكَ قَالَ «الأَخْطَلُ»:

إِنَّ الكَلَّمَ لَفِي الفُولَةِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الفُوَّادِ وَلِيلاً)

اعْلَمْ أَنَّ البَحْثَ فِي هَذَا الفَصْلِ يَتَعَلَّقُ بِثَلَاثَةِ أَطْرَافٍ:

- \_ الأَوَّلُ: فِي إِثْبَاتِ كَلَامِ النَّفْسِ.
- \_ وَالثَّانِي: فِي صِحَّةِ إِطْلَاقِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ لُغَةً.
- \_ وَالثَّالِثُ: فِي أَنَّ إِطْلَاقَهُ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ مَجَازًا أَوْ حَقِيقَةً.

\* أَمَّا الطَرَفُ الأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ آمِرٍ وَنَاهٍ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ اقْتِضَاءً وَطَلَبًا يُعَبِّرُ عَنْهُ بِالعِبَارَاتِ المُخْتَلِفَةِ وَالكِتَابَةِ وَالإِشَارَةِ، وَمَا فِي النَّفْسِ لَا يَخْتَلِفُ لِاخْتِلَافِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ المُخْبِرُ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ النَّفْسِ لَا يَخْتَلِفُ لِاخْتِلَافِ المُخْتَلِفَةِ.

وَهَذَا الوَجْهُ ضَرُورِيٌّ لَا نِزَاعَ فِيهِ، وَالمُعْتَزِلَةُ تُسَلِّمُ وُجُودَهُ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ أَنَّ المَوْجُودَ حَالَةَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِرَادَةُ امْتِثَالِ المَأْمُورِ بِهِ، أَوْ إِرَادَةُ النِّزَاعُ أَنَّ المَوْجُودَ حَالَةَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِرَادَةُ امْتِثَالِ المَأْمُورِ بِهِ، أَوْ إِرَادَةُ

تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ؟ قَالُوا: وَالْمَوْجُودُ فِي حَالَةِ الْإِخْبَارِ هُوَ الْعِلْمُ بِنَظْمِ الْصِّيغَةِ، أَوْ تَقْدِيرُ الْعِبَارَاتِ فِي الْخَيَالِ. الصِّيغَةِ، أَوْ تَقْدِيرُ الْعِبَارَاتِ فِي الْخَيَالِ.

فَيُحْتَاجُ إِلَى الفَرْقِ بَيْنَ الطَّلَبِ النَّفْسِيِّ، وَبَيْنَ إِرَادَةِ الامْتِثَالِ، وَبَيْنَ العِلْمِ بَنَظْمِ الصِّيغَةِ، وَبَيْنَ الخَبَرِ القَائِمِ بِالنَّفْسِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ يَكُونُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

- \_ إِمَّا بِأَنْ يُوجَدَ أَحَدُهُمَا مَعَ عَدَمِ الثَّانِي.
  - \_ أَوْ بِأَنْ يَفْتَرِقَا فِي خَاصِّيَّةٍ .
- \_ أَوْ يَعْرِضُ لِأَحَدِهِمَا مَا لَمْ يَعْرِضْ لِلْآخَدِ.

وَجَمِيعُ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي مَسْأَلَتِنَا ؛

أَمَّا الْأَوَّلُ: وَهُو وُجُودُ أَحَدِهِمَا مَعَ عَدَمِ الآخَرِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ الكُفَّارَ بِالإِيمَانِ وَلَمْ يُرِدْ إِيمَانَهُمْ لِأَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ مِنْهُمْ، وَلَكُفَّارَ بِالإِيمَانِ وَلَمْ يُرِدْ إِيمَانَهُمْ لِأَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ مِنْهُمْ، وَلَا يُتَصَوَّرُ إِرَادَةُ وُقُوعِ الشَّيْءِ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ، وَكَذَلِكَ أَمَرَ الفُسَّاقَ بِالطَّاعَةِ مَعَ عَدَمِ إِرَادَةِ وُقُوعِهَا؛ إِذْ لَوْ أَرَادَ وُقُوعَهَا لَوَقَعَتْ.

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ اخْتِصَاصُ أَحَدِهِمَا بِخَاصِّيَّةٍ لَا تُوجَدُ فِي الآخَرِ، فَلِأَنَّ مِنْ خَاصِّيَّةٍ الإِرَادَةِ \_ الَّتِي هِيَ القَصْدُ، لَا الشَّهْوَةُ وَالمَحَبَّةُ \_ أَنْ تَتَعَلَّقَ بِفِعْلِ الغَيْرِ، وَلِذَلِكَ يَجِدُ تَتَعَلَّقَ بِفِعْلِ الغَيْرِ، وَلِذَلِكَ يَجِدُ

العَاجِزُ عَنِ القِيَامِ مِنْ نَفْسِهِ طَلَبَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَجِدُ إِرَادَتَهُ لَهُ، وَكَذَلِكَ العَاجِزُ عَنِ النَّظَرِ يَأْمُرُ غَيْرَهُ بِهِ وَلَا يُرِيدُهُ مِنْ نَفْسِهِ.

وَأَمَّا الثَّالِثُ: وَهُو أَنْ يَعْرِضَ لِأَحَدِهِمَا مَا لَا يَعْرِضُ لِلْآخَوِ، فَإِنَّ الطَّلَبَ النَّفْسِيَّ مَحَلَّهُ الذَّاتُ، وَهُو مَحْسُوسٌ يَجِدُهُ كُلُّ آمِرٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَأُمَّا الإِرَادَةُ فَقَدْ أَشْكُلَ مَحَلَّهَا، فَزَعَمَتِ الفَلَاسِفَةُ أَنَّ مَحَلَّهَا النَّفْسُ القَائِمَةُ بِذَاتِهَا المُدَبِّرَةُ لِهَذَا القَالَبِ الخَارِجَةُ عَنْهُ، وَالمُتَكَلِّمُونَ يَعْتَقِدُونَ وَيَامَهَا بِالذَّاتِ.

وَمَنْ أَنْكَرَ كَلَامَ النَّفْسِ فَقَدْ أَنْكَرَ أَخَصَّ وَصْفِ الإِنْسَانِيَّةِ، فَإِنَّ الآدَمِيَّ تُشَارِكُهُ البَهَائِمُ فِي إِدْرَاكِ المَحْسُوسَاتِ وَالوِجْدَانِيَّاتِ، وَيُخْتَصُّ الآدَمِيُّ تُشَارِكُهُ البَهَائِمُ فِي إِدْرَاكِ المَحْسُوسَاتِ وَالوِجْدَانِيَّاتِ، وَيُخْتَصُّ الآدَمِيُّ عَنْهَا بِالقُدْرَةِ عَلَى اسْتِحْضَارِ العُلُومِ فِي الدِّهْنِ وَتَرْكِبِهَا وَتَرْتِيبِهَا الآدَمِيُّ عَنْهَا بِالقُدْرَةِ عَلَى اسْتِحْضَارِ العُلُومِ فِي الدِّهْنِ وَتَرْكِبِهَا وَتَرْتِيبِهَا تَرْتِيبِهَا تَرْتِيبِهَا لَا لَكَلامَ النَّفْسِيَّ. تَرْتِيبًا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى إِدْرَاكِ الغَائِبَاتِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَعْتَمِدُ الكَلامَ النَّفْسِيَّ.

\* وَأَمَّا الطَّرَفُ الثَّانِي، وَهُوَ تَسْمِيَةُ هَذَا النَّوْعِ المَوْجُودِ فِي النَّفْسِ كَلَامًا، فَقَدِ احْتَجَّ عَلَيْهِ مِنَ اللِّسَانِ بَقْوِلِه:

﴿ قَالَ: (وَمِنَ الشَّوَاهِدِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى قَوْلُهُ فِي الإِخْبَارِ عَنِ المُنَافِقِينَ: ﴿ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الله تَعَالَى لَمْ إِنَّ اللهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنُ نَعْلَمُ أَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُكَذِّبُونَ فَي الله تَعَالَى لَمْ يُكَذِّبُونَ فِي اللهِ اللهِ الله وَتُحَيِّنُهُ فَي الله وَتُحَيِّنُهُ عَلَمُ الله وَتُحِنَّهُ يُحَدِّبُ المُنَافِقِينَ فِي أَلْفَاظِهِمْ، وَإِنَّمَا كَذَّبَهُمْ فِيمَا تُجِنَّهُ ضَمَائِرُهُمْ وَتُحِنَّهُ سَرَائِرُهُمْ).

وَمِنَ الشَّوَاهِدِ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِمٍ ﴾ [المجادلة: ٨]، وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ إِنِّي زَوَّرْتُ فِي نَفْسِي كَلَاماً ».

\* الطَّرَفُ الثَّالِثُ: إِذَا أُطْلِقَ الكَلَامُ عَلَى المَعْنَى القَائِمِ بِالنَّفْسِ وَعَلَى الأَلْفَظِ الدَّالَةِ عَلَيْهِ، فَهَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا مَعاً، أَوْ حَقِيقَةٌ فِي اللَّفْظِ مَجَازٌ فِي القَائِمِ بِالنَّفْسِ، أَوْ بِالعَكْسِ؟ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَنُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ (أَبِي الحَسَنِ) قَوْلَانِ:

(أبي الحَسَنِ) قَوْلَانِ:

- أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي المَعْنَى القَائِمِ بِالنَّفْسِ، مَجَازٌ فِي العِبَارَاتِ، مِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي المَدْلُولِ. مِنْ مَجَازِ إِطْلَاقِ الدَّلِيلِ عَلَى المَدْلُولِ.

\_ وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا؛ لِإسْتِعْمَالِهِ فِيهِمَا جَمِيعاً، وَالأَصْلُ فِي الإِطْلَاقِ الحَقِيقَةُ.

وَصَارَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي العِبَارَاتِ؛ لِتَبَادُرِهَا إِلَى الفَهْمِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ وَعَدَمِ القَرَائِنِ، وَمَجَازٌ فِي الْمَعْنَى القَائِمِ بِالنَّفْسِ؛ لِخَفَائِهِ.

وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً فِي المَعْنَى القَائِمِ بِالنَّفْسِ، وَمَجَازاً فِي الأَنْفاظِ، فَإِنَّ الاشْتِرَاكَ عَلَى خِلَافِ الأَصْلِ، وَمُبَادَرَةُ فَهْمِ اللَّفْظِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ يَكُونُ لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِ المَجَازِ، وَيَكُونُ حِينَئِذٍ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً عَامَّةً، كَمَا أَنَّهُ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ فِي الجُمْلَةِ المُفِيدَةِ فِي اصْطِلَاحِ النُّحَاةِ.

﴿ قوله: (وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ المعْنَى القَائِمَ بِالنَّفْسِ كَلَامٌ، لَيْسَ بِحُرُوفٍ مُنْتَظِمَةٍ، وَلَا أَصْوَاتٍ مُتَقَطِّعَةٍ مِنْ مَخَارِجِ الحُرُوفِ، فَيَسْتَيْقِنُ العَاقِلُ أَنَّ كَلَامَ البَارِئِ ﷺ قَدِيمٌ لَيْسَ بِحُرُوفٍ وَلَا أَصْوَاتٍ وَلَا أَلْحَانٍ وَنَغَمَاتٍ؛ فَإِنَّ الحُرُوفَ تَتَوَالَى وَتَتَرَتَّبُ، وَيَقَعُ بَعْضُهَا مَسْبُوقًا بِبَعْضٍ، وَكُلُّ مَسْبُوقٍ حَادِثُ).

وَهَذَا وَاضِحٌ.

80 GS

#### 🏶 قوله:

## ( فَضَّلُلُ

كَلَامُ اللهِ تَعَالَى مَقْرُوءً بِأَلْسِنَةِ القُرَّاءِ، مَحْفُوظٌ فِي صُدُورِ الحَفَظَةِ، مَكْتُوبٌ فِي المَصَاحِفِ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَالقِرَاءَاتُ أَصْوَاتُ القَارِئِينَ وَنَغَمَاتُهُمْ، وَهُيَّ الأَفْعَالُ النَّي يُؤْمَرُ بِهَا وَيُنْهَى عَنْهَا، وَيُثَابُ المُكَلَّفُ عَلَى فِعْلِهَا وَيُعَاقَبُ عَلَى قَرْكِهَا، وَكَثَابُ المُكَلَّفُ عَلَى فِعْلِهَا وَيُعَاقَبُ عَلَى قَرْكِهَا، وَكَلَامُ اللهِ تَعَالَى هُو المَعْلُومُ المَفْهُومُ مِنْهَا.

وَالحِفْظُ صِفَةُ الْحَافِظِ، وَالمَحْفُوظُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى، وَالكِتَابَةُ حُرُوفُ مَنْظُومَةٌ وَأَشْكَالُ مَرْقُومَةٌ، وَهِيَ حَوَادِثُ، وَالمَفْهُومُ مِنْهَا كَلَامُ اللهِ تَعَالَى، هَذَا كَمَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَذْكُورٌ مَعْلُومٌ مَكْتُوبٌ، وَهُوَ غَيْرُ ذِكْرِ الذَّاكِرِينَ وَعِلْمِ الْعَالِمِينَ وَكِتَابَةِ الكَاتِبِينَ).

الغَرَضُ مِنْ هَذَا الفَصْلِ إِيضَاحُ أَنَّ القِرَاءَةَ غَيْرُ المَقْرُوءِ، وَالحِفْظَ غَيْرُ المَقْرُوءِ، وَالحِفْظَ غَيْرُ المَحْفُوظِ، وَالكِتَابَةَ غَيْرُ المَكْتُوبِ، وَأَنَّ المَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ المَصَادِرِ غَيْرُ المَفْهُومِ مِنْ أَسْمَاءِ المَفْعُولَاتِ.

وَذَهَبَتِ «الحَشْوِيَّةُ» إِلَى أَنَّ القِرَاءَةَ \_ الَّتِي هِيَ حُرُونُ وَأَصْوَاتُ وَهَيَ فِغُلُ العَبْدِ وَكَسْبُهُ، وَهِيَ أَعْرَاضٌ لَا تَبْقَى بِاتِّفَاقٍ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ مِنَ اللهِ عَلْ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهَا قَدِيمَةٌ. الأَعْرَاضِ مَا يَبْقَى \_ هِيَ عَيْنُ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهَا قَدِيمَةٌ.

وَقَالُوا: إِنَّ الحُرُوفَ المَكْتُوبَةَ فِي المَصَاحِفِ الَّتِي يُنْسَبُ حُصُولُهَا

لِلْكَاتِبِينَ قَدِيمَةٌ. وَبَالَغُوا فَقَالُوا: لَوْ أُخِذَتْ زُبُرٌ مِنْ حَدِيدٍ وَقِطَعٌ مِنْ ثُكَاتِبِينَ قَدِيمَةٌ. وَبَالَغُوا فَقَالُوا: لَوْ أُخِلَتْ حُرُوفاً تُقْرَأُ، كَمَا لَوْ جُعِلَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ مَثَلًا، صَارَتْ تِلْكَ الأَجْسَامُ قَدِيمَةً.

وَمَنْ لَمْ يَنْهَهُ نَاهٍ وَيَزْجُرْهُ وَيَحْجُزْهُ عَقْلُهُ أَنْ يَقُولَ أَنَّ لِسَانَهُ حَادِثُ وَالْعَرَضَ الْقَائِمَ بِهِ قَدِيمٌ، وَالْأَجْسَامَ الَّتِي لَهَا أَوَّلُ إِذَا جُعِلَتْ عَلَى كَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ صَارَتْ قَدِيمَةً، فَكُفَّ عَنْ خِطَابِهِ لِسَانَك، وَاقْطَعْ عَنْ فَهْمِهِ طَمَعَك، ﴿ وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ١٠].

وَمَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ القِرَاءَةَ فِعْلُ العَبْدِ يُؤْمَرُ بِهَا تَارَةً فِي الصَّلَاةِ، وَيُنْهَى عَنْهَا أُخْرَى إِذَا كَانَ جُنْبًا، فَكُلُّ ذَلِكَ يُنَافِي القِدَمَ، بَلْ الصَّكَةِ، وَيُنْهَى عَنْهَا أُخْرَى إِذَا كَانَ جُنْبًا، فَكُلُّ ذَلِكَ يُنَافِي القِدَمَ، بَلْ الصَّكَةِ الصَّكَةُ وَمُ عَلَيْهِ بِالقِدَمِ المَقْرُوءُ وَالمَكْتُوبُ، وَالفَرْقُ بَيْنَ الكِتَابَةِ وَالمَكْتُوبِ كَالفَرْقِ بَيْنَ الذِّكْرِ وَالمَذْكُورِ، فَإِنَّ ذِكْرَنَا قَوْلُنَا، وَالمَذْكُورُ هُو وَالمَدْكُورِ، فَإِنَّ ذِكْرَنَا قَوْلُنَا، وَالمَذْكُورُ هُو المَّذُكُورِ اللهُ القَدِيمُ، وَلَوْ كَانَتْ الكِتَابَةُ عَيْنَ المَكْتُوبِ وَالقِرَاءَةَ عَيْنَ المَقْرُوءِ لَكُنَّا اللهُ القَدِيمُ، وَلَوْ كَانَتْ الكِتَابَةُ عَيْنَ المَكْتُوبِ وَالقِرَاءَةَ عَيْنَ المَقْرُوءِ لَكُنَّا إِللهُ القَدِيمُ، وَلَوْ كَانَتْ الكَرْسِيَّ وَالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي وَرَقَةٍ حَلَّ جَمِيعُ إِذَا كَتَبْنَا العَرْشَ وَالكُرْسِيَّ وَالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي وَرَقَةٍ حَلَّ جَمِيعُ ذَلِكَ فِيهَا، وَلَكَانَ مَنْ نَطَقَ بِالنَّارِ احْتَرَقَ فَمُهُ.

وَمِمَّا يُدَانِي هَذَا المَذْهَبَ فِي جَحْدِ الضَّرُورَاتِ أَنَّ «الجُبَّائِيَّ» مِنَ المُعْتَزِلَةِ لَمَّا لَمْ يَعْتَقِدْ كَلَاماً سِوَى الحُرُوفِ وَالأَصْوَاتِ، وَنَفَى كُلَّ كَلَامِ المُعْتَزِلَةِ لَمَّا لَمْ يَعْتَقِدْ كَلَاماً سِوَى الحُرُوفِ وَالأَصْوَاتِ، وَنَفَى كُلَّ كَلامِ لِلنَّفْسِ، وَكَانَ مَا يَقْرَؤُهُ العَبْدُ فِعْلَهُ يُثَابُ عَلَيْهِ وَيَتَفَرَّهُ بِاخْتِرَاعِهِ عِنْدَهُ، وَكَذَلِكَ مَا يَكْتُبُهُ فِي المُصْحَفِ، وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ مَا يَكْتُبُهُ فِي المُصْحَفِ، وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى

كَلَاماً مَسْمُوعاً عِنْدَ التِّلَاوَةِ وَكَلَاماً مَكْتُوباً فِي المَصَاحِفِ؛ تَحَيَّرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا قَرَأَ القَارِئُ القُرْآنَ، قَارَنَ خُرُوجُ كُلِّ حَرْفٍ يَفْعَلُهُ العَبْدُ حَرْفً يَخْلُقُهُ العَبْدُ حَرْفًا يَخْلُقُهُ اللهُ تَعَالَى مَعَهُ يُسْمَعُ.

وَهَذَا افْتِرَاءٌ عَلَى الجِسِّ، وَخُرُوجٌ عَنِ المَعْقُولِ، فَإِنَّ المَحَلَّ الوَاجِدَ لَا يَقُومُ بِهِ مِثْلَانِ.

ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَرَاسَلَ جَمَاعَةٌ فِي القَرَاءَةِ، صَحِبَ كَلَامَ جَمِيعِهِمْ كَلَامٌ وَاحِدٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ حُرُوفٌ مَخْلُوقَةٌ فِي لَهَوَاتِهِمْ.

وَكَيّْفَ يُتَصَوَّرُ وُجُودُ حَرْفٍ وَاحِدٍ فِي مَحَالَّ مُتَعَدِّدَةٍ ؟!

ثُمَّ قَالَ: إِذَا سَكَتَ بَعْضُهُمْ عُدِمَ كَلامُ اللهِ تَعَالَى بِالنَّسْبَةِ إِلَى السَّاكِتِ، وَبَقِى بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّاكِتِ، وَبَقِى بِالنِّسْبَةِ إِلَى القَارِئِ.

وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِي الشَّيْءِ الوَاحِدِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُوداً مَعْدُوماً فِي آنٍ وَاحِدِ؟!

وَقَالَ: إِذَا كُتِبَتِ الْحُرُوفُ فِي المَصَاحِفِ، كَانَ مَعَ كُلِّ حَرْفٍ حَرْفٍ حَرْفُ يَخْلُقُهُ اللهُ تَعَالَى هُوَ كَلَامُهُ وَلَا يُرَى.

وَنَقْلُ هَذِهِ المَذَاهِبِ كَافٍ فِي رَدِّهَا ، ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ [الرعد: ٣٣] .



### ﴿ قَوْلُهُ:

# (بَكَابَكَ ذِكْرِ مَا يَسْتَحِيلُ فِي أَوْصَافِ اللهِ تَعَالَى

جُمْلَةُ القَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُدُوثِ، أَوْ عَلَى سِمَةِ النَّقْصِ، فَالرَّبُ فَلَى مُقَدَّسٌ عَنْ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الجُمْلَةُ تَتَبَيَّنُ بِفُصُولٍ تَشْتَمِلُ عَلَى تَفْصِيلِهَا.)
تَفْصِيلِهَا.)

الغَرَضُ مِنْ هَذَا البَابِ إِثْبَاتُ التَّنْزِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالرَّدُّ عَلَى المُشَبِّهَةِ ، فَالرَّبُ فَلَى لاَ يُشْبِهُ شَيْءً، وَلا يُشْبِهُ شَيْءٌ، أَيْ لاَ يُشَارِكُهُ شَيْءٌ مِنَ المَخْلُوقَاتِ فِي أَخَصِّ وَصْفِهِ وَلا فِي مَا هُوَ خَاصِّيَّةٌ لَهُ، وَلا يُشَارِكُهُ شَيْءٌ مِنَ المَخْلُوقَاتِ فِي أَخَصِّ وَصْفِهِ وَلا فِي مَا هُوَ خَاصِّيَّةٌ لَهُ، وَلا يُشَارِكُهُ شَيْءٌ مِنَ المَخْلُوقَاتِ فِي أَخَصِّ صِفَاتِهِ لِوُجُوبِ اشْتِرَاكِ المِثْلَيْنِ يُشَارِكُهُ شَيْءٌ مِنَ المَخْلُوقَاتِ فِي أَخَصِّ صِفَاتِهِ لِوُجُوبِ اشْتِرَاكِ المِثْلَيْنِ فِي مَا يَجِبُ وَيَجُوزُ وَيَسْتَحِيلُ، فَلَوْ شَارَكَ تَعَالَى غَيْرَهُ فِي أَخَصِّ وَصْفِهِ لَلْإِمَ التَّسَاوِي فِي القِدَم وَالحُدُوثِ (١).

وَذَهَبَتِ الغَالِيَةُ مِنَ «الشِّيعَةِ»(٢) إِلَى نَوْعَيْ تَشْبِيهٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ شَبَّهَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: مذهب «أهل الحق» أنّ البارئ سبحانه لا يُشبهُ شيئاً من المخلوقات، أي لا يشارِكُ في ماهيته أي لا يشارِكُ شيئاً منها في أخص صفاته، ولا يشبِهُ شيءٌ منها، أي: لا يشارِكُه في ماهيته أو في أخص وَصْفِه؛ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ مُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ﴾ [الشورى: ١١]، وإذا سُئِل المرءُ عمّا يستحيل في وصف ربه، فالقول الجملي فيه أنّ كل ما يؤدي إلى إمكانه أو حدوثه أو قصور في صفاته فالرب تعالى مُنزَّهُ عنه. (شرح معالم أصول الدين، ص ١٧٠). الشيعة أصولهم ثلاث فرق: غلاة، وزيدية، وإمامية، والغلاة الذين ذكرهم المصنف هنا قد=



الخَالِقَ بِالمَخْلُوقِ، وَزَعَمَ أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ وَمِنْهُمْ مَنْ شَبَّهَ المَخْلُوقَ بِالخَالِقِ، وَزَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا ﴿ هُوَ الإِلَهُ ، نَسْجاً عَلَى مِنْوَالِ النَّصَارَى فِي حُلُولِ اللَّاهُوتِ فِي النَّاسُوتِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ إِبْطَالُ القَوْلِ بِالحُلُولِ فِي النَّصَارَى . النَّصَارَى .

#### 80 08

<sup>=</sup> عينهم في شرح معالم أصول الدين ، وهم:

\_ المُغيرية: أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي. ادعى الإمامة لنفسه، وغلا في حق على غلوا لا يعتقده عاقل. وزاد على ذلك قوله بالتشبيه، فقال: إن الله تعالى جسم على صورة رجل من نور، على رأسه تاج من نور، وله قلب تنبع منه الحكمة. الخ ضلالته. والبيانية: أصحاب بيان بن سمعان النهدي اليمني. وهو من الغلاة القائلين بإلهية علي وأنه حل في علي جزء إلهي واتحد بجسده، وادعى أنه قد انتقل الجزء الإلهي بنوع من التناسخ من علي إلى ابنه محمد بن الحنفية، ثم بعده إلى ابنه هاشم، ثم بعده إلى بيان، ولذلك استحق أن يكون إماما وخليفة، وذلك الجزء هو الذي استحق آدم على سجود الملائكة، وزعم أن الله تعالى على صورة إنسان عضوا فعضوا وجزءا فجزءا، ويهلك كله المواقف، للكرماني، ص ٣٣ \_ ٣٠).

### ه قوله:

## ( فَضْلُلُ

ُ الرَّبُ ﴿ مُقَدَّسُ عَنِ الإِخْتِصَاصِ بِالجِهَاتِ وَالاِتِّصَافِ بِالمُحَاذَاةِ، لَا تَحُدُّهُ الأَقْدَارُ، وَيَجِلُّ عَنْ قَبُولِ الحَدِّ وَالمِقْدَارُ، وَيَجِلُّ عَنْ قَبُولِ الحَدِّ وَالمِقْدَارِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مُخْتَصِّ بِجِهَةٍ شَاغِلُ لَهَا، وَكُلُّ مُتَحَيِّزٍ قَابِلُ لِمُلَاقَاةِ الْجَوَاهِرِ وَمُفَارَقَتِهَا، وَكُلُّ مَا يَقْبَلُ الاِجْتِمَاعَ وَالاِفْتِرَاقَ لَا يَخْلُو عَنْهَا، وَمُا لَا يَخْلُو عَنْهَا، وَمُا لَا يَخْلُو عَنْهَا، وَكُلُّ مَا يَقْبَلُ الاِجْتِمَاعَ وَالاِفْتِرَاقَ لَا يَخْلُو عَنْهَا، وَمُا لَا يَخْلُو عَنْهَا مَا يَقْبَلُ اللهِ عَنْهَا مَا يَقْبَلُ اللهِ عَنْهُمَا حَادِثُ كَالْجَوَاهِرِ.

وَإِذَا ثَبَتَ تَقَدُّسُ البَارِي ﷺ عَنِ التَّحَيُّزِ وَالاِخْتِصَاصِ بِالجِهَاتِ، تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ تَعَالِيهِ عَنِ الاِخْتِصَاصِ بِمَكَانٍ، وَمَلَاقَاةٍ أَجْرَامٍ وَأَجْسَامٍ.)

وَزَعَمَتِ «الكَرَّامِيَّةُ» وَ«الحَشْوِيَّةُ» أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى يَخْتَصُّ بِجِهَةِ فَوْق، وَأَنَّهُ مُسْتَوِ عَلَى العَرْشِ بِالاسْتِقْرَارِ وَالمُحَاذَاةِ.

وَاخْتَلَفَتِ «الكَرَّامِيَّةُ»، فَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ المُمَاسَّةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالمُبَايَنَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ المُبَايَنَةَ بِمَسَافَةٍ مُتَنَاهِيَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ المُبَايَنَةَ بِمَسَافَةٍ مُتَنَاهِيَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بِمَسَافَةٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ.

وَالرَّدُّ عَلَى الجَمِيعِ أَنَّ مَنْ مَاسَّ الأَجْسَامَ أَوْ قَابَلَهَا لَمْ يَخْلُ عَنِ الحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَقَبُولِ المِقْدَارِ مِنَ المُسَاوَاةِ أَوِ الأَكْبَرِ أَوِ الأَصْغَرِ،

وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ سِمَاتِ الحُدُوثِ وَالإِمْكَانِ، فَيَفْتَقِرُ إِلَى مُخَصِّصٍ، وَكُلُّ مَا افْتَقَرَ إِلَى مُخَصِّصٍ، وَكُلُّ مَا افْتَقَرَ إِلَى المُخَصِّصِ فَهُوَ حَادِثُ (١).

قَوْلُهُ: (فَإِنْ سُئِلْنَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] قُلْنَا: المُرَادُ بِالإِسْتِوَاءِ: القَهْرُ وَالغَلَبَةُ. وَمِنْهَا قَوْلُ القَائِلِ: اسْتَوَى فُلَانً عَلَى المَمْلَكَةِ، أَيْ: اسْتَعْلَى عَلَيْهَا وَتَوَطَّأَتْ لَهُ. قَالَ الشَّاعِرُ:

قَدْ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى العِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مِهْرَاقِ)

اعْلَمْ أَنَّ اعْتِمَادَ المُشَبِّهَةِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِظَوَاهِرَ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعَ الامْتِنَاعِ عَنِ التَّأْوِيلِ، فَمِمَّا تَمَسَّكُوا بِهِ مُثْبِتُو الصُّورَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَنْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ﴿ مَنْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ﴿ مَنْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ١٤]، وَقَوْلُهُ هَا يَكُمُنُفُ عَن سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٢]، وقَوْلُهُ هَا ذَهِ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ﴾ ()، وقَوْلُهُ هَا فِي صِفَةٍ جَهَنَّمَ فِي طَلَبِهَا لِلْمَزِيدِ:

<sup>(</sup>۱) قال الشهرستاني: «لنا دليل شامل يعم إبطال مذاهب المشبهة جملة، فنقول: التقدّر بالأشكال والصور والتغير بالحوادث دليل الحدوث، فلو كان الباري هم متقدّرًا بقدر متصوّرًا بصورة متناهيا بحد ونهاية مختصا بجهة متغيرا بصفة حادثة في ذاته لكان محدَثًا وذ العقل بصريحه يقضي بأن الأقدار في تجويز العقل متساوية، فما من قَدْر وشكل يقدّره العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بقدر آخر، واختصاصه بقدر معيّن وتميزه بجهة ومسافة يستدعي مخصّصًا، ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتا لم تكن موصوفة بصفة ثم صارت موصوفة فقد تغيّرت عما كانت عليه، والتغيّر دليل الحدوث، فإنه لم يستدل على حدوث الكائنات إلا بالتغير الطارئ عليها، وبالجملة، فالتغير يستدعي مغيّرا خارجا من ذات المغيّر، والمقدّر يستدعي مقدِّرا، (نهاية الأقدام، ص ٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب بدء السلام؛ ومسلم في كتاب البر والصلة=

### «حَتَّى يَضَعَ الجَبَّارُ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطُّ قَطُّ»(١)، أَيْ: حَسْبِي حَسْبِي.

وَمِمَّا تَمَسَّكُوا بِهِ مُشْبِتُو الجِهَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوَقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦] ، وَقَوْلُهُ اللّه عَالَى: ﴿ المّلَ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهَ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [طه: ٥] ، وَاكْتِفَاؤُهُ هِ فِي إِسْلامِ السَّمْوَى ﴾ (٢) السَّمْوَدَاءِ بِإِشَارَتِهَا إِلَى السَّمَاءِ (٣) ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآي وَالْأَخْبَارِ.

قَالُوا: وَرَفْعُ الأَيْدِي إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الرَّغْبَةِ وَالدُّعَاءِ يُعَيِّنُ الجِهَةَ.

وَالجَوَابُ الجُمْلِيُّ عَنِ الجَمِيعِ أَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا ثَبَتَ بِالعَقْلِ، فَلَا

والآداب، باب النهي عن ضرب الوجه؛ وابن حمان في كتاب الحظر والإباحة، ذكر العلة
 التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.

<sup>(</sup>۱) الحديث بلفظ «الجبار» أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، باب ذكر إثبات الرجل لله هُ ، عن أبي هريرة هُ ، وأخرجه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية، كتاب الفتوح، باب صفة البعث، عن أبي بن كعب هُ .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الحافظ البيهقي: «والقديم سبحانه وتعالى عالِ على عرشه، لا قاعد، ولا قائم، ولا مماس، ولا مباين مباينة الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو التباعد؛ لأن المماسة والمباينة ـ التي ضدها القيام والقعود ـ من أوصاف الأجسام، والله في أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالى». (الأسماء والصفات، انظر ج٢/ص٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) حديث الجارية أخرجه الإمام مالك في العتق والولاء، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة وما كان من إباحته، والنسائي في السهو، باب الكلام في الصلاة. وقال الإمام أبو العباس القرطبي في «المفهم» في حديث الجارية: السَّلَفُ عليه يجتنبون تأويل المتشابهات، ولا يتعرضون لها، مع علمهم بأن الله تعالى يستحيلُ عليه سِمَاتُ المحدَثات ولوازِمُ المخلوقات، (ج١/ص ٢٣٥).

يُتَصَوَّرُ وُرُودُهُ بِمَا يُكَذِّبُ العَقْلَ، فَإِنَّهُ شَاهِدُهُ، فَلَوْ أَتَى بِلَالِكَ لَبَطَلَ البَطَلَ الشَّرْعُ وَالعَقْلُ مَعًا. الشَّرْعُ وَالعَقْلُ مَعًا.

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَنَقُولُ: كُلُّ لَفْظٍ يَرِدُ مِنَ الشَّرْعِ فِي الذَّاتِ وَالأَسْمَاءِ وَالطَّسْمَاءِ وَالطَّفَاتِ بِمَا يُوهِمُ خِلَافَ العَقْلِ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ آحَاداً أَوْ مُتَوَاتِراً:

\_ فَإِنْ كَانَ آحَادًا وَهُوَ نَصُّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأُويِلَ قَطَعْنَا بِتَكْذِيبِ نَاقِلِهِ أَوْ سَهْوِهِ أَوْ غَلَطِهِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِراً فَالظَّاهِرُ مِنْهُ غَيْرُ مُرَادٍ.

\_ وَإِنْ كَانَ مُتَوَاتِراً فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ نَصَاً لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ نَصَاً لَا يَحْتَمِلُ التَّوْيِ دَلَّ العَقْلُ فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ ظَاهِراً مُحْتَملًا، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: الاحْتِمَالُ الَّذِي دَلَّ العَقْلُ عَلَى خِلَافِهِ لَيْسَ بِمُرَادٍ مِنْهُ. فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ إِزَالَتِهِ احْتِمَالُ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ أَنَّهُ المُرَادُ بِحُكْمِ الحَالِ، وَإِنْ بَقِي احْتِمَالَانِ فَصَاعِداً فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَدُلَّ المُرَادُ بِحُكْمِ الحَالِ، وَإِنْ بَقِي احْتِمَالَانِ فَصَاعِداً فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَدُلَّ المُرَادُ بِحُكْمِ الحَالِ، وَإِنْ بَقِي احْتِمَالَانِ فَصَاعِداً فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَدُلَّ قَاطِعٌ عَلَى تَعْيِينِ وَاحِدٍ أَوْ لَا، فَإِنْ دَلَّ حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ قَاطِعٌ عَلَى التَّعْيِينِ فَهَلْ يُعَيَّنُ بِالظَّنِّ وَالاجْتِهَادِ؟ اخْتُلِفَ فِيهِ:

\_ فَمَذْهَبُ السَّلَفِ عَدَمُ التَّعْيِينِ خَشْيَةَ الإِلْحَادِ فِي الأَسْمَاءِ وَالطِّفَاتِ، كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ لَمَّا شُئِلَ عَنِ الاسْتِوَاءِ، وَيُعْزَى وَالطِّفَاتِ، كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ لَمَّا شُئِلَ عَنِ الاسْتِوَاءِ، وَيُعْزَى إِلَى «مَالِكِ» هِي: «الاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالكَيْفُ مَجْهُولٌ، وَالإِيمَانُ بِهِ وَالجَبْ، وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ».

يَعْنِي: أَنَّ مَحَامِلَ الاسْتِوَاءِ فِي اللَّغَةِ مَعْلُومَةٌ \_ بَعْدَ نَفْي الاسْتِقْرَارِ \_

مِنَ الْقَهْرِ، وَالْغَلَبَةِ، أُوِ الْقَصْدِ إِلَى خَلْقِ شَيْءٍ فِي الْعَرْشِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى السَّمَاةِ وَهِى دُخَانُ ﴾ [نصلت: ١١]، أَيْ: قَصَدَ إِلَى خَلْقِهَا، أَوْ النَّنَاهِي فِي صِفَةِ الكَمَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ آشُدُهُ وَٱسْتَوَى ٓ ﴾ أَوْ النَّنَاهِي فِي صِفَةِ الكَمَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ آشُدُهُ وَٱسْتَوَى ٓ ﴾

[القصص: ١٤]، يَعْنِي أَنَّ كُلَّ هَذِهِ المَحَامِلِ مَعْلُومَةٌ مِنَ اللِّسَانِ.

قُوْلُهُ: «وَالكَيْفُ مَجْهُولٌ» يَعْنِي: أَنَّ تَعْيِينَ بَعْضٍ مِنْهَا مُرَاداً لِلَّهِ تَعَالَى مَجْهُولٌ لَنَا.

قَوْلُهُ: «وَالإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ»، يَعْنِي: التَّصْدِيقُ بِأَنَّ لَهُ مَعْنَى يَصِحُّ فِي وَصْفِهِ تَعَالَى وَاجِبٌ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ ﴾ ، يَعْنِي أَنَّ تَعْيِينَهُ بِطُرُقِ الظَّنُونِ بِدْعَةٌ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ التَّصَرُّفُ فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ الظَّنُونِ ، وَحَيْثُ عَمِلُوا بِالظُّنُونِ إِنَّمَا عَمِلُوا بِهَا فِي تَفَاصِيلِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، لَا فِي المُعْتَقَدَاتِ الإِيمَانِيَّةِ .

- وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ التَّعْيِينَ بِالاجْتِهَادِ دَفْعاً لِلْخَبْطِ عَنِ العَقَائِدِ، وَهُوَ مَذْهَبُ صَاحِبِ الكِتَابِ<sup>(۱)</sup>، فَقَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تَعْرِي بِأَعْمِينَا ﴾ [الفمر: ١٤]

<sup>(</sup>١) أي: إمام الحرمين الجويني في كتاب الإرشاد، وأما في النظامية فقد اختار قول الإمام مالك ربية.

أَيْ: بِكَلَاءَتِنَا وَحِفْظِنَا<sup>(۱)</sup>، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] مَحْمُولٌ عَلَى يَدَي القُدْرَةِ وَالنِّعْمَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يُكُمُّفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ٤٢] تَعْبِيرٌ عَنْ شِدَّةِ أَهْوَالِ القِيَامَةِ، كَمَا يُقَالُ: كَشَفَتِ الحَرْبُ عَنْ سَاقِهَا.

وَقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" ("): إِنَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّهُ ﴿ وَأَى شَخْصاً يَلْطَمُ وَجْهَ عَبْدٍ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، أَيْ: عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ المُكَرَّمَةِ، فَالـ (هَاءُ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى المُكرَّمَةِ، فَالـ (هَاءُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ تَعَالَى خَلَقَ عَلَى اللهَ تَعَالَى خَلَقَ النَّهُ عَلَى الصُّورَةِ الجُنْدِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تَعُودُ عَلَى آدَمَ، بِمَعْنَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ عَلَى الشَّورَةِ التَّي كَانَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُرَدِّدُهُ فِي أَطْوَارِ الخِلْقَةِ كَمَا خَلَقَنَا مِنْ مُضْغَةٍ.

وَقَوْلِهِ ﷺ: «حَتَّى يَضَعَ الجَبَّارُ فِيهَا قَدَمَهُ»: إِنَّ الجَبَّارَ لَيْسَ مِنَ الأَسْمَاءِ الخَاصَّةِ بِاللهِ تَعَالَى، وَالمُرَادُ بِهِ جَبَّارٌ يَعْلَمُ اللهُ عُتُوَّهُ وَاسْتِكْبَارَهُ،

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي حملنا نوحًا فيها بمرأى منا ومنظر. وذكر عن سفيان في قوله تعالى ﴿قَجْرِى بِأَعْيُنِكَا﴾ يقول: بأَمْرِنا» (جامع البيان، ج٢٢/ص٢٢).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد. وعن ابن عباس هن: ﴿ وَمَ مُكَشَفُ عَن سَاقِ ﴾ قال: هو يوم حرب وشدة. وعنه أيضا هن: يكشف عن أمر عظيم كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق. وعنه أيضا هن: هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة. (راجع جامع البيان للإمام الطبري ج٣٢ /ص١٨٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

كَإِبْلِيسَ وَأَتْبَاعِهِ مَثَلًا ، أَوْ نَمْرُودَ وَجُنُودِهِ ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: «أَهْلُ النَّارِ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ» (١).

وَأَمَّا الاَكْتِفَاءُ بِإِيمَانِ السَّوْدَاءِ بِإِشَارَتِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلِأَنَّهَا كَانَتْ خَرْسَاءَ، فَاكْتَفَى هُ بِإِشَارَتِهَا إِلَى السَّمَاءِ بِدَلَالَتِهَا عَلَى التَّبَرُّ وِ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالْإِشَارَةِ إِلَى العُلُوِّ، فَقَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (٢).

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨]: فِي الآيَةِ مَا يُعَيِّنُ الفَوْقِيَّةَ بِالقَهْرِ (٣)، وَهُوَ فَوْقَ كُلِّ مُمْكِنٍ بِوُجُوبِ ذَاتِهِ وَاسْتِغْنَائِهِ، وَافْتِقَارِهَا إِلَيْهِ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَأْمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاآءِ ﴾ [الملك: ١٦]: أَيْ: سُلْطَانُهُ (٤)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الكبر، بلفظ: «أهل النار كل عتل جبار مستكبر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته.

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار الإمام الطبري حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨]: (إنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم، ومِن صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه، فمعنى الكلام إذاً: والله الغالبُ عبادَه، المذلّ لهم، العالِي عليهم بتذليله لهم وخَلْقِه إياهم، فهو فَوْقَهُمْ بقَهْرِه إياهُم، وهم دونَه. (جامع البيان، ج٩/ص١٨). وكذلك الحافظ ابن كثير حيث قال في تفسير هذه الآية الكريمة: (أي: هو الذي خضعت له الحافظ ابن كثير حيث قال في تفسير هذه الآية الكريمة: (أي: هو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلّوه وقدرته الأشياءُ، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه» (تفسير ابن كثير، ج٦/ص١٧).

<sup>(</sup>٤) قال «الإمام القرطبي» في تفسير هذه الآية الكريمة: «تقديره: ﴿ اَلْمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاتِ ﴾ قدرتُه=

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۖ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤].

وَقَوْلُهُ: ﴿ الرَّحْهَنُ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ه] ، اسْتَوَى يُحْمَلُ عَلَى القَصْدِ إِلَى القَصْدِ إِلَى خَلَى القَصْدِ إِلَى خَلْقِ شَيْءٍ فِي العَرْشِ كَمَا صَارَ إِلَيْهِ ﴿ الثَّوْرِيُ ﴾ .

وَقِيلَ: المُرَادُ بِالعَرْشِ: المُلْكُ، وَبِالاَسْتِوَاءِ: التَّنَاهِي فِي الصِّفَاتِ، وَالتَّنَاهِي فِي الصِّفَاتِ، وَالتَّنَاهِي فِي صِفَاتِ المُلْكِ: انْفِرَادُهُ بِهِ تَعَالَى خَلْقًا وَتَدْبِيراً مِنْ غَيْرِ ظَهِيرٍ وَلَا مُعِينٍ، وَيُحَقِّقُ هَذَا التَّأْوِيلَ أَنَّهُ حَيْثُ ذَكَرَ الاَسْتِوَاءَ فِي الكِتَابِ العَزِيزِ ذَكَرَ الاَسْتِوَاءَ فِي الكِتَابِ العَزِيزِ ذَكَرَهُ مُحْتَوَشًا بِذِكْرِ الخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ،

وَأَمَّا رَفْعُ الأَيْدِي إِلَى السَّمَاءِ فَلِأَنَّهَا قِبْلَةُ الدُّعَاءِ (٢)، كَمَا أَنَّ الكَعْبَةَ

<sup>=</sup> وسلطانُه وعرشُه ومملكتُه. وخصَّ السماءَ ـ وإن عمّ مُلكُه ـ تنبيهًا على أنَّ الإله الذي تنفذ قدرتُه في السماء، لا من يعظمونه في الأرض. وقيل: هو إشارة إلى الملائكة. وقيل: إلى جبريل، وهو الملك الموكَّل بالعذاب». (الجامع لأحكام القرآن، ج٢١/ص٥٢١).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام مكي بن أبي طالب القيرواني في تفسير قوله تعالى: ﴿اللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۚ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [الرعد: ۲]: «أي: عَلَا عَلَيْهِ عُلُوَّ قُدْرَةٍ، لَا عُلُقَ مَكَانٍ». (تفسير الهداية، ص ٣٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الطرطوشي في كتاب «الدعاء» عند الكلام على صفة رفع اليدين في الدعاء: فإن قال قائل: إن الحقَّ مقدَّسٌ عن الجهات؟ قلنا: إنما هذا محلُّ تعبَّد الحقُّ سبحانه الخلائق برفع الأكفِّ نحوَهُ، كما تعبَّدهم باستقبال الكعبة بوجوههم في الصلاة واستقبال الأرض، وإلصاق الجبين والأنف بالأرض مع تنزيهه سبحانه عن اختصاصه بالبيت أو بمحلِّ السجود من الأرض، لأنّ السماء قبلة الدعاء، (كتاب الدعاء، ص٥٥).

قال الشيخ مرتضى الزبيدي: وإنما اختصَّت السماءُ برَفْع الأيدي إليها عند الدعاء لأنها جُعِلَت قبلةَ المُصلِّي يستقبلها في الصلاة، ولا يقال:=

قِبْلَةُ الصَّلَاةِ ، وَلِأَنَّهَا مَهْبِطُ الوَحْيِ وَمَعْدِنُ الأَرْزَاقِ.

وَيُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْجُدُ وَاقْتَرِبِ ﴾ [العلق: ١٩]، وَقَوْلُهُ ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا كَانَ سَاجِداً » (١)، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْقَرَبُ مَا يَكُونُ السَّاجِدُ أَقْرَبَ إِلَى رَبِّهِ (٢).

فَإِنْ قَالُوا: جَمِيعُ مَا ذَكَرْتُمُوهُ تَأْوِيلٌ، وَالتَّأْوِيلُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ.

قُلْنَا: قَدْ أَوَّلْتُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُو أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، وَقَوْلَهُ: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]، وَقَوْلَهُ

إن الله تعالى في جهة الكعبة (إتحاف السادة المتقين للزبيدي ، ج7/007).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود؛ والنسائي في التطبيق، باب أقرب ما يكون العبد من الله ﷺ؛ وأبو داود في الصلاة، باب في الدعاء في الركوع والسجود.

آل الإمام أبو بكر الطرطوشي في تفسير القرب الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]: قُرْبُه: إجابة الدعوات، والتقدّس عن الأمكنة والجهات، وقد أوضحه في الآية فقال: ﴿ وَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ ﴾ أي: هو يَقْرُب بالإجابة، وقطع الأطماع عن قرب المكان والمساحة، مع استحالته في حقّه، وبيّن أنَّ قُرْبَه من العبد بتوفيقٍ يُبُديه أو لُطْف يُنْشِيه، فيوفِقه للدعاء ثم يجيبه من قريب، أو يسمع دعاءهم سماع القريب المسافة منهم، واعلم أن الحق سبحانه وتعالى يتصف بالقرب من العبد، والعبد يتصف بالقرب من الحدود والأقطار قرب الحقّ من العبد بالذات فتعالى الملك الحقّ عنه، فإنه تقدّس عن الحدود والأقطار والنهاية والمقدار، ما اتصل به مخلوق، ولا انفصل عنه حادث مسبوق، جلّت الصمدية عن قبول الفصل والوصل، فقُرْبُه: كرامتُه، وبعدُه: إهانته، وقربه اليوم من العبد ما يخصّه من عرفان، ويهديه إليه بوجوه اللطف والامتنان، ويوفقه لامتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر، (راجع كتاب الدعاء، ص ١٠٢ ـ ١٠٣).

﴿ الْحَجُرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي أَرْضِهِ ﴿ ' ) فَحَمَلْتُمْ الْمَعِيَّةَ فِي الْآيَتَيْنِ عَلَى ﴿ الْحَجُرُ الْأَسُودُ يَمِينُ اللهِ فِي أَرْضِهِ ﴾ ( ) ، فَحَمَلْتُمْ الْمَعِيَّةَ فِي الْآيَتَيْنِ عَلَى مَعِيَّةِ العِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى لِمُوسَى وَأَخِيهِ هَارُونَ : مَعِيَّةِ العِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى لِمُوسَى وَأَخِيهِ هَارُونَ : ﴿ اللّهِ فِي اللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهِ فِي أَرْضِهِ ﴾ [طه: ٢١] ، وَحَمْلُ قَوْلِهِ ﴿ اللّهُ اللهُ وَمِنْ اللهِ فِي أَرْضِهِ ﴾ أَيْ: مَحَلُّ عَهْدِهِ اللّذِي أَخَذَ بِهِ اللّهَ عَلْمُ بَنُ اللهِ فِي أَرْضِهِ ﴾ ، أَيْ: مَحَلُّ عَهْدِهِ اللّذِي أَخَذَ بِهِ الْمِيثَاقَ عَلَى بَنِي آدَمَ ، فَإِنْ صَحَّ مِنْكُمْ تَأْوِيلُ ذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ الْعَقْلَ فَيَجِبُ اللهِ يَنِي آدَمَ ، فَإِنْ صَحَّ مِنْكُمْ تَأُويلُ ذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ الْعَقْلَ فَيَجِبُ الْمِيثَاقَ عَلَى بَنِي آدَمَ ، فَإِنْ صَحَّ مِنْكُمْ تَأُويلُ ذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ الْعَقْلَ فَيَجِبُ الْمِيثَاقَ عَلَى بَنِي آدَمَ ، فَإِنْ صَحَّ مِنْكُمْ تَأُويلُ ذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ الْعَقْلَ فَيَجِبُ تَأْوِيلُ جَمِيعِ مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِ لِذَلِكَ .

قَالُوا: إِنَّمَا أَوَّلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ خِلَافُ ضَرُورَةِ الْعَقْلِ، وَمَا صِرْتُمْ إِلَيْهِ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرِ الْعَقْلِ، وَهُوَ حَرَامٌ وَبِدْعَةٌ.

قُلْنَا: لَابُدَّ مِنَ الاعْتِرَافِ بِصِدْقِ نَظَرِ العَقْلِ وَإِلَّا لَمْ يَثْبُثْ لَكُمْ شَرْعٌ تُشْنِدُونَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنَ المَعَارِفِ وَالأَحْكَامِ. تُشْنِدُونَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنَ المَعَارِفِ وَالأَحْكَامِ.

فَإِنْ قَالُوا: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧] .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وابن حبان في الرقائق، باب الأدعية، ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا صرف قلبه.

<sup>(</sup>٢) الحديث بلفظ «الحجر» أورده الفاكهي في أخبار مكة، ذكر فضل الركن الأسود وما جاء فيه، عن ابن عباس الله قال: «الحجر يمين الله في الأرض، فمن لم يدرك بيعة رسول الله صَلَّمَتُ عَيْدَوَ ثَمَ استلم الحجر فقد بايع الله ورسوله». وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب الركن من الجنة، عن ابن عباس الله أيضا بلفظ: «الركن هو يمين الله يصافح بها عباده».

## الرَّبُّ ﴿ مُقَدَّشُ عَنِ الإخْتِصَاصِ بِالْجِهَاتِ ﴾

قُلْنَا: فَقَدْ قَالَ: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٧](١).

فَإِنْ قَالُوا: يَجِبُ الوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾، وَتَكُونُ «الوَاوُ» لِلاسْتِئْنَافِ وَلَيْسَتْ عَاطِفَةً، وَحَظُّ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْم الإِيمَانُ بِهِ.

قُلْنَا: الإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ عَلَى عُمُومِ المُؤْمِنِينَ ، فَلَا يَبْقَى لِوَصْفِهِمْ بِالرُّسُوخِ فِي العِلْمِ وَأَنَّهُمْ أُولُو الأَلْبَابِ فَائِدَةٌ ، بَلِ الرَّاسِخُ فِي العِلْمِ ذُو اللَّبِّ يَعْلَمُ مِنَ المُتَشَابِهِ الوَجْهَ الَّذِي بِهِ شَابَهَ البَاطِلَ فَيَنْفِيهِ ، وَالوَجْهَ الَّذِي بِهِ شَابَهَ البَاطِلَ فَيَنْفِيهِ مِن رُوحِي السَعر: إلى السَعْضِيَّة ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَفَخَتُ فِيهِ مِن رُوحِي ﴾ [الحجر: ٢٩] متردِّدُ بَيْنَ البَعْضِيَّةِ ، وَهُو بَاطِلُ ، وَبَيْنَ إِضَافَةِ التَّشْرِيفِ وَالتَّعْظِيمِ ، وَهُو حَقَّ ، فَيُعَيِّنُهُ لَهُ .

#### 80 03

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس الله أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. (تفسير ابن كثير، ج٣/ص١٤).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير: الراسخون في العلم ردوا تأويل المتشابه إلى ما عرفوا من تأويل المحكم الذي لا تأويل لأحد فيه إلا تأويل واحدٌ، فاتَّسَقَ بقولهم الكتابُ، وصدَّقَ بعضه بعضًا، فنفذتِ الحجة، وظهر به العذرُ، وزاح به الباطلُ، ودفع به الكفرُ. (تفسير ابن كثير، ج٣/ص١٤).



### ﴿ قَوْلُهُ:

## ( فَكُمْلُلُ

الرَّبُّ ﷺ مُقَدَّسٌ عَن قَبُولِ الحَوَادِثِ، وَاتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ المِلَلِ وَالنَّحَلِ).

يَعْنِي بِالمِلَلِ: أَهْلَ الشَّرَائِعِ، وَالنِّحَلِ: أَرْبَابَ العُقُولِ.

قَوْلُهُ: (وَخَالَفَ إِجْمَاعَ الأُمَّةِ طَائِفَةٌ نَبَغُوا مِنْ سِجِسْتَانَ، لُقِّبُوا بِالكَرَّامِيَّةِ.)

مَنْشُوبُونَ إِلَى «مُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ»، صَاحِبِ المَقَالَةِ.

(وَزَعَمُوا أَنَّ الْحَوَادِثَ تَطْرَأُ) يَعْنِي: تَتَجَدَّدُ (عَلَى ذَاتِ البَارِئِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِمْ. وَهَذَا المَذْهَبُ نَظِيرُ مَذْهَبِ المَجُوسِ).

وَجْهُ مَضَاهَاتِهِمْ لِمَذْهَبِ المَجُوسِ أَنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ تَقُولُ بِقِدَمِ النُّورِ وَحُدُوثِهَا أَنْ «يَزْدَانَ» شَكَّةً فَحَدَثَ مِنْهَا وَحُدُوثِهَا أَنْ «يَزْدَانَ» شَكَّ شَكَّةً فَحَدَثَ مِنْهَا شَخْصٌ مِنْ أَشْخَاصِ الظُّلْمَةِ، فَأَبْعَدَهُ وَأَقْصَاهُ وَهُوَ «أَهْرَمُن»، وَجَمِيعُ الشُّرُورِ تُنْسَبُ إِلَيْهِ.

وَكَذَا الكَرَّامِيَّةُ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ إِحْدَاثَ مُحْدَثٍ أَوْجَدَ فِي ذَاتِهِ كَافًا وَنُونًا وَإِرَادَةً حَادِثَةً، عَنْهَا يَصْدُرُ سَائِرُ المَخْلُوقَاتِ المُبَايِنَةِ

**→**X@{

لِذَاتِهِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ المَخْلُوقُ مَسْمُوعًا تَجَدَّدَ لَهُ تَسَمُّعٌ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُبْصَراً تَجَدَّدَ لَهُ تَسَمُّعٌ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُبْصَراً تَجَدَّدَ لَهُ تَسَمُّعٌ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُبْصَراً تَجَدَّدَ فَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ الحَوَادِثِ وَلَا يَتَّصِفُ بِهَا.

وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُقَالَ بِإِثْبَاتِ الأَحْوَالِ أَوْ نَفْيهَا:

فَإِنْ قِيلَ بِهَا فَالمَعَانِي تُوجِبُ أَحْكَامَهَا لِمَا قَامَتْ بِهِ بِنَفْسِهَا،
 وَتَخَلُّفُ صِفَةِ النَّفْسِ مُحَالٌ.

- وَإِنْ قِيلَ بِنَفْيِهَا فَلَا مَعْنَى لِلاتِّصَافِ سِوَى القِيَامِ بِهِ، فَقَوْلُهُمْ: «تَقُومُ بِهِ وَلَا يَتَّصِفُ بِهَا»، وَ «تَقُومُ بِهِ وَلَا يَتَّصِفُ بِهَا»، وَ «تَقُومُ بِهِ وَلَا يَتَّصِفُ بِهِ وَلَا يَتَّصِفُ بِهَا»، وَ هُوَ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ.

وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ لَجَازَ فِي جَمِيعِ المَعَانِي أَنْ تَقُومَ بِهِ وَلَا يَتَّصِف بِهَا، وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى قَلْبِ الأَجْنَاسِ وَعَدَمِ الوُّثُوقِ بِشَيْءٍ مِنَ المَعْقُولَاتِ.

﴿ قَوْلُهُ: (وَالدَّلِيلُ عَلَى اسْتِحَالَةِ قِيَامِ الْحَوَادِثِ بِذَاتِ البَارِئِ ﷺ أَنَّهَا لَوْ قَامَتْ بِهِ لَمْ يَخْلُ عَنْهَا، وَمَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ حَادِثُ (١)).

<sup>(</sup>۱) هذه القاعدة العقدية صرح بها كثير من أئمة أهل السنة، وأبرزهم الإمام الكبير ابن جرير الطبري، فقال: «مَا لَمْ يَخْلُ مِنَ المَحَدَثِ لَا شَكَّ أَنَّهُ مُحدَثُ». (تاريخ الطبري، ج١/ص ٢٠ - ٢١)، وكذلك الإمام ابن بطة العكبري الحنبلي إذ قال: «كُلُّ مَنْ حَدَثَتْ صِفَاتُهُ فَإِلَى فَنَاءٍ حيَاتُه، وتَعالَى الله عن ذلك عُلوّاً كبيراً». فَمُحْدَثُ ذَاتُهُ، وَمَنْ حَدَثَ ذَاتُهُ وَصِفَتُهُ فَإِلَى فَنَاءٍ حيَاتُه، وتَعالَى الله عن ذلك عُلوّاً كبيراً». (الإبانة، ج٢/ص١٨٣).

هَذَا عَيْنُ الدَّلِيلِ الَّذِي اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى حُدُوثِ الجَوَاهِرِ وَالأَجْسَامِ، فَإِنَّهَا قَامَتْ بِهِ الحَوَادِثُ فَهُوَ قَابِلُ لَهَا، فَإِنَّهَا قَامَتْ بِهِ الحَوَادِثُ فَهُوَ قَابِلُ لَهَا، وَكُلُّ قَابِلِ لِلشَّيْءِ لَا يَخْلُو عَنْهُ وَعَنْ ضِدِّهِ، وَمَا لَا يَخْلُو عَنِ الحَوَادِثِ لَكَ السَّبِقُهَا، وَمَا لَا يَسْبِقُهَا، وَمَا لَا يَسْبِقُهَا، وَمَا لَا يَسْبِقُهُا ، وَمَا لَا يَسْبِقُهُا ، وَمَا لَا يَسْبِقُ الحَوَادِثَ فَهُوَ حَادِثٌ، وَإِذَا طُرِدَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى البَارِئِ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ .

#### 80 0R

﴿ قَوْلُهُ:

# ( فَضَّلُلُ

الحَوَادِثُ كُلُّهَا تَقَعُ مُرَادَةً للهِ تَعَالَى، خَيْرُهَا وَشَرُّهَا، نَفْعُهَا وَضَرُّهَا. وَذَهَبَتِ المُعْتَزِلَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الأَهْواءِ إِلَى أَنَّ الوَاجِبَاتِ وَالمَنْدُوبَاتِ وَذَهَبَتِ المُعْتَزِلَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الأَهْواءِ إِلَى أَنَّ الوَاجِبَاتِ وَالمَنْدُوبَاتِ مِنَ الطَّاعَاتِ مُرَادَاتُ للهِ تَعَالَى، وَقَعَتْ أَوْ لَمْ تَقَعْ، وَالمَعَاصِي وَالفَوَاحِشَ تَقَعُ وَاللّهُ كَارِهُ لَهَا غَيْرُ مُرِيدٍ لِوُقُوعِهَا، وَالمُبَاحَاتِ وَمَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّكْلِيفِ مِنْ أَفْعَالِ البَهَائِمِ وَالمَجَانِينِ تَقَعُ وَهُوَ لَا يُرِيدُهَا وَلَا يَصْحَرُهُهَا.

وَإِذَا دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ البَارِئَ ﷺ خَالِقُ لِجَمِيعِ الْحَوَادِثِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُرِيدٌ لِمَا خَلَق، قَاصِدٌ إِلَى إِبْدَاعِ مَا اخْتَرَعَ).

مَذْهَبُ أَهْلِ الحَقِّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَادِثٍ فَهُوَ مُرَادٌ لِلَّهِ تَعَالَى، إِيمَانًا كَانَ أَوْ مَعْصِيَةً، وَالإِضْلَالُ وَالغِوَايَةُ وَالتَّوْفِيقُ وَاللَّوْفِيقُ وَاللَّوْفِيقُ وَاللَّوْفِيقُ وَاللَّوْفِيقُ وَاللَّوْفِيقُ وَاللَّوْفِيقُ وَاللَّهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إِطْلَاقِ ذَلِكَ بِجِهَةِ التَّفْصِيلِ:

- فَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ: أَقُولُ: خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا أَقُولُ: خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا أَقُولُ: خَالِقُ الكُفْرِ، كَمَا لَا يُقَالُ: يَا خَالِقَ القِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، فَقَدْ يُطْلَقُ الشَّيْءُ جُمْلَةً وَلَا يُطْلَقُ تَفْصِيلًا. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ جُمْلَةً وَلَا يُطْلَقُ تَفْصِيلًا. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ كُلِّهِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْهِهِ وَمُرِّهِ»(۱)، وَأَنَّ «كُلَّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ حَتَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب كل شيء بقدر.

العَجْزَ وَالكَيْسَ»(١).

وَذَهَبَتِ المُعْتَزِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَمْرَ أُنُفُ، وَقَضَوْا بِأَنَّ لِلْخَيْرِ فَاعِلاً وَلِلشَّرِّ فَاعِلاً. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ: «إِنَّهُمْ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ» لِذَلِكَ.

وَقَدْ صَارُوا إِلَى أَنَّ كُلَّ مَطْلُوبٍ فِعْلُهُ مِنْ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ فَهُوَ مُوادُ اللهِ تَعَالَى، وَقَعَ أَوْ لَمْ يَقَعْ، وَكُلَّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ نَهْيَ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ مُرَادُ اللهِ تَعَالَى مَنْ أَفْعَالِ العِبَادِ لَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ مُرَادُ اللهِ تَعَالَى وَلَا مَكْرُوهُ.

مَكْرُوهُ.

وَهَذَا بِنَاءٌ مِنْهُمْ عَلَى الأَصْلِ الَّذِي أَبْطَلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ يَرْجِعَانِ إِلَى الإِرَادَةِ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مُغَايَرَةَ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ الكُفَّارَ وَالعُصَاةَ وَلَمْ يُرِدْ إِيمَانَهُمْ.

وَمَثَارُ الغَلَطِ أَنَّ الإِرَادَةَ تُطْلَقُ عَلَى الرِّضَا وَالسَّخَطِ، وَكُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ فَهُو مَرْضِيٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُثْنِي عَلَى فَاعِلِهِ وَيَمْدَحُهُ وَيُثِيبُهُ وَيُحِبُّهُ وَيُرِيدُ بِهِ الزُّلْفَى وَالقُرْبَى، وَضِدَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَمَعْنَى كَرَاهِيَّتِهِ لَهُ أَنَّهُ لَا وَيُرِيدُ بِهِ الزُّلْفَى وَالقُرْبَى، وَضِدَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَمَعْنَى كَرَاهِيَّتِهِ لَهُ أَنَّهُ لَا يُثْنِي عَلَى فَاعِلِهِ، بَلْ يَذُمُّهُ وَيُرِيدُ عِقَابَهُ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ﴾ [الزمر: ٧]، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُقَدِّرُهُ عَلَيْهِمْ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى عُمُومِ إِرَادَتِهِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَالِقُ كُلِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والإيمان بالقدر، ولفظ: «حلو ومره» ليس فيه.

**◆**X&

شَيْءٍ وَمُبْدِعُهُ، فَإِنَّ العَبْدَ لَوْ كَانَ خَالِقًا لِفِعْلِهِ لَكَانَ عَالِمًا بِتَفَاصِيلِهِ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِم بِذَلِكَ، فَلَا يَكُونُ خَالِقًا لَهُ.

وَإِذَا كَانَتِ الْأَفْعَالُ كُلُّهَا مَنْسُوبَةً لِلَّهِ تَعَالَى خَلْقًا وَاخْتِرَاعاً، وَإِنْ نُسِبَ بَعْضُهَا إِلَى العِبَادِ بِطَرِيقِ الكَسْبِ، وَجَبَ أَنَّهُ مُرِيدٌ لِسَائِرِ الكَائِنَاتِ، وَالكُلُّ مِنْهُ.

وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ فِي سُؤَالِهِ: ﴿وَٱجْنُبْنِي وَيَقَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [براهيم: ٣٥]، وَقَالَ نُوحٌ عَلَيْهُ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ اللهُ يَرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ ﴾ [هود: ٣٤]، وَقَالَ نُوحٌ عَلَيْهُ إِن كَانَ ٱللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ ﴾ [هود: ٣٤]، وَاعْتِرَافُ إِبْلِيسَ بِأَنَّ مَنْشَأَ الأَفْعَالِ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ رَبِّ بِمَا أَغُويَـنَنِي ﴾ وَاعْتِرَافُ إِبْلِيسَ بِأَنَّ مَنْشَأَ الأَفْعَالِ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ رَبِّ مِا أَغُويَـنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩] وَأَنَّ الغِوَايَةَ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ نَقُولُ: قَدْ قَضَتِ العُقُولُ بِأَنَّ قُصُورَ الإِرَادَةِ وَعَدَمَ نُفُوذِ المَشِيثَةِ مِنْ أَصْدَقِ الآيَاتِ الدَالَّةِ عَلَى سِمَاتِ التَّقْصِ وَالاِتِّصَافِ بِالقُصُورِ وَالعَجْزِ، وَمَنْ تَرَسَّمَ (١) للمُلْكِ ثُمَّ كَانَ لَا يُنْفِذُ مُرَادَهُ فِي أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ عُدَّ وَالعَجْزِ، وَمَنْ تَرَسَّمَ لاَ يُنْفِذُ مُرَادَهُ فِي أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ عُدَّ ضَعِيفَ المُنَّةِ (٢)، مِضْيَاعًا (٣) لِلْفُرْصَةِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ يُزْرِي بِمَنْ تَرَسَّمَ للمُلْكِ فَكَيْفَ يَجُوزُ فِي صِفَةِ مَالِكِ المُلُوكِ وَرَبِّ الأَرْبَابِ؟!)

<sup>(</sup>١) يقال: ترسّم في موضع: اعتنفه: أخذه بعنف. (راجع لسان العرب، عنف).

<sup>(</sup>٢) المُنَّة بالضم: القوَّة، وخص بعضهم به قوة القلب. يقال: هو ضعيف المنة. (لسان العرب، منن).

<sup>(</sup>٣) يقال: رجلٌ مضياع للمال، أي مُضَيِّعٌ.

يَعْنِي أَنَّ أَكْثَرَ الأَفْعَالِ وَاقِعَةٌ عَلَى مَا يَدْعُو إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ وَيُرِيدُهُ، وَالطَّاعَاتُ النَّي يَدْعُو إِلَيْهَا اللهُ تَعَالَى وَيُرِيدُهَا هِيَ الأَقَلُّ، فَإِنْ كَانَ الأَكْثَرُ وَالطَّاعَاتُ النَّعَلَ عَلَى خِلَافِ مُرَادِ اللهِ تَعَالَى ، اقْتَضَى ذَلِكَ نَقْصاً فِي المُلْكِ وَقُصُوراً وَعَجْزاً.

وَهَذَا الْحَرْفُ هُوَ الْمُحْتَجُّ بِهِ عَلَى الْوَحْدَانِيَّةِ، وَقَدْ نَقَضَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ إِذْ قَالُوا: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُرِيدُ الإِيمَانَ وَالطَّاعَةَ وَلَا يَقَعُ مُرَادُهُ، وَالْعَبِيدُ يُرِيدُونَ الكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ وَيَقَعُ مُرَادُهُمْ».

قوله: (فَإِنْ قَالُوا: الرَّبُّ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَرُدُّ الخَلْقَ إِلَى طَاعَتِهِ
 قَهْرًا، بِأَنْ يُظْهِرَ آيَةً تَظَلُّ رِقَابُ الجَبَابِرَةِ لَهَا خَاضِعَةً).

لَمَّا اسْتَشْعَرَ المُعْتَزِلَةُ النَّقْضَ \_ عَلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ \_ بِدَلَالَةَ الوَحْدَانِيَّةِ، وَهُو أَنَّ عَدَمَ نُفُوذِ مُرَادِ الإِلَهَيْنِ يَدُلُّ عَلَى نَقْصِهِ وَيَمْنَعُ مِنَ الوَحْدَانِيَّةِ، وَهُو أَنَّ عَدَمَ نُفُوذِ مُرَادِ الإِلَهَيْنِ يَدُلُّ عَلَى نَقْصِهِ وَيَمْنَعُ مِنَ الحُكْمِ بِإِلَهِيَّتِهِ، حَاوَلُوا الفَرْقَ بِمَا ذَكُرُوهُ مِنْ أَنَّ أَحَدَ الإِلَهَيْنِ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِلْجَاءِ العَبِيدِ إِلَى عَلَى إِلْجَاءِ العَبِيدِ إِلَى عَلَى إِلْجَاءِ العَبِيدِ إِلَى مَا يُرِيدُهُ، وَاللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِلْجَاءِ العَبِيدِ إِلَى مَا يُرِيدُهُ، وَاللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِلْجَاءِ العَبِيدِ إِلَى مَا يُرِيدُهُ، وَاللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِلْجَاءِ العَبِيدِ إِلَى مَا يُرِيدُهُ، وَاللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِلْجَاءِ اللهُ تَعَالَى: مَا يُرِيدُهُ مَا نَشِعِهِ فَلَلْتُ أَعْنَاهُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ [الشعراء: ٤].

﴿ قَوْلُهُ: (قُلْنَا: مِنْ فَاسِدِ أَصْلِكُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي حُكْمِ الإِلَهِ إِجْبَارُ الْخَلَرُقِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَاضْطِرَارُهُمْ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَلَا يُرِيدُ مِنْهُمْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا

يُرِيدُ مِنْهُمْ الإِيمَانَ عَلَى الإِخْتِيَارِ، فَمَا يُرِيدُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَا يُرِيدُهُ).

يَعْنِي أَنَّ الإِلْزَامَ مُتَحَقِّقٌ عَلَيْهِمْ، فَلَا مَخْلَصَ لَهُمْ عَنْهُ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ العُذْرِ لَا يُعْنِي، فَإِنَّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى إِلْجَائِهِمْ إِلَيْهِ غَيْرُ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِنَ العُذْرِ لَا يُعْنِي ، فَإِنَّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى إِلْجَائِهِمْ إِلَيْهِ غَيْرُ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ ، فَإِنَّ اللَّذِي يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِهِ لَا يَصِحُّ ، بَلْ لَابُدَّ أَنْ يُوْمَ وَفَاقِنَ الشَّوْعِ فَيَسْتَحِقَّ الثَّوَابَ عَلَيْهِ ، يُتُوكَ المَأْمُورُ وَدَاعِيَةَ نَفْسِهِ لِيَأْتِي بِهِ بِدَاعِيَةِ الشَّرْعِ فَيَسْتَحِقَّ الثَّوَابَ عَلَيْهِ ، يُتُركَ المَأْمُورُ وَدَاعِيَةَ نَفْسِهِ لِيَأْتِي بِهِ بِدَاعِيةِ الشَّرْعِ فَيَسْتَحِقَّ الثَّوَابَ عَلَيْهِ ، يُتُركَ اللهُ مُنْ اللهِ يُعَلِي عَلَيْهِ اللهِ يُعَلِي الْإِكْرَاهِ ، فَلَا يَصِحُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُؤْمَرَ بِالإِيمَانِ وَيُكْرَهَ عَلَى الإِتْيَانِ بِهِ بِالسَّيْفِ مَثَلًا ، فَالَّذِي أُمِرَ بِهِ إِيمَانُ مُخْتَارٌ ، وَالَّذِي يَقْدِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ مَثَلًا ، فَالَّذِي أُمِرَ بِهِ إِيمَانٌ مُخْتَارٌ ، وَالَّذِي يَقْدِرُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ إِيمَانٌ غَيْرُ مُخْتَارٍ لِلْعَبْدِ ، فَلَمْ يُتَجِهِمْ مَا ذَكَرُوهُ عُذْرًا .

﴿ قَوْلُهُ: (وَقَدْ اجْتَمَعَ سَلَفُ الأُمَّةِ وَخَلَفُهَا عَلَى كَلِمَةٍ لَا يَجْحَدُهَا مُعْتَزِ إِلَى الإِسْلَامِ، وَهِي قَوْلُهُمْ: «مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ»، وَالآيَاتُ الشَّاهِدَةُ لِأَهْلِ الحَقِّ لَا تُحْصَى كَثْرَةً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءُ اللهُ لَا الشَّاهِدَةُ لِأَهْلِ الحَقِّ لَا تُحْصَى كَثْرَةً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

جُمْلَةُ الأَمْرِ أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ بِالمَعْقُولِ شَرَعَ فِي الاحْتِجَاجِ بِالمَنْقُولِ، وَقَرَّرَهُ بِالإِجْمَاعِ وَنُصُوصِ الكِتَابِ.

أَمَّا الإِجْمَاعُ فَهُوَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ قَبْلَ ظُهُورِ المُعْتَزِلَةِ، وَهُو: «مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ»، وَالمُعْتَزِلِيُّ يَقُولُ: «مَا شِاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَكُنْ».

وَأَمَّا الآيُ الَّتِي ذَكَرَهَا فَصَرِيحةٌ فِي عُمُومِ إِرَادَتِهِ لِسَائِرِ الكَائِنَاتِ، وَهُمِي كَثِيرَةٌ فِي الكِتَابِ.

﴿ قَوْلُهُ: (فَإِنْ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ﴾ [الزمر: ٧]).

تَقْرِيرُهُ: وَرِضَاهُ: إِرَادَتُهُ ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ الكُفْرَ لَمْ يُرِدْهُ .

﴿ قَالَ: (قُلْنَا: أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِعِبَادِهِ: المُؤْمِنِينَ وَالمُخْلَصِينَ لِعِبَادَتِهِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمُنَا يَشُرَبُ بَهَا عِبَادُ اللهِ ﴿ الإنسان: ٦] ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الأَوْلِيَاءَ وَالْأَثْقِيَاءَ مِنَ العِبَادِ، وَالَّذِينَ لَمْ يَرْضَ لَهُمْ الصُّفْرَ لَمْ يَصُفُرُوا).

حَاصِلُ جَوَابِهِ تَسْلِيمُ أَنَّ رِضَاهُ إِرَادَتُهُ، وَتَخْصِيصُ لَفْظِ «عِبَادِهِ» بِالمُؤْمِنِينَ، وَجَعْلُ الإِضَافَةِ فِيهِ عَلَى التَّشْرِيفِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إِلَى جَوَابٍ ثَانٍ وَهُوَ مَنْعُ أَنَّ الرِّضَى مُطْلَقُ إِرَادَةٍ الثَّوَابِ وَالزُّلْفَى وَالقُّرْبَى، إِرَادَةُ الثَّوَابِ وَالزُّلْفَى وَالقُّرْبَى، كَمَا أَنَّ السَّخَطَ إِرَادَتُهُ العِقَابَ وَالانْتِقَامَ، وَعَلَى هَذَا نَقُولُ بِمُوجَبِ الآيَةِ:

فَهُوَ لَا يَرْضَى الكُفْرَ مِنْهُمْ وَإِنْ قَدَّرَهُ عَلَيْهِمْ.

قَوْلُهُ: (وَرُبَّمَا احْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱلْعَكُوا لَوَ شَآءُ ٱللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَا مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَا مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَا مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَا مَا أَشْرَكُنا وَلِهِ تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ كَذَبَ كَلَّا أَشْرَكُنا وَلَا يَعْ مِنَ الآيَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى رَدَّ كَلَيْبَ مِن الآيَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى رَدَّ عَلَى الكُفَّارِ قَوْلَهُمْ: ﴿لَوْ شَآءُ ٱللهُ مَا أَشْرَكُنا وَلَا مَا مَا أَثْرَكُنا ﴾ [الأنعام: ١٤٨]).

يَعْنِي: فَقَدْ وَبَّخَهُمْ عَلَى هَذَا القَوْلِ، وَلَوْ كَانَ حَقًّا لَمَا وَبَّخَهُمْ عَلَيْهِ.

﴿ قَوْلُهُ: (وَالْجَوَابُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا رَدَّ قَوْلَهُمْ لِأَنَّهُمْ قَالُوهُ اسْتِهْزَاءً وَمُمَارَاةً لِلْحَقِّ، فَرَدُّوا حُجَّةَ اللهِ تَعَالَى).

يَعْنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوهُ عَقْداً، وَإِنَّمَا قَالُوهُ اسْتِهْزَاءً بِمَا طَرَقَ أَسْمَاعَهُمْ مِنْ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ مِنْ تَفْوِيضِ الأُمُّورِ كُلِّهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى.

﴿ قَوْلُهُ: (وَالنَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آخِرِ الآيَةِ: ﴿ قُلْ مَلْ عِندَ كُمُ مِن عِلْمِ عَندَ عَلَم عِندَ عَلَم عَنْدُ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِلَا تَقَيْعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ أَنتُدَ إِلَّا تَغَرُّصُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٨]).

يَعْنِي: الدَّلِيلُ عَلَى تَعْيِينِ هَذَا المَحْمَلِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوهُ عَنْ عَقْدٍ جَازِمٍ، بَلْ قَالُوهُ ظَنَّاً وَخَرْصاً.

وَمِمَّا يَتَمَسَّكُونَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن صَنَةٍ فَيَن ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩] نَسَبَ الحَسَنَ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَالسَّيِّعَ إِلَى

فِعْلِ العَبْدِ، وَالأَشْعَرِيَّةُ تَنْسُبُ الجَمِيعَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ خِلَافُ الآيَةِ.

وَالجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ غَيْرُ مُشْعِرَةٍ بِمَحَلِّ النِّرَاعِ؛ فَإِنَّ الإِصَابَةَ الَّتِي أَشْعَرَتْ بِهَا هِي خَلْقُ اللهِ تَعَالَى النَّفْعَ وَالضَّرَ، وَلَيْسَ مِنَ المُكْتَسَبَاتِ، بَلِ الْكُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الآيَةِ. وَسَبَبُهَا أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْش كَانُوا إِذَا رَأَوْا خَصْبًا قَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَإِذَا رَأُوْا جَدْبًا قَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَإِذَا رَأُوْا جَدْبًا قَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَقَالَ: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ قَالُوا: هَذَا شُؤْمُ دَعْوَةِ مُحَمَّدٍ، فَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَقَالَ: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: ﴿ وَلَلْ كُلُّ مِنْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: ﴿ وَلَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨]. وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ عَنَالَى: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِبَتُهُ يَطَيَرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَدُّهُ أَلَا إِنَمَا طَلْيَرُهُمْ مَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣١].

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ مَّمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٧٩] أَيْ: فَبِمَحْضِ فَضْلِ اللهِ ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَّفُسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩] ، أَيْ: بِسَبَبِ جَرِيمَةٍ اقْتَرَفْتَهَا جَزَاءً لَكَ .

80 CR



### ﴿ قَوْلُهُ:

# ( فَضَّلُلُ

مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَجُوزُ أَنْ يَرَاهُ الرَّاؤُونَ بِالأَبْصَارِ. وَذَهَبَتِ المُعْتَزِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَرَى نَفْسَهُ، وَلَا يَرَاهُ غَيْرُهُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الرُّؤْيَةِ عَقْلاً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَوْجُودٌ، وَكُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى؛ فَإِنَّا نَرَى الجَوَاهِرَ وَالأَعْرَاضَ شَاهِدًا، فَإِنْ رِيءَ الجَوْهَرُ لِكُوْنِهِ جَوْهَرًا لَزِمَ أَنْ لَا يُرَى اللَّوْنُ، وَإِنْ رِيءَ السَّوَادُ لِكُونِهِ لَوْنًا لَزِمَ أَنْ لَا يُرَى الجَوْهَرُ، وَإِنْ رِيئًا لِوُجُودِهِمَا لَزِمَ أَنْ يُرَى كُلُّ مَوْجُودٍ.

فَإِنْ قَالُوا: إِنَّمَا رِيءَ الجَوْهَرُ لِحُدُوثِهِ، وَالرَّبُّ تَعَالَى أَزَلِيُّ قَدِيمٌ.

قُلْنَا: هَذَا يَقْضِي عَلَيْكُمْ بِجَوَازِ رُؤْيَةِ الطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ وَالعُلُومِ وَخَوْهِا، وَهِي حَادِثَةً غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ عِنْدَكُمْ.

ثُمَّ الْحُدُوثُ يُنْبِئُ عَنْ وُجُودٍ مَسْبُوقٍ بِعَدَمٍ، وَالْعَدَمُ السَّابِقُ لَا يُصَحِّحُ رُؤْيَةَ الْحَاضِرِ، فَانْحَصَرَ المُصَحِّحُ فِي الْوُجُودِ، فَإِذًا كُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى).

اعْلَمْ أَنَّ المُرَادَ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَالإِبْصَارِ حَالَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى العِلْمِ، وَعَلَى تَأَثُّرِ الحَدَقَةِ بِالمَرْئِيِّ. وَهَلِ الْإِدْرَاكُ المُقْتَضِي لِهَذِهِ الحَالَةِ خَارِجٌ عَنْ جِنْسِ العِلْمِ أَوْ مِنْ جِنْسِهِ؟ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ الأَشْعَرِيَّةُ.

وَنُقِلَ عَنِ «الأَشْعَرِيِّ» قَوْلَانِ، مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى مُوَافَقَتِهِ لِلْعِلْم فِي أَنَّهُ يَقْتَضِي كَشْفًا، وَيَتَعَلَّقُ بِالشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِالْمَوْجُودِ المُعَيَّنِ، وَالعِلْمُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ وَبِالْمُعَيَّنِ وَالْمُطْلَقِ.

وَزَعَمَتِ الْمُعْتَزِلَةُ أَنَّ الرُّؤْيَةَ مَشْرُوطَةٌ بِشُرُوطٍ، مِنْهَا كَوْنُ المَرْئِيِّ مُخْتصًّا بِجِهَةٍ، مُقَابِلاً لِلرَّائِي، أَوْ فِي حُكْمِ المُقَابِلِ كَرُؤْيَةِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ فِي المِرْآةِ بِالشُّعَاعِ المُنْعَكِسِ، وَمِنْهَا انْبِعَاثُ الْأَشِعَّةِ مِنَ الحَدَقَةِ وَاتَّصَالُهَا بِالْمَرْئِيِّ وَتَشَبُّنُهَا بِهِ، وَمِنْهَا انْتِفَاءُ البُّعْدِ المُفْرِطِ وَالقُرْبِ المُفْرِطِ. وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا التَّشَبُّثَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الهَوَاءَ لَا يُرَى، وَالجَوْهَرَ الفَرْدَ كَذَلِكَ.

وَمِمَّا اشْتَرَطُوهُ أَيْضًا زَوَالُ الحُجُبِ الكَثِيفَةِ، وَصَفَاءُ الهَوَاءِ، فَلِذَلِكَ يُرى الجَالِسُ حَوْلَ النَّارِ فِي اللَّيْلِ المُظْلِمِ وَإِنْ بَعُدَ، وَلَا يُرَى مَنْ فِي الظُّلْمَةِ وَإِنْ قَرُّبَ، وَلَمَّا كَانَ البَارِئُ ﷺ لَيْسَ فِي جِهَةٍ، زَعَمُوا أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ ەۋىتە. رۇيتە

وَسَاعَدَهُمُ الْفَلَاسِفَةُ عَلَى اسْتِحَالَةِ رُؤْيَةِ وَاجِبِ الوُجُودِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنَاهِجُهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرُّؤْيَةَ تَرْجِعُ إِلَى انْطِبَاعِ صُورَةٍ فِي الحَدَقَةِ، وَالصُّورَةُ مُرَكَّبَةٌ لَا تَنْطَبِعُ إِلَّا فِي مُرَكَّبٍ، فَلِأَجْلِ ذَلِكَ قَالُوا: لَا يَرَى البَارِئُ وَلَا يُرَى.

وَأَمَّا الحَشوِيَّةُ وَالكَرَّامِيَّةُ وَإِنْ سَاعَدُوا عَلَى جَوَازِ رُؤْيَةِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّمَا حَكَمُوا بِجَوَازِ رُؤْيَتِهِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ فِي جِهَةٍ. فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقْضِي بِجَوَازِ رُؤْيَتِهِ مَعَ نَفْيِ اخْتِصَاصِهِ بِالجِهَاتِ، وَهُمْ مُخَالِفُونَ لَنَا فِي المَعْنَى وَإِنْ وَافَقُونَا فِي اللَّفْظِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ رُؤْيَتِهِ عَقْلًا»، فَإِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الرُّؤْيَةِ سَمْعًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ المَطَالِبَ الإِلَّهِيَّةَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى:

مَا لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالعَقْلِ: وَهُو كُلُّ مَا يَتَوَقَّفُ صِدْقُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ مُسْتَنَدَ صِحَّةِ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ كُلِّهَا قَوْلُ الرَّسُولِ المَدْلُولِ عَلَى صِدْقِهِ بِالمُعْجِزَةِ ، فَلَوْ أَثْبَتْنَا مَا يَتَوَقَّفُ إِثْبَاتُ المُعْجِزَةِ عَلَيْهِ بِالسَّمْعِ ، وَهِي لَا يَتُوقَفُ إِثْبَاتُ المُعْجِزَةِ عَلَيْهِ بِالسَّمْعِ ، وَهِي لَا يَتُوتَهُ ، لَذَارَ .

- وَمِنْهَا مَا لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ إِلَّا بِالسَّمْعِ: وَهُوَ وُقُوعُ الجَائِزَاتِ الغَيْبِيَّةِ، كَالحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالحِسَابِ وَالخُلُودِ فِي أَحَدِ الدَّارَيْنِ. وَوُقُوعُ الغَيْبِيَّةِ، كَالحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالحِسَابِ وَالخُلُودِ فِي أَحَدِ الدَّارِيْنِ. وَوُقُوعُ الرُّوْيَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ مِنْ هَذَا القِسْمِ، فَلَا جَرَمَ أَنَّ «الإِمَامَ» الرُّوْيَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ مِنْ هَذَا القِسْمِ، فَلَا جَرَمَ أَنَّ «الإِمَامَ» قَالَ: «وَسَنَسْتَدِلُّ عَلَى وُجُوبِ الرُّوْيَةِ وَأَنَّهَا سَتَكُونُ، وَعْدًا مِنَ اللهِ صِدْقًا حَتَّاً»، وَعَنَى بِوُجُوبِ الرُّوْيَةِ هُنَا تَحَتَّمَ الوُقُوعِ لِلْخَبَرِ وَالوَعْدِ الصِّدْقِ. حَقًّا»، وَعَنَى بِوُجُوبِ الرُّوْيَةِ هُنَا تَحَتَّمَ الوُقُوعِ لِلْخَبَرِ وَالوَعْدِ الصِّدْقِ.

وَأَمَّا مَا لَا يَكُونُ أَصْلًا لِلْمُعْجِزَةِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَى وُقُوعِ جَائِزٍ فَيَصِحُّ الاحْتِجَاجُ عَلَيْهِ بِالعَقْلِ وَالسَّمْعِ مَعًا إِنْ وُجِدَا، وَجَوَازُ الرُّؤْيَةِ مِنْ هَذَا الاحْتِجَاجُ عَلَيْهِ بِالعَقْلِ وَالسَّمْعِ مَعًا إِنْ وُجِدَا، وَجَوَازُ الرُّؤْيَةِ مِنْ هَذَا اللَّهْمِ عَلَيْهِ بِالمَعْقُولِ وَالمَنْقُولِ. القِسْمِ، فَلِأَجْلِ ذَلِكَ تَمَسَّكَ الأَصْحَابُ فِيهِ بِالمَعْقُولِ وَالمَنْقُولِ.

\_ فَمِمَّا تَمَسَّكُوا بِهِ عَقْلًا أَنْ قَالُوا: حَاصِلُ الإِبْصَارِ: عِلْمٌ مَخْصُوصٌ يَخْلُقُهُ اللهُ تَعَالَى فِي العَيْنِ، وَكَمَا صَحَّ خَلْقُهُ فِي القَلْبِ صَحَّ خَلْقُهُ فِي العَيْنِ.

وَضُعِّفَ هَذَا الْمَسْلَكُ بِأَنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا فَرْقًا ضَرُورِيًّا بَيْنَ حَالَةِ تَعْمِيضِ أَجْفَانِنَا عَنِ الشَّيْءِ مَعَ العِلْمِ بِهِ، وَبَيْنَ حَالَةِ فَتْحِهَا وَتَعَلَّقِهَا بِالْمَرْئِيِّ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِدْرَاكَ مَعْنَى زَائدٌ عَلَى العِلْمِ مُغَايرٌ لَهُ، وَأَنَّ دَرَجَةُ الشُّعُورِ بِالشَّيْء حَالَ غَيْبَتِهِ وَإِذْرَاكِ مَاهِيَّتِهِ.

وَلِلْمُحْتَجِّ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَنْ يَقُولَ: الفَرْقُ يَرْجِعُ إِلَى كَثْرَةِ العِلْمِ بِالمُتَعَلَّقُاتِ، فَإِنَّ الرُّؤْيَةَ تَتَعَلَّقُ بِالهَيْئَاتِ الاَجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي لَا يُحِيطُ بِهَا اللَّهْنُ، وَالوَصْفِ مَعَ الغَيْبَةِ، وَهَذِهِ الحُجَّةُ مُفَرَّعَةٌ عَلَى أَنَّ الرُّؤْيَةَ مِنْ النَّهُنُ، وَالوَصْفِ مَعَ الغَيْبَةِ، وَهَذِهِ الحُجَّةُ مُفَرَّعَةٌ عَلَى أَنَّ الرُّؤْيَةَ مِنْ جِنْسِ العُلُومِ، لَكِنَّهُ عِلْمٌ مَخْصُوصٌ.

المَسْلَكُ الثَّانِي: أَنَّ إِذْرَاكَ الرُّؤْيَةِ مِنَ الصَّفَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ السَّفَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ اللَّ السَّفَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ اللَّهِيْءِ وَلَا تُؤَثِّرُ فِي مُتَعَلَّقِهَا فَلَا الشَّيْءِ وَلَا تُؤَثِّرُ فِي مُتَعَلَّقِهَا فَلَا الشَّيْءِ وَلَا تُؤَثِّرُ فِي مُتَعَلَّقِهَا فَلَا مَانِعَ مِنْ تَعَلُّقِهَا بِالقَدِيمِ وَالحَادِثِ.

وَضُعِّفَ هَذَا المَسْلَكُ بِأَنَّ حَاصِلَهُ رَاجِعٌ إِلَى إِبْطَالِ مَانِعٍ وَاحِدٍ مِنْ صِحَّةِ الرُّؤْيَةِ وَهُوَ التَّأْثِيرُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ مَانِعٍ وَاحِدٍ ثُبُوتُ الشَّيْءِ مَا لَمْ يُحَقَّقْ مُصَحِّحُهُ وَانْتِفَاءُ جَمِيعٍ مَوَانِعِهِ.

\* المَسْلَكُ النَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ العَقْلِ مِمَّا تَمَسَّكَ بِهِ «الإِمَامُ»، وَعَلَيْهِ اعْتَمَادُ أَكْثُرِ الأَشْعَرِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى مَوْجُودٌ، وَكُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى . مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى .

أَمَّا أَنَّ البَارِئَ مَوْجُودٌ فَقَدْ سَبَقَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى فَلِأَنَّ الرُّوْيَةَ فِي الشَّاهِدِ تَعَلَّقَتْ بِالمُخْتَلِفَاتِ؛ بِدَلِيلِ رُوْيَةِ السَّوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ، فَلَا تَخْلُو صِحَّةُ الرُّوْيَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الْجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ، فَلَا تَخْلُو صِحَّةُ الرُّوْيَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ لِمَا بِهِ الافْتِرَاقُ لَزِمَ تَعْلِيلُ لِمَا بِهِ الافْتِرَاقُ لَزِمَ تَعْلِيلُ الْأَحْكَامِ المُتَسَاوِيَةِ فِي النَّوْعِ بِعِلَلٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَتَعْلِيلُ الوَاحِدِ بِالنَّوْعِ بِالعِلَلِ المُخْتَلِفَةِ مُحَالً (١)، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ لِمَا بِهِ الاشْتِرَاكُ.

<sup>(</sup>١) المقصود بالأمر الواحد هنا: هو صحة كون الشيء مرئيا، والمراد بالعِلَل المختلفة هنا هي الأمور الوجودية المختصة إما بالجواهر أو الأعراض، وقد برهن على استحالة تعليل الأمر الواحد بالشخص بعلل مختلفة في المباحث العامة من مطولات كتب الكلام، وترجع الاستحالة في ذلك إلى استلزام وقوع ذلك التعليل الجمع بين النقيضين، بمعنى أن يكون الأمر الواحد ــ وهو صحة الرؤية المعلول هنا ــ مستغنيا عن تلك الأمور المصحّحة للرؤية ومحتاجا إليها في نفس الوقت، وهو مستحيل لأن احتياج شيء إلى آخر في وجوده وعدم احتياجه إليه فيه متناقضان. بيانه أن كل واحد من الأمور المصححة للرؤية يوجب تلك الصحة استقلالا ــ وإن لم يوجد الآخر يحقق معنى الاستغناء، أي استغناء صحة الرؤية من أمر من الأمور المصححة، ويلزم على ذلك أن تكون صحة الرؤية محتاجة إلى عن أمر من الأمور المصححة وغير محتاجة إليها، أي أن وجوب صحة الرؤية بكل من تلك الأمور المصححة استقلالا يستلزم استغناءها بكل واحد منها عن كل واحد منها، وهو محال. فاجتماع أمور فتكون الصحة مستغنية عن كل واحد منها مجتاجة إليها معا، وهو محال. فاجتماع أمور مختلفة كعلل مستقلة على أمر واحد، وهو صحة الرؤية وهو المعلول الواحد هنا مستلزم

وَمَا بِهِ الاَشْتِرَاكُ هُوَ الحُدُوثُ أَوِ الْوُجُودُ، وَالحُدُوثُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِصِحَّةِ الرُّوْيَةِ؛ فَإِنَّهَا حُكْمٌ ثُبُوتِيٌّ، وَالحُدُوثُ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودٍ يَكُونَ عِلَّةً لِصِحَّةِ الرُّوْيَةِ؛ فَإِنَّهَا حُكْمٌ ثُبُوتِيٌّ ، وَالحُدُوثُ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودٍ حَاصِلٍ وَعَدَمٍ سَابِقٍ ، وَالسَّابِقُ لَا يَكُونُ عِلَّةً لِلْحَاضِرِ (۱) ، وَالعَدَمُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ جُزْءًا مِنَ المُقْتَضِي (۲) ، وَإِذَا سَقَطَ العَدَمُ عَنْ دَرَجَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ جُزْءًا مِنَ المُقْتَضِي (۲) ، وَإِذَا سَقَطَ العَدَمُ عَنْ دَرَجَةِ الاعْتِبَارِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا الوُجُودُ ، وَمَعْقُولُ الوُجُودِ لَا يَخْتَلِفُ شَاهِدًا وَغَائِبًا ،

<sup>=</sup> للمحال، فهو محال. (راجع المواقف بشرح الشريف الجرجاني، ج١/ص٤٢٧؛ مطالع الأنظار ص ٦٩)

وفي بيان استحالة تعليل الأمر الواحد بعلل مختلفة قال الآمدي: وذلك لأن كل واحد من العلتين إما أن تستقل بالتصحيح، أو إحداهما دون الأخرى، أو أنه لا استقلال لكل واحدة منها؛ فإن كان الأول (وهو استقلال كل علة بالتصحيح) فلا معنى لكون العلة مستقلة بالتصحيح إلا أنها هي المصححة دون غيرها، فإذا قيل: كل واحدة مستقلة بالتصحيح، لزم منع عدم استقلال كل واحدة منها؛ وإن كان الثاني (وهو استقلال إحداهما بالتصحيح دون الأخرى) فالمصحح أحد العلتين دون الأخرى، ثم يلزم منه صحة الرؤية في المحل المختص بتلك العلة وعدم صحة الرؤية في المحل الذي لم توجد فيه تلك العلة، وهو محال؛ وإن كان الثالث (وهو أنه لا استقلال لكل واحدة منهما) فيلزم منه صحة الرؤية لكل واحد من المحلين المختلفين ضرورة عدم استقلال ما اختص به التصحيح. (أبكار الأفكار، ج١/ص٣٩١).

<sup>(</sup>۱) أي أن السابق وهو العدم، وهو أمر سلبي غير ثبوتي، لا يكون علة للحادث وهو هنا صحة الرؤية وهي أمر ثبوتي؛ وذلك لأن العدم لا يصلح أن يكون علة موجبة لصحة الرؤية، فإنَّ كُوْنَ العِلَّةِ موجبةً صفةً إثباتٍ للعِلَّةِ، والعَدَمُ المَحْضُ لا يتصف بالصفات الإثباتية. (راجع أبكار الأفكار للآمدي، ج١/ص٣٩)؛ والمواقف بشرح السيد ج٣/ص١٨٢).

<sup>(</sup>۲) الحدوث هو سبق الوجود بالعدم، أي أنه لم يكن ثم كان، أو أنه مما لا يتم وجوده بنفسه، ولا شك أن هذه أعدام، والعدم لا يكون جزءا من المقتضي لأن جزء المقتضي لا بد أن يكون مؤثرا مع الجزء الآخر، والتأثير صفة إثبات كما تقدم، فلا يكون صفة للعدم المحض. (انظر أبكار الأفكار، ج١/ص٣٩٢).

a 0 5 W / 1 78 9 0 7 9 1.1

وَالْبَارِئُ مَوْجُودٌ، فَصَحَّ أَنْ يُرَى.

وَقَدْ أَوْرَدَ «الْفَخْرُ» عَلَى هَذَا المَسْلَكِ اعْتِرَاضَاتٍ عَدِيدَةً، وَأَكَّدَ وُرُودَهَا بِقَوْلِهِ: «وَأَنَا غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الجَوَابِ عَنْهَا»(١)، وَنَحْنُ نُلَخِّصُهَا وَنُجِيبُ عَنْهَا بِحَسَبِ الإِمْكَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

\* الْأُوَّلُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ صِحَّةَ الرُّؤْيَةِ أَمْرٌ ثُبُوتِيُّ، وَالَّذِي يُحَقِّقُ أَنَّ مَعْقُولَ عَدَمِيُّ، فَيَكُونُ صِحَّةُ مَعْقُولَ عَدَمِيُّ، فَيَكُونُ صِحَّةُ الرُّؤْيَةِ أَمْرٌ عَدَمِيُّ أَنَّ الصِّحَّةَ مَعْقُولُ عَدَمِيُّ، فَيَكُونُ صِحَّةُ الرُّؤْيَةِ أَمْرًا عَدَمِيًّا.

وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ الصِّحَّةَ أَمْرُ عَدَمِيٌّ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ وُجُودِ العَالَمِ سَابِقَةٌ عَلَى وُجُودِهِ ، فَلَوْ كَانَتِ الصِّحَّةُ أَمْرًا ثُبُوتِيًّا لَاسْتَدْعَتْ مَحَلًّا ثَابِتًا ؛ لِاسْتِحَالَةِ قِيَامِ الأَمْرِ الثُّبُوتِيِّ بِالنَّفْيِ المَحْضِ ، وَلَوْ كَانَ مَحَلُّهَا ثَابِتًا لَلَزِمَ قَدَمُ الهَيُولَى عَلَى مَا تَزْعُمُ الفَلَاسِفَةُ ، أَوْ شَيْئِيَّةُ المَعْدُومِ كَمَا صَارَ إِلَيْهِ قِدَمُ الهَيُولَى عَلَى مَا تَزْعُمُ الفَلَاسِفَةُ ، أَوْ شَيْئِيَّةُ المَعْدُومِ كَمَا صَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ المُعْتِرَلَةِ ، فَالصِّحَّةُ إِذًا لَيْسَتْ حُكْمًا ثُبُوتِيًّا ، وَإِذَا كَانَتِ الصِّحَّةُ لِذَا لَيْسَتْ حُكْمًا ثُبُوتِيًّا لِأَنَّهَا فَرْدُ مِنْ لَيْسَتْ حُكْمًا ثُبُوتِيًّا لِأَنَّهَا فَرْدُ مِنْ لَيْسَتْ حُكْمًا ثُبُوتِيًّا لِأَنَّهَا فَرْدُ مِنْ أَنْ لَا تَكُونَ صِحَّةُ الرُّؤْيَةِ أَمْرًا ثُبُوتِيًّا لِأَنَّهَا فَرْدُ مِنْ أَنْ لَا تَكُونَ صِحَّةُ الرُّؤْيَةِ أَمْرًا ثُبُوتِيًّا لِأَنَّهَا فَرْدُ مِنْ أَنْ لَا تَكُونَ صِحَّةُ الرُّؤْيَةِ أَمْرًا ثُبُوتِيًّا لِأَنَّهَا فَرْدُ مِنْ أَنْ لَا تَكُونَ صِحَّةُ الرُّؤْيَةِ أَمْرًا شُبُوتِيًّا لِأَنَّهَا فَرْدُ مِنْ أَنْ لَا تَكُونَ صِحَّةُ الرَّؤْيَةِ أَمْرًا شُبُوتِيَّا لِأَنَّهَا فَرْدُ مِنْ أَنْ لَا الصَّحَةِ .

﴿ الثَّانِي: سَلَّمْنَا أَنَّ صِحَّةَ الرُّؤْيَةِ أَمْرُ ثُبُوتِيٌّ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ التَّعْلِيلِ أَصْلًا، كَيْفَ وَالشَّيْخُ «أَبُو الحَسَنِ» مِمَّنْ يَنْفِي الأَحْوَال؟! وَمَنْ يَنْفِي الأَحْوَال؟! وَمَنْ يَنْفِي الأَحْوَالَ؟ وَالسَّطْهَ يَنْفِي الأَحْوَالَ مِنَ المُتَكَلِّمِينَ لَا يَقُولُ بِالتَّعْلِيلِ العَقْلِيِّ، فَإِنَّهُ لَا وَاسِطَةَ يَنْفِي الأَحْوَالَ مِنَ المُتَكَلِّمِينَ لَا يَقُولُ بِالتَّعْلِيلِ العَقْلِيِّ، فَإِنَّهُ لَا وَاسِطَةَ

<sup>(</sup>١) الأربعين في أصول الدين، (ص ١٩٠).

عِنْدَهُ بَيْنَ الوُجُودِ وَالعَدَمِ، وَالعَدَمُ لَا يُعَلِّلُ، وَالوُجُودُ إِمَّا وَاجِبٌ لِذَاتِهِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ بِوُجُوبِهِ عَنِ المُقْتَضِي، أَوْ مُمْكِنٌ وَالمُمْكِنَاتُ كُلُّهَا تَسْتَنِدُ

وَهُو مُسْتَعَنِ بِوَجُوبِهِ عَنِ الْمُصْتَطِيعِي ، أَو اللَّهُ وَلَا مَعْلُولَ فِي الْعَقْلِ. إِلَى اللهِ تَعَالَى خَلْقًا وَاخْتِرَاعًا، فَلَا عِلَّةَ عِنْدَهُ وَلَا مَعْلُولَ فِي الْعَقْلِ.

\* الثَّالِثُ: سَلَّمْنَا صِحَّةَ أَصْلِ التَّعْلِيلِ، فَلِمَ قُلْتُمْ: إِنَّ صِحَّةَ الرُّؤْيَةِ مِنَ الْأَحْكَامِ المُعَلَّلَةِ؟ فَإِنَّ صِحَّةَ كَوْنِ الشَّيْءِ مَعْلُومًا حُكْمٌ، وَهُوَ غَيْرُ مُعَلَّل.

\* الرَّابِعُ: سَلَّمْنَا صِحَّةَ تَعْلِيلِ الرُّؤْيَةِ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ صِحَّةَ الرُّؤْيَةِ حُكْمُ مُشْتَرَكُ، فَإِنَّ صِحَّةَ كَوْنِ السَّوَادِ مَرْئِيًّا مُخَالِفُ لِصِحَّةِ رُؤْيَةِ الرُّؤْيَةِ حُكْمُ مُشْتَرَكُ، فَإِنَّ صِحَّةً كَوْنِ السَّوَادِ مَرْئِيًّا مُخَالِفُ لِصِحَّةِ رُؤْيَةِ السَّوَادُ مَوْفَامَ الأُخْرَى، وَلَوْ الجَوْهَرُ الجَوْهَرُ السَّوَادُ جَوْهَرًا أَوِ الجَوْهَرُ سَوَادًا.

قَامَتْ إِحْدَاهُمَا مَقَامَ الأُخْرَى لَصَحَّ أَنْ يُرَى السَّوَادُ جَوْهَرًا أَوِ الجَوْهَرُ سَوَادًا.

\* الخَامِسُ: سَلَّمْنَا أَنَّ صِحَّةَ الرُّؤْيَةِ حُكْمٌ عَامٌ مُشْتَرَكُ ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ تَعْلِيلِ الأَحْكَامِ المُتَسَاوِيَةِ بِعِلَلٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَإِنَّ اللَّوْنِيَّةَ قَدْرٌ مُشْتَرَكُ ، وَوُجُودُهَا مُعَلَّلُ بِخُصُوصِيَّاتِ الأَلْوَانِ ، وَهِيَ مُخْتَلِفَةٌ .

\* السَّادِسُ: سَلَّمْنَا أَنَّ الحُكْمَ المُشْتَرَكَ لَابُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ مُشْتَرَكَةٍ، لَكُونْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الوُجُودَ مَقُولٌ عَلَى الوَاجِبِ وَالمُمْكِنِ بِالاشْتِرَاكِ المَعْنَوِيِّ كَالمُمْكِنِ بِالاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ كَالَّمُوءِ»، أَوْ المَعْنَوِيِّ كَالحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَقُولٌ بِالاَشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ كَالَقُرْءِ»، أَوْ بِالتَّوَاطُو لَكَانَ جِنْسًا لِلْوَاجِبِ لِذَاتِهِ بِالتَّوَاطُو لَكَانَ جِنْسًا لِلْوَاجِبِ لِذَاتِهِ لِللَّاتِيَةِ اللَّهُ لَوْ كَانَ مَقُولًا بِالتَّوَاطُو لَكَانَ جِنْسًا لِلْوَاجِبِ لِذَاتِهِ

وَالْمُمْكِنِ لِذَاتِهِ، وَلَوْ كَانَ جِنْسًا لَهُمَا لَاسْتَدْعَى الْوَاجِبُ لِذَاتِهِ فَصْلًا، وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكِيبُ مَاهِيَّةِ وَاجِبِ الوُجُودِ، وَكْيَف وَالشَّيْخُ «أَبُو الحَسَنِ» وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكِيبُ مَاهِيَّةِ وَاجِبِ الوُجُودِ، وَكْيَف وَالشَّيْخُ «أَبُو الحَسَنِ» مِمَّنْ يُوَافِقُ عَلَى أَنَّهُ مَقُولٌ بِالاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ؟!.

\* السَّابِعُ: سَلَّمْنَا أَنَّهُ حُكْمٌ عَامٌ، وَأَنَّ الحُكْمَ العَامَّ يَسْتَدْعِي عِلَّةً مُشْتَرَكَةً، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا مُشْتَرَكَ بَيْنَ الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ سِوَى المُشْتَرَكَةً، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا مُشْتَرَكَ بَيْنَ الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ سِوَى المُحُدُوثِ وَالوُجُودِ، وَالاَعْتِمَادُ فِي نَفْيِ الاَشْتِرَاكِ فِيمَا سِوَاهُمَا عَلَى المُحُدُوثِ وَالوُجُودِ، وَالاَعْتِمَادُ فِي نَفْيِ الاَشْتِرَاكِ فِيمَا سِوَاهُمَا عَلَى الاَسْتِقْرَاءِ لَا يَصِحُ \* فَإِنَّهُ عَدَمُ عِلْمٍ، لَا عِلْمٌ بِالعَدَمِ.

\* الشَّامِنُ: خَرْمُ الحَصْرِ بِالإِمْكَانِ، وَبِالمُركَّبِ مِنَ الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ، وَبِالمُركَّبِ مِنَ الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ، وَلَا عُرِبًّا عَنِ الأَعْرَاضِ، وَلَا عَرَبًّا عَنِ الأَعْرَاضِ، وَلَا عَرَبًّا عَنِ الجَوْهَرِ، فَمَا المَانِعُ أَنْ يَكُونَ المُصَحِّحُ لِلرُّ وْيَةِ كَوْنَ الجَوْهَرِ عَلَى حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ ؟!.

\* التَّاسِعُ: سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا مُشْتَرَكَ سِوَى الوُجُودِ وَالحُدُوثِ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ سُقُوطَ الحُدُوثِ عَنْ دَرَجَةِ الاعْتِبَارِ.

قَوْلُكُمْ: «مَعْقُولُهُ يَرْجِعُ إِلَى عَدَم سَابِقٍ وَوُجُودٍ حَاضِرٍ، وَالسَّابِقُ لَا يَكُونُ عِلَّةً لِلْأَمْرِ الثَّابِتِ»، قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ يَكُونُ عِلَّةً لِلْأَمْرِ الثَّابِتِ»، قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ نَكُونُ عِلَّةً لِلْأَمْرِ الثَّابِقِ، بَلِ الْحُدُوثُ عِبَارَةٌ عَنِ الْوُجُودِ أَنَّ جُزْءَ الحُدُوثِ هُو العَدَمُ السَّابِقُ، بَلِ الْحُدُوثُ عِبَارَةٌ عَنِ الْوُجُودِ المَسْبُوقِ بِالعَدَمِ، وَالوُجُودُ بِصِفَةٍ كَوْنِهِ مَسْبُوقًا كَيْفِيَّةٌ حَاصِلَةٌ ثُبُوتِيَّةٌ لِأَنَّهَا المَسْبُوقِ بِالعَدَمِ، وَالوُجُودُ بِصِفَةٍ كَوْنِهِ مَسْبُوقًا كَيْفِيَّةٌ حَاصِلَةٌ ثُبُوتِيَّةٌ لِأَنَّهَا

صِفَةٌ لِلْمَوْجُودِ، وَالصِّفَةُ العَدَمِيَّةُ يَمْتَنعُ قِيَامُهَا بِالأَمْرِ الوُجُودِيِّ.

\* العَاشِرُ: سَلَّمْنَا أَنَّ الوُجُودَ عِلَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ ، لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ: ﴿إِنَّهَا عِلَّهُ النِّسْبَةِ إِلَى القَدِيمِ ﴾ فَإِنَّ العِلَّةَ إِنَّمَا تُوجِبُ أَثْرَهَا إِذَا وُجِدَتْ فِي مَحَلِّهَا بِشَرْطِهَا وَانْتِفَاءِ مَانِعِهَا ، فَإِنَّ الحُكْمَ كَمَا يُعْتَبُرُ فِي ثُبُوتِهِ وُجُودُ مُصَحِّدِه ، يُعْتَبُرُ فِي ثُبُوتِهِ وُجُودُ مُصَحِّدِه ، يُعْتَبُرُ فِي قُبُوتِهِ وُجُودِ المُصَحِّدِ يُعْتَبُرُ فِيهِ وُجُودُ شَرْطِهِ وَانْتِفَاءُ مَانِعِهِ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ المُصَحِّدِ يُعْتَبُرُ فِيهِ وُجُودُ المُصَحِّدِ يَعْتَبُرُ فِيهِ وُجُودُ المُصَحِّدِ المُصَحِّدِ عَنْ الأَحْكَامِ فِي الشَّاهِدِ: صِحَةُ رُؤْيَتِه ، فَإِنَّ الحَيَاةَ مُصَحِّحةٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الأَحْكَامِ فِي الشَّاهِدِ: كَالأَلَم ، وَاللَّذَةِ ، وَالجَهْلِ ، وَأَضْدَادِ السَّمْعِ وَالبَصَرِ وَالكَلَامِ ، وَالبَارِئُ تَعَالَى حَيُّ ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ .

\* الحَادِي عَشَرَ: سَلَّمْنَا وُجُودَ المُصَحِّحِ بِشَرْطٍ، لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ: إِنَّهُ يَكُونُ مُصَحِّحًا فِي حَقِّنا؟! وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ مُصَحِّحًا أَنْ يَكُونَ مُصَحِّحًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ صِحَّةَ كَوْنِ الجَوَاهِرِ مَخْلُوقَةً مُعَلَّلَةٌ مُصَحِّحًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ صِحَّةَ كَوْنِ الجَوَاهِرِ مَخْلُوقَةً مُعَلَّلَةٌ بِإِمْكَانِهَا، وَلَا يَصِحُّ نِسْبَةُ خَالِقِيَّتَهَا إِلَيْنَا، وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الأَعْرَاضِ بِإِمْكَانِهَا، وَلَا يَصِحُّ نِسْبَةُ خَالِقِيَّتَهَا إِلَيْنَا، وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الأَعْرَاضِ بِاتَّفَاقٍ.

\* الثَّانِي عَشَرَ: مَا ذَكَرْتُمُوهُ مَنْقُوضٌ بِبَقِيَّةِ الإِدْرَاكَاتِ مِنَ الشَّمِّ وَالذَّوْقِ وَاللَّمْسِ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ أَحْكَامٌ مُشْتَرَكَةٌ، وَيَسْتَدْعِي مُصَحِّحًا مُشْتَرَكًا، وَلَا مُشْتَرَكَ سِوَى الوُجُودِ بِعَيْنِ مَا ذَكَرْتُمْ، فَيَلْزَمُ كَوْنُ العِلْمِ وَالْبَارِئِ تَعَالَى مَذُوقًا مَشْمُومًا مَلْمُوسًا، وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى السَّفْسَطَةِ وَالْبَارِئِ تَعَالَى مَذُوقًا مَشْمُومًا مَلْمُوسًا، وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى السَّفْسَطَةِ وَالْكُفْرِ.

﴿ الثَّالِثَ عَشَرَ: مَا أَوْرَدَهُ (البَهْشَمِيَّةُ) : لَوْ كَانَ عِلَّهُ صِحَّةِ الرُّوْيَةِ الوُجُودَ، وَالوُجُودُ مُشْتَركُ فِي سَائِرِ المَوْجُودَاتِ، لَلَزِمَ أَنْ لَا نُدْرِكَ الْوَجُودَ اللَّوْيَةِ، فَلَلَّ عَلَى أَنْ الرُّوْيَةَ الْحُبَلَافَ المُخْتَلِفَاتِ، لَكِنَّا نُدْرِكُ ذَلِكَ عِنْدَ الرُّوْيَةِ، فَلَلَّ عَلَى أَنَّ الرُّوْيَةَ تَتَعَلَّقُ بِالأَخْصِّ وَيَتْبَعُهُ العِلْمُ بِالوُجُودِ الأَعَمِّ، وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزُمُ مِنْ صِحَّةِ رُوْيَةٍ بَعْضِ المُمْكِنَاتِ لِتَعَلَّقِ الرُّوْيَةِ بِأَخَصِّهَا تَعَلَّقُهَا بِكُلِّ أَخَصَ، وَهُو رُوْيَةٍ بَعْضِ المُمْكِنَاتِ لِتَعَلَّقِ الرُّوْيَةِ بِأَخَصِّهَا تَعَلَّقُهَا بِكُلِّ أَخَصَ، وَهُو كَوْيَةٍ بِأَخَصِّهَا تَعَلَّقُهَا بِكُلِّ أَخَصَ، وَهُو كَوْيَةٍ بِأَخَصِّهَا تَعَلَّقُهَا بِكُلِّ أَخَصٍ، وَهُو كَوْيَةٍ بَعْضِ المُمْكِنَاتِ لِتَعَلَّقِ الرُّوْيَةِ بِأَخَصِّهَا تَعَلَّقُهَا بِكُلِّ أَخَصٍ، وَهُو كَوْلِ (الأَشْعَرِيِّ): (إِنَّ بَعْضَ المُحْدَثَاتِ مَكْسُوبَةٌ لِلْعِبَادِ وَبَعْضَهَا غَيْرُ مَكْسُوبَةٍ إِللَّاشَعْرِيِّ ): (إِنَّ بَعْضَ المُحْدَثَاتِ مَكْسُوبَةٌ لِلْعِبَادِ وَبَعْضَهَا غَيْرُ مَنْ المُحْدَثَاتِ مَكْسُوبَةٍ ) لِتَعَلَّقِ الكَسْبِ بِالأَخَصِّ، وَالخُصُوطِيَّاتُ مُخْتِلِفَةٌ.

قَالَ «ابْنُ الخَطِيبِ» بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَأَنَا غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الجَوَابِ عَنْهَا» كَمَا تَقَدَّمَ: فَمَنْ أَجَابَ عَنْهَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ» (١).

وَالجَوَابُ عَنْهَا بِحَسَبِ الإِمْكَانِ، مَعَ التَّنْبِيهِ عَلَى القَوِيِّ مِنْهَا وَالضَّعِيفِ:

قَوْلُهُ: «لَا نُسَلِّمُ أَنَّ صِحَّةَ الرُّؤْيَةِ حُكْمٌ ثُبُوتِيٌّ».

قُلْنَا: الدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الصِّحَّةَ نَقِيضُ «لَا صِحَّةَ» المَحْمُولِ عَلَى المُحْمُولِ عَلَى المُحْمُولِ عَلَى المُحْمَولِ عَلَى المُمْتَنِع، فَالصِّحَّةُ أَمْرُ ثُبُوتِيُّ؛ لِإِسْتِحَالَةِ تَقَابُلِ سَلْبَيْنِ (٢).

قَوْلُهُ: «صِحَّةُ وُجُودِ العَالَمِ سَابِقَةٌ عَلَى وُجُودِهِ» إِلَى آخِرِهِ.

<sup>(</sup>١) الأربعين في أصول الدين، (ص ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) يريد أن الصحة واللاصحة إما أن يرجعا إلى عدم أو ثبوت، ومحال أن يرجعا معا إلى عدم وذلك لتقابلهما على جهة التناقض؛ إذ الصحة نقيض اللاصحة، ولا يتناقض نفيان، فلا بد أن يكونا ثبوتين أو أحدهما ثبوت والآخر نفى، وهو المطلوب.

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ تَقَدُّمَ الإِمْكَانِ، وَمَا المَانِعُ أَنْ يَكُونَ إِمْكَانُ وُجُودِ المَاهِيَّةِ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهَا بِالذَّاتِ وَإِنْ كَانَا مَعًا فِي الوُّجُودِ، كَتَقَدُّم سَائِرِ أَجْزَاءِ المَاهِيَّاتِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ إِمْكَانَ المُمْكِنِ مِنْ صِفَاتِ نَفْسِهِ الذَّاتِيَّةِ لَهُ وَإِنْ كَانَا مَعًا فِي الوُّجُودِ، كَمَا أَنَّ المَعْنَوِيَّةَ وَاللَّوْنِيَّةَ سَابِقَةٌ عَلَى وُجُودِ السَّوَادِ وَإِنْ كَانَا لَا يُوجَدَانِ مُتَجَرِّدَانِ عَنِ السَّوَادِيَّةِ.

قَوْلُهُ فِي السُّؤَالِ الثَّانِي: «لَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ التَّعْلِيلِ أَصْلًا؛ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إِثْبَاتِ الوَاسِطَةِ».

قُلْنَا: الحَقُّ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ لَا يَتِمُّ إِلَّا عَلَى إِثْبَاتِ الأَحْوَالِ وَالوَاسِطَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِهَا أَنَّ السَّوَادَ وَالبِّيَاضَ يَشْتَرِكَانِ فِي المَعْنَوِيَّةِ وَاللَّوْنِيَّةِ، وَيَفْتَرِقَانِ بِالسَّوَادِيَّةِ وَالْبَيَاضِيَّةِ، وَمَا بِهِ الاشْتِرَاكُ غَيْرُ مَا بِهِ الافْتِرَاقُ، فَهَذِهِ الوُجُوهُ وَكُلُّ وَجْهٍ تَقَعُ بِهِ المُمَاثَلَةُ وَالمُخَالَفَةُ بَيْنَ سَائِرِ الأَنْوَاعِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً، أَوْ مَعْدُومَةً، أَوْ لَا مَوْجُودَةً وَلَا مَعْدُومَةً، أَوْ مَوْجُودَةً مَعْدُومَةً مَعًا:

- \_ وَالأَخِيرُ بَاطِلٌ بِالقَطْعِ.
- \_ وَالْأَوَّالُ بَاطِلٌ ؛ وَإِلَّا لَكَانَ لِلشَّيْءِ الوَاحِدِ وُجُودَاتٌ عَدِيدَةٌ.
  - \_ وَالثَّانِي بَاطِلٌ ؛ لِامْتِنَاعِ تَقَوُّمِ المَوْجُودِ بِالمَعْدُومِ.
- \_ فَتَعَيَّنَ الثَّالِثُ وَأَنَّهَا صِفَاتٌ لَا مَوْجُودَةٌ ولَا مَعْدُومَةٌ، وَهِيَ المُعَبَّرُ

عَنْهَا بِالثَّابِتِ وَبِالحَالِ.

لَا يُقَالُ: «فَالأَحْوَالُ أَيْضًا مُشْتَرِكَةٌ فِي الحَالِيَّةِ وَمُفْتَرِقَةٌ بِالعُمُومِ وَالخُصُوصِ، وَمَا بِهِ الاشْتِرَاكُ غَيْرُ مَا بِهِ الافْتِرَاقُ، وَقَدْ زَعَمْتُمْ أَنَّ مَا بِهِ الاشْتِرَاكُ وَالافْتِرَاقُ، وَقَدْ زَعَمْتُمْ أَنَّ مَا بِهِ الاشْتِرَاكُ وَالافْتِرَاقُ الْحُوالُ، فَيَلْزَمُ إِثْبَاتُ أَحْوَالٍ لِلْأَحْوَالِ، ثُمَّ يَعُودُ التَّقْسِيمُ فِي تِلْكَ الأَحْوَالِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَيَتَسَلْسَلُ».

لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا يَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ أَنْ لَوْ كَانَ تَمَايُزُ الأَحْوَالِ بِصِفَاتٍ نَفْسِيَّةٍ كَتَمَايُزُ الأَنْوَاعِ، لَكِنَّا نَقُولُ: إِنَّ الأَحْوَالَ إِنَّمَا تَتَمَايَزُ بِالإِضَافَاتِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ تَمَايَزَتْ بِأَنْفُسِهَا لَزِمَ إِثْبَاتُ الحَالِ لِلْحَالِ وَتَكُونُ ذَوَاتًا، فَتَمْتَازُ لِأَنَّهَا لَوْ تَمَايَزَتْ بِأَنْفُسِهَا لَزِمَ إِثْبَاتُ الحَالِ لِلْحَالِ وَتَكُونُ ذَوَاتًا، فَتَمْتَازُ لِأَنَّهَا لَوْ تَمَايَزَتْ بِأَنْفُسِهَا لَزِمَ إِثْبَاتُ الحَالِ لِلْحَالِ وَتَكُونُ ذَوَاتًا، فَتَمْتَازُ العَالِمِيَّةُ وَعَلَى حَالَةَ التَّمْيِيزِ عَنْ غَيْرِهَا لَه بِإِضَافَتِهَا إِلَى ذَاتِ الجَوْهَرِ، وَتَمْتَازُ العَالِمِيَّةُ بِإِضَافَتِهَا إِلَى ذَاتِ العَدْرَةِ، وَعَلَى بِإِضَافَتِهَا إِلَى ذَاتِ العِلْمِ، وَكَذَلِكَ القَادِرِيَّةُ بِإِضَافَتِهَا إِلَى القُدْرَةِ، وَعَلَى هَذَا التَقْدِيرِ لَا يَلْزَمُ التَّسَلُسُلُ.

قَوْلُهُ فِي السُّوَالِ الثَّالِثِ: «سَلَّمْنَا صِحَّةَ تَعْلِيلِ بَعْضِ الأَحْكَامِ، فَلِمَ قُلْتُمْ: إِنَّ صِحَّةَ الرُّوْيَةِ مِنَ الأَحْكَامِ المُعَلَّلَةِ وَأَنَّهَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُصَحِّحٍ؟!».

قُلْنَا: الدَّلِيلُ عَلَى تَوَقُّفِهَا أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَتَوَقَّفْ لَصَحَّ رُؤْيَةُ المَعْدُومِ وَالمَوْجُودِ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يُعْلَمَا، وَلَمَّا تَخَصَّصَ مَحَلُّهَا وَلَمْ يَعُمَّ دَلَّ عَلَى افْتِقَارِهَا إِلَى المُصَحِّح (١).

<sup>(</sup>١) وقد وجه ابن التلمساني سؤالا على جوابه هذا واعتبره قوياً ، قال: وقولكم في جوابه: لو لم=

قَوْلُهُ فِي السُّؤَالِ الرَّابِعِ: «لَا نُسَلِّمُ أَنَّ صِحَّةَ الرُّؤْيَةِ حُكْمٌ عَامُّ مُشْتَرَكٌ، بَلِ الصِّحَّةُ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ».

قُلْنَا: لَا نَعْنِي بِكَوْنِ الحُكْمِ عَامًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا إِلَّا أَنَّ المَعْقُولِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ الوَجْهِ كَالمَعْقُولِ مِنَ الآخرِ، بِحَيْثُ الْمَعْقُولَ مِنْ الآخرِ، بِحَيْثُ لَوْ سَبَقَ أَيُّهُمَا كَانَ إِلَى الذِّهْنِ لَمْ يُدْرِكِ الْعَقْلُ تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الآخرِ، كَالْمَعْقُولِ مِنْ اللَّخرِ، اللَّهْ اللَّهْنِ لَمْ يُدْرِكِ الْعَقْلُ تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الآخرِ، كَالْمَعْقُلُ مَنْ وَلَوِ اقْتَضَى اخْتِلَافُ كَالِعِلْمِ مِنْ حَيْثُ هُو عِلْمٌ بِالأَشْيَاءِ المُخْتَلِفَةِ، وَلَوِ اقْتَضَى اخْتِلَافُ المُتَعَلِّقِ لَمَا عُقِلَ عُمُومٌ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَلْبَتَّةً، فَكَذَلِكَ المُتَعَلِّقِ لَمَا عُقِلَ عُمُومٌ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَلْبَتَّةً، فَكَذَلِكَ صِحَّةُ الرُّوْيَةِ لَا تَخْتَلِفُ بِكُونِ المَرْئِيِّ جَوْهَرًا وَلَا عَرَضًا.

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ صِحَّةُ انْقِسَامِهَا إِلَى رُؤْيَةِ كَذَا وَرُؤْيَةِ كَذَا وَرُؤْيَةِ كَذَا، وَمَوْرِدُ التَّقْسِيمِ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا.

قَوْلُهُ فِي السُّوَّالِ الْحَامِسِ: «لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ تَعْلِيلِ الْأَحْكَامِ المُتَسَاوِيَةِ بِعِلَلٍ مُخْتَلِفَةٍ»، قُلْنَا: يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الأَحْكَامَ الْعَقْلِيَّةَ \_ كَالْعَالِمِيَّةِ وَالْقَادِرِيَّةِ \_ لَا تَتَمَيَّزُ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهَا ؛ إِذْ لَا حَقِيقَةَ لَهَا مِنْ نَحْوِ ذَاتِهَا ، وَإِنَّمَا تَتَمَيَّزُ بِاعْتِبَارِ المَعَانِي المُوجِبَةِ لَهَا ، فَلَوْ عَلَّلْنَا الْعَالِمِيَّةَ بِغَيْرِ الْعِلْمِ لَكَانَ ذَلِكَ قَلْبًا لِجِنْسِهَا ، وَقَلْبُ الأَجْنَاسِ مُحَالٌ .

<sup>=</sup> يتوقف على مصحّح لعم حكمه للموجود والمعدوم، لا ينتج إلا أنه توقف على مصحح، فنقول عليه: لم قلتم إن كل مصحح علة؟ فإن الحياة مصححة لقيام العلم والقدرة والإرادة بالمحل، وليست علة لذلك، فالمصحح للشيء إذاً قد يكون شرطا لا علة. (شرح معالم أصول الدين، ص٣٥٥).

لَا يُقَالُ: لَا يَمْتَنِعُ اشْتِرَاكُ المُخْتَلِفَاتِ فِي لَازِمِ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ يُوجِبُ تَعْلِيلَ الوَاحِدِ بِالنَّوْعِ بِالعِلَلِ المُخْتَلِفَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الحِصَّةَ مِنَ اللَّوْنِيَّةِ المَوْجُودَةِ مُعَلَّلَةٌ بِخُصُوصِيَّاتِ الأَلْوَانِ ؛

لِأَنَّا نَقُولُ: لَا يَمْتَنِعُ اشْتِرَاكُ المُخْتَلِفَاتِ فِي لَازِمٍ وَاحِدٍ كَمَا مَثَّلْتُمْ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ كَوْنُ الْأَخَصِّ عِلَّةً لِلحِصَّةِ النَّوْعِيَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَخَصَّ قَدْ يَكُونُ صِفَةً \_ كَالنَّامِي \_، وَالصِّفَةُ تَفْتَقِرُ فِي وُجُودِهَا إِلَى وُجُودِ ذَلِكَ الأَعَمِّ، فَكَيْفَ تَكُونُ عِلَّةً فِي وُجُودِهِ ؟!.

قَوْلُهُ فِي السُّؤَالِ السَّادِسِ: «لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الوُّجُودَ مُشْتَرَكٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ مَقُولٌ بِالتَّوَاطُوِ»(١).

قُلْنَا: الدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ انْقِسَامَ الوُّجُودِ إِلَى وَاجِبٍ لِذَاتِهِ وَمُمْكِنِ لِذَاتِهِ، وَمَوْرِدُ التَّقْسِيم لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا مَعْنًى، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَقُولٌ بِالاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ وَأَنَّ وُجُودَ كُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَتُهُ، وَالحَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٌ فَيَكُونُ مُخْتَلِفًا، فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ وُجُودَ الْبَارِئِ مَعْلُومٌ لَنَا، وَمَاهِيَّتَهُ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ لَنَا، وَالمَعْلُومُ غَيْرُ مَا لَيْسَ بِمَعْلُومٍ، وَكَذَا نَعْلَمُ وُجُودَ كَثِيرٍ مِنَ الأَشْيَاءِ المُمْكِنَةِ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ حَقَائِقَهَا.

وَأُمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ (٢) عَلَى المُمْكِنِ وَالوَاجِبِ، وَأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) التواطؤ، وهو كون اللفظ موضوعا لأمرٍ عام بين الأفراد على السواء.

<sup>(</sup>٢) التشكيك: هو كون اللفظ موضوعا لأمر عام مشترك بين الأفراد، لكن لا على السواء،=

لِوَاجِبِ الوُجُودِ أَوَّلِيُّ وَأَوْلَى ، فَنَقُولُ: كَوْنُ الوُجُودِ لِوَاجِبِ الوُجُودِ أَوَّلِيًا وَأَوْلَى لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ مَعْقُولُ الوُجُودِ عَلَى هَذَا القَيْدِ أَوْ لَا، فَإِنْ تَوَقَّفَ وُجُودُهُ عَلَيْهِ لَزِمَ التَّرْكِيبُ فِي وُجُودِ وَاجِبِ الوُجُودِ، وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ لَزِمَ التَّوَاطُؤُ.

قَوْلُهُ: «لَوْ كَانَ متَوَاطِئًا لَكَانَ جِنْسًا».

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جِنْسًا لَتَوَقَّفَ فَهُمُ مَاهِيَّةِ مَا يُقَالُ عَلَيْهِ عَلَى فَهْمِه؛ لِأَنَّ الجِنْسَ ذَاتِيٌّ، وَالوُّجُودُ لَيْسَ ذَاتِيًّا بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَلَمَّا أَمْكَنَنَا أَنْ نَعْقِلَ مَاهِيَّةَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ وَنَطْلُبَ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّهُمَا هَلْ هُمَا مَوْجُودَتَانِ مُعَدَّتَانِ أَمْ لَا، عُلِمَ أَنَّ وُجُودَهُمَا غَيْرُ مَاهِيَّتِهِمَا.

قَوْلُهُ فِي السُّؤَالِ السَّابِعِ: «لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا مُشْتَرَكَ إِلَّا الوُّجُودُ وَالحُدُوثُ لِيَلْزَمَ مِنْ إِبْطَالِ التَّعْلِيلِ بِالحُدُوثِ التَّعْلِيلُ بِالوُّجُودِ».

قُلْنَا: إِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الرُّؤْيَةَ تَعَلَّقَتْ بِالمُخْتَلِفَاتِ، فَنَقُولُ: مَا بِهِ الاشْتِرَاكُ بَيْنَ هَذِهِ المُخْتَلِفَاتِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا،

بل على التفاوت، وذلك اللفظ يسمى مشكِّكاً. فالمشكِّك هو الكلي الذي لم يتساوَ صدقُه على أفراده، بل كان حصولها في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر، وذلك كالوجود مثلا، فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن. ويقابل المشكك المتواطئ، وهو كون اللفظ موضوعا لأمرٍ عام بين الأفراد على السواء. (انظر: كتاب التعريفات، للجرجاني ص ٣٠٢).

قَوْلُهُ فِي السُّوَالِ الشَّامِن وَهُوَ خَرْمُ الحَصْرِ بِالإِمْكَانِ، فَإِنَّهُ أَيْضًا مُشْتَرَكُ، وَبِالمُركَبِ مِنَ الجَوْهَرِ وَالعَرَضِ، فَنَقُولُ: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّقْسِيمِ مُشْتَرَكُ، وَبِالمُركَبِ مِنَ الجَوْهَرِ وَالعَرَضِ، فَنَقُولُ: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّقْسِيمِ حَاصِرٌ؛ فَإِنَّ الإِمْكَانَ لَا يَتَغَيَّدُ إِللَّهُ جُودِ أَنْ يَكُونَ عَدَمًا أَوْ ثُبُوتًا لَا يَتَقَيَّدُ بِالوُجُودِ لَزِمَ بِالوُجُودِ لَزِمَ التَّرْكِيبُ فِي العِلَّةِ أَنْ لَا يُرَى المَوْجُودُ، وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالوُجُودِ لَزِمَ التَّرْكِيبُ فِي العِلَّةِ العَلْقِيَةُ وَهُوَ مُحَالٌ.

بِمَحَلِّهِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا رِيءَ لِوُجُودِهِ.

وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ التَّرْكِيبَ فِي العِلَّةِ العَقْلِيَّةِ مُحَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ التَّرْكِيبُ فِيهَا لَزِمَ نَقْضُ العِلَّةِ العَقْلِيَّةِ وَتَخَلَّفُ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ، وَإِنَّهُ مُحَالٌ، بَيَانُ اللَّرُومِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ المَجْمُوعُ عِلَّةً لِلشُّبُوتِ لَكَانَ عَدَمُ كُلِّ وَاحِدٍ مُنْ ذَلِكَ المَجْمُوعِ عِلَّةً لِعَدَمِ تِلْكَ العِلَيَّةِ، فَإِنَّ المَجْمُوعَ يَكُفِي فِي عَدَمِهِ مِنْ ذَلِكَ المَجْمُوعِ عِلَّةً لِعَدَمِ تِلْكَ العِلَيَّةِ، فَإِنَّ المَجْمُوعَ يَكُفِي فِي عَدَمِهِ

عَدَمُ بَعْضِ أَجْزَائِهِ، فَإِذَا انْعَدَمَتْ بِعَدَمِ أَحَدِ جُزْئَيْهَا ثُمَّ انْعَدَمَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّانِي عَدَمُ العِلِيَّةِ أَوْ لَا، الجُزْءُ الآخَرُ فَلَا يَخُلُو إِمَّا أَنْ يُوجِبَ عَدَمُ ذَلِكَ النَّانِي عَدَمَ العِلِيَّةِ أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يُوجِبُ عَدَمَهَ المُركَّبِ، فَإِنْ لَمْ يُوجِبُ عَدَمَهُ كَانَ تَحْصِيلًا لِلْحَاصِلِ، وَقَدْ فَرَضْنَاهُ عِلَّةً، هَذَا خُلْفٌ، وَإِنْ أَوْجَبَ عَدَمَهُ كَانَ تَحْصِيلًا لِلْحَاصِلِ، وَإِنَّهُ مُحَالً. وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا ذَكَرُوهُ مِن احْتِمَالِ التَّعْلِيلِ بِالمُرَكِّبِ مِنَ الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ. الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ.

وَيَبْطُلُ التَّعْلِيلُ بِمَوْجُودَيْنِ بِوَجْهِ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ العِلَّةَ تَقْتَضِي حُكْمَهَا لِنَفْسِهَا، وَيَمْتَنِعُ حُصُولُ الصِّفَةِ الوَاحِدَةِ لِنَفْسِهَا، وَجِهَةُ الاقْتِضَاءِ وَصْفُ لَهَا، وَيَمْتَنِعُ حُصُولُ الصِّفَةِ الوَاحِدَةِ بِمَوْجُودَيْنِ.

قَوْلُهُ فِي السُّوَّالِ التَّاسِعِ: «لَا نُسَلِّمُ سُقُوطَ الحُدُوثِ عَنْ دَرَجَةِ الاَعْتِبَارِ، وَأَنَّ الحُدُوثَ هُوَ الوُجُودُ المُقَيَّدُ بِمَسْبُوقِيَّةِ العَدَمِ، وَالمَسْبُوقِيَّةَ أَمْرٌ يُقَارِنُ الوُجُودَ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَيْفِيَّةٌ وَصِفَةٌ لِلْمَوْجُودِ».

قُلْنَا: الحُدُوثُ صِفَةُ اعْتِبَارِيَّةٌ لَا حَقِيقِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ صِفَةً حَقِيقِيَّةٌ اللهُ وَتَكُونُ حَادِثَةً لِانْحِصَارِ القِسْمَةِ حَقِيقِيَّةً اللهُ ثَبُوتِيَّةً لَامْتَنَعَ القَوْلُ بِقِدَمِهَا، فَتَكُونُ حَادِثَةً لِانْحِصَارِ القِسْمَةِ فِيهِمَا، وَلَوْ كَانَتْ حَادِثَةً وَحُدُوثُهَا صِفَةً ثَانِيَةً قَائِمَةً بِهَا لَزِمَ قِيَامُ المَعْنَى فِيهِمَا، وَلَوْ كَانَتْ حَادِثَةً وَحُدُوثُهَا صِفَةً ثَانِيَةً قَائِمَةً بِهَا لَزِمَ قِيَامُ المَعْنَى بِالمَعْنَى وَالتَّسَلُسُلُ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الحُدُوثَ لَا يُعْقَلُ إِلَّا بِشِرْكَةٍ مِنَ العَدَمِ، وَالعَدَمُ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً وَلَا جُزْءًا مِنَ العِلَّةِ.

قَوْلُهُ فِي السُّوِّالِ العَاشِرِ: «إِنَّهُ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي ثُبُوتِ الحُكْمِ ثُبُوتُ



العِلَّةِ، فَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً بِشَرْطِهَا وَانْتِفَاءِ مَانِعِهَا، فَلِمَ قُلْتُمْ: إِنَّ الأَمْرَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى القَدِيم؟!».

قُلْنَا: العِلَّةُ العَقْلِيَّةُ تَقْتَضِي حُكْمَهَا لِنَفْسِهَا أَيْنَمَا وُجِدَتْ، وَمَا يَقْتَضِي لِنَفْسِهِ وَذَاتِهِ لَا يَتَأَخَّرُ مُقْتَضَاهُ عَنْ تَحَقُّقِ ذَاتِهِ، فَلَوْ تَوَقَّفَ اقْتِضَاؤُهُ عَلَى شَرْطٍ وَانْتِفَاءِ مَانِعِ لَكَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ وَالانْتِفَاءُ جُزْءًا مِنْ عِلَّةِ اقْتِضَائِهِ، وَيَعُودُ المَحْذُورُ مِنْ تَرْكِيبِ العِلَّةِ.

لَا يُقَالُ: فَالعِلْمُ يَقْتَضِي كَوْنَ مَحَلِّهِ عَالِمًا، وَهُوَ مَشْرُوطٌ بِالحَيَاةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الحَيَاةُ شَرْطٌ فِي وُجُودِ العِلْمِ، لَا فِي اقْتِضَائِهِ.

قَوْلُهُ فِي السُّؤَالِ الحَادِي عَشَرَ: «لِمَ قُلْتُمْ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُصَحِّحًا لِلْحُكْمِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُصَحِّحًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ حَتَّى يَلْزَمَ أَنْ تَصِحَّ رُؤْيِتُهُ لَنَا؟!».

قُلْنَا: حُكْمُ العِلَّةِ العَقْلِيَّةِ يَجِبُ طَرْدُهُ، وَقَدْ حَقَّقْنَا أَنَّهُ مُصَحِّحُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا فِيمَا تَعَلَّقَتْ بِهِ رُؤْيَتُنَا، وَأَنَّهُ مُشْتَرَكُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ صَحَّةَ خَلْقِ الجَوَاهِرِ مُعَلَّلَةٌ بِإِمْكَانِهَا، وَلَا يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْنَا»

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ثُبُوتَ حُكْم الخَالِقِيَّةِ لَنَا فِي صُورَةٍ مَّا لِيَلْزَمَ مِنْ تَعَيُّنِ عِلَّتِهَا أَنْ يَطَّرِدَ فِي صِحَّةِ خَلْقِ الجَوَاهِرِ لَنَا.

فَإِنْ قِيلَ: فَيَلْزَمُكُمْ ذَلِكَ فِي الكَسْبِ الَّذِي أَثْبَتُّمُوهُ، فَإِنَّكُمْ وَإِنْ نَفَيْتُمْ عَنِ العَبْدِ الخَالِقِيَّةَ لَمْ تَنْفُوا عَنْهُ الكَسْبَ.

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَعَلُّقَ اكْتِسَابِنَا بِبَعْضِ الأَفْعَالِ كَانَ لِمَعْنَى يُوجَدُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى حُدُوثِ الجَوَاهِرِ، وَلَا يَتِمُّ النَّقْضُ مَا لَمْ تُعَيِّنُوا مُشْتَرَكًا هُوَ عِلَّةُ الكَسْبِ لَنَا، وَتُحَقِّقُوهُ فِي مَا سُلِّمَ امْتِنَاعُ تَحَقُّقِ الكَسْبِ فِيهِ.

قَوْلُهُ فِي السُّوَالِ الثَّانِي عَشَرَ: «مَا ذَكَرْتُمُوهُ يُنْتَقَضُ بِبَقِيَّةِ الإِدْرَاكَاتِ مِنَ الشَّمِّ وَالذَّوْقِ وَاللَّمْسِ، فَإِنَّ دَلِيلَكُمْ مُطَّرِدٌ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ تَعَلَّقُهَا بِهِ تَعَالَى».

قُلْنَا: مِنْ مُقَدِّمَاتِ دَلِيلِنَا أَنَّ الإِبْصَارَ يَتَعَلَّقُ بِالمُخْتَلِفَاتِ مِنَ الجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ بِالضَّرُورَةِ، وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ مُدْرَكَةٌ بِالحِسِّ، وَلَا نُسَلِّمُ تَعَلَّقَ بَقِيَّةِ الإِدْرَاكَاتِ بِالمُخْتَلِفَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ إِدْرَاكٍ مِنْهَا يَتَعَلَّقُ بِنَوْعِ مِنَ الأَعْرَاضِ، فَلَمْ يَطُّرِدِ الدَّلِيلُ.

وَأَجَابَ بَعْضُ الأَصْحَابِ بِأَنَّ هَذِهِ لَا تَنْفَكُّ عَنِ اتَّصَالَاتٍ جِسْمَانِيَّةٍ ، فَيَمْتَنِعُ تَعَلَّقُهَا بِالبَارِئِ ، بِخِلَافِ الرُّؤْيَةِ .

وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: عَلَى هَذَا إِنْ صَحَّ إِثْبَاتُ الرُّؤْيَةِ بِدُونِ اشْتِرَاطِ بِنْيَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَانْبِعَاثِ أَشِعَةٍ وَاتِّصَالِهَا بِالمَرْئِيِّ، وَأَنَّ المَرْئِيَّ فِي غَيْرِ جِهَةٍ مِنَ الرَّائِي، وَأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ شُرُوطٌ فِي العَادَةِ لَا فِي العَقْلِ، فَمَا المَانِعُ

مِنْ تَعَلَّقِ هَذِهِ الإِدْرَاكَاتِ بِدُونِ الاتِّصَالَاتِ، وَأَنَّ تِلْكَ الاتِّصَالَاتِ شَرْطٌ فِي العَادَةِ فَلَا يَمْنَعُ مَا حَكَىٰ مِنَ الاتِّصَالَاتِ العَادِيَّة.

قَوْلُهُ فِي السُّوَّالِ الثَّالِثِ عَشَرَ: لَوْ كَانَ المُصَحِّحُ هُوَ الوُجُودَ لَمْ نُدْرِكِ اخْتِلَافَ الأَشْيَاءِ.

قُلْنَا: إِذَا شَاهَدْنَا وُجُودَ شَيْءٍ أَدْرَكْنَا ذَلِكَ الاخْتِلَافَ مِنْهُ تَبَعًا لِإِدْرَاكِ وُجُودِهِ، كَمَا قَالَتِ «البَهْشَمِيَّةُ»: «إِنَّ الرُّوْيَةَ تَتَعَلَّقُ بِأَخَصِّ وَصْفِ الشَّيْءِ وَيَتْبَعُهَا العِلْمُ بِوُجُودِهِ»، مَعَ حُكْمِهِمْ بِأَنَّ الحَالَ لَا تُوصَفُ بِأَنَّهَا الشَّيْءِ وَيَتْبَعُهَا العِلْمُ بِوُجُودِهِ»، مَعَ حُكْمِهِمْ بِأَنَّ الحَالَ لَا تُوصَفُ بِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً فَكَيْفَ يُقْضَى بِأَنَّهَا مُدْرَكَةٌ بِالحِسِّ ؟!.

فَإِنْ قَالُوا: مَا صِرْنَا إِلَيْهِ أَدْخَلُ فِي الْمَعْقُولِ، فَإِنَّ العِلْمَ بِالأَخَصِّ يَسْتَلْزِمُ العِلْمَ بِالأَعَمِّ، وَلَا يَنْعَكِسُ، وَالوُجُودُ أَعَمُّ، وَمَا صِرْتُمْ إِلَيْهِ غَيْرُ لَازِمْ العِلْمَ بِالأَعَمِّ وَلَا يَنْعَكِسُ، وَالوُجُودُ أَعَمُّ، وَمَا صِرْتُمْ إِلَيْهِ غَيْرُ لَازِمْ فِي العَقْلِ وَهُو أَنَّ إِدْرَاكَ الأَعَمِّ وَهُوَ الوُجُودُ وَ يَتْبَعُهُ إِدْرَاكُ الأَعَمِّ وَهُو الوُجُودُ وَ يَتْبَعُهُ إِدْرَاكُ الأَعَمِّ وَهُو الوُجُودُ وَ يَتْبَعُهُ إِدْرَاكُ الأَخَصِّ.

قُلْنَا: العِلْمُ بِالْأَحَصِّ إِنَّمَا يَسْتَلْزِمُ العِلْمَ بِالْأَعَمِّ الذَّاتِيِّ، أَمَّا الْأَعَمُّ النَّاتِيِّ، أَمَّا الْأَعَمُّ النَّاتِيِّ، أَمَّا الْأَعَمُّ العَارِضُ فَغَيْرُ مُسْتَلْزَمٍ لَهُ، وَالوُجُودُ عِنْدَكُمْ عَارِضٌ عَلَى المَاهِيَّاتِ، فَإِنَّكُمْ أَثْبَتُمُوهَا فِي الْعَدَمِ عَرِيَّةً عَنِ الوُجُودِ ثُمَّ زَعَمْتُمْ أَنَّ الوُجُودَ يَعْرِضُ لَهَا مِنَ الفَاعِلِ المُخْتَارِ، فَإِذًا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ إِدْرَاكِ مَاهِيَّةٍ مَّا وَتَمْيِيزُهَا \_ عَلَى أَصُولِكُمْ \_ إِدْرَاكِ مَاهِيَّةٍ مَّا وَتَمْيِيزُهَا \_ عَلَى أَصُولِكُمْ \_ إِدْرَاكُ كَوْنِهَا مَوْجُودَةً.

أَمَّا نَحْنُ فَنَعْتَقِدُ أَنَّ وُجُودَ المَاهِيَّةِ لَا يُفَارِقُهَا، بَلْ مَتَى ثَبَتَا ثَبَتَا، وَمِنَى الْبَتَا ثَبَتَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَانِعَ أَنَّهُ مَتَى أُدْرِكَ أَحَدُهُمَا وَمَتَى الْتَفَيَا الْتَفَيَا الْتَفَيَا مَعًا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَانِعَ أَنَّهُ مَتَى أُدْرِكَ أَحُدُهُمَا أُدْرِكَ الآخَرُ تَبَعًا لَهُ، وَنَحْنُ لَا نَدَّعِي ذَلِكَ لُزُومًا عَقْلِيًّا، بَلْ بِمَجْرَى الْعَادَةِ.

العَادَةِ.

وَأَقْدَحُ هَذِهِ الأَسْئِلَةِ مَنْعُ أَصْلِ التَّعْلِيلِ، وَالنَّقْضُ بِبَقِيَّةِ الإِدْرَاكَاتِ، فَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ بَعْضُ الأَصْحَابِ فِي الجَوَازِ عَلَى السَّمْعِ، عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ بَعْضُ الأَصْحَابِ فِي الجَوَازِ عَلَى السَّمْعِ، عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَأَنَا أَقُولُ: هَذِهِ الطَّرِيقَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مُغَالَطَةٍ وَهِيَ أَنَّهُمْ بَنَوُا الْأَمْرَ فِيهَا عَلَى أَنَّ الرُّوْيَةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ مُصَحِّحٍ، وَالمُصَحِّحُ هُو مَا لَا يَثْبُتُ الشَّيْءُ إِلَّا مَعَ ثُبُوتِهِ، كَالحَيَاةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى العِلْمِ، وَالعِلْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الإِرَادَةِ، وَلَا يَلْزُمُ مِنْ وُجُودِ المُصَحِّحِ وُجُودُ مَا هُوَ مُصَحَّحٌ لَهُ، فَإِذًا المُصَحِّحُ مِنْ وَبُودِ المُصَحِّحِ وُجُودُ مَا هُوَ مُصَحَّحٌ لَهُ، فَإِذًا المُصَحِّحُ مِنْ قَبِيلِ العِللِ.

وَقَدِ اعْتَمَدُوا فِي تَعْيِينِ الوُجُودِ عَلَى إِلْزَامِ أَحْكَامِ العِلَلِ مِنِ امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ بِالعَدَمِ، وَوُجُوبِ تَعْلِيلِ المُشْتَرَكِ بِعِلَّةٍ مُشْتَرَكَةٍ، وَوُجُوبِ التَّعْلِيلِ المُشْتَرَكِ بِعِلَّةٍ مُشْتَرَكَةٍ، وَوُجُوبِ الاطِّرَادِ، وَمَنْعِ التَّرْكِيبِ، وَالشُّرُوطُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ الشَّيْءَ الوَاحِدَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي أَشْيَاء، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي أَشْيَاء، وَالشَّرْطُ لَا يُؤَدِّرُ فِي المَشْرُوطِ، فَصَحَّ أَنْ يَكُونَ وُجُودًا وَعَدَمًا.

وَقَدِ احْتَجَّ الشَّيْخُ «أَبُو الحَسَنِ» عَلَى جَوَازِ الرُّؤْيَةِ مِنَ السَّمْعِ بِقَوْلِ الكَلِيمِ: ﴿ وَيَ السَّمْعِ بِقَوْلِ الكَلِيمِ: ﴿ وَيَ أَرِفِ أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قَالَ: فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِلَالِكَ فَكَيْفَ بِامْتِنَاعِ الرُّوْيَةِ عَلَيْهِ تَعَالَى فَكَيْفَ سَأَلَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِلَالِكَ فَكَيْفَ

قَالُوا: إِنَّمَا سَأَلَ لِقَوْمِهِ لَا لِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ عَالِمٌ بِامْتِنَاعِهَا عَلَيْهِ (٢).

يَسُوغُ أَنْ يَجْهَلَ مِنْ صِفَةِ رَبِّهِ مَا يَعْلَمُهُ حُثَالَةُ «المُعْتَزِلَةِ» (١).

قُلْنَا: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ تَأْخِيرًا لِلْبَيَانِ مِنْهُ عَنْ وَقْتِ السَّحَاجَةِ، وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا: ﴿ أَجْعَلَ لَنَا ٓ إِلَنَهَا كَمَا لَمُمُ السَّحَاجَةِ، وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا: ﴿ أَجْعَلُ لَنَا ٓ إِلَنَهَا كُمَا لَمُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قَالُوا: سَأَلَ خَلْقَ عِلْمِ ضَرُورِيٍّ لِمَا عَلِمَهُ بِالنَّظَرِ (٣).

قُلْنَا: العُلُومُ بَعْدَ حُصُولِهَا كُلُّهَا ضَرُورِيَّةٌ، فَلَا مَعْنَى لِطَلَبِ تَحْصِيلِ المَحَاصِلِ (٤).

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: هذه من أقوى الحُجَج، فإنَّ مَنِ اصْطفاهُ اللهُ تعالى على الناس برسَالَتِه وبكلامِه كَيْفَ يَجْهَلُ مِنْ صِفَةِ ربِّه عَزَّ وَجَلَّ ما يَعْلَمُه حُثالَةُ المعتزلة؟! والإجماعُ منعَقِدٌ على أنَّ عِلْمَ الرُّسُلِ بالله وصِفاتِه أَكْمَلُ وأتَتُمُّ مِنْ عِلْمٍ كُلِّ الأُمَّةِ، كيف والمعتزلة تُوجِبُ عِصْمَةَ الأنبياء عَقْلاً؟! (شرح معالم أصول الدين، ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن التلمساني: وهو تأويل «أبي علي الجبائي» وابنه «أبي هاشم» (شرح معالم أصول الدين، ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن التلمساني: وهو تأويل «الكَعْبِيِّ». (شرح معالم أصول الدين، ص٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) زاد ابن التلمساني: لا سيما مع خطابه تعالى له وتعريفه إياه بنفسه بقوله تعالى: ﴿إِنَّنِيَّ أَنَا اللَّهُ ﴾ [طه: ١٤]. (شرح معالم أصول الدين، ص٣٤٣).

وَقَدْ قَرَّرَ «الْفَخْرُ» وَجْهَ هَذَا الدَّلِيلِ بِأَنَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ رُؤْيَتَهُ عَلَى الْمُمْكِنِ الْمَبْلِ ، وَالمُعَلَّقُ عَلَى المُمْكِنِ الْمُمْكِنِ ، وَالمُعَلَّقُ عَلَى المُمْكِنِ مُمْكِنُ ، وَالمُعَلِّقُ عَلَى المُمْكِنِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُمْكِنِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مُمْكِنًا فِي نَفْسِ الأَمْرِ أَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا مِعَ تَقْدِيرِ التَّجَلِّي، فَإِنَّ المُمْكِنَ لِنَفْسِهِ قَدْ يَمْتَنِعُ لِغَيْرِهِ (٢)، كَيْفَ وَسِيَاقُ الآيَةِ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرُوهُ وَأَنَّ المَفْهُومَ مِنْهُ التَّنْبِيهُ عَلَى غَايَةِ البُعْدِ، وَهُو كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ البُعْدِ، وَهُو كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ البُعْدِ، وَهُو كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي، ضمن شرحه لابن التلمساني (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) قرر أبن التلمساني الإيراد على ذلك الدليل في شرح المعالم بقوله: واعترض عليه بأنّا لا نسلّمُ أنه علّقَهُ على شَرْطٍ مُمْكِنِ، بل على شرط مُمْتَنِعٍ لأنه علّقه على استقرارِ الجبَلِ حالَ كُوْيِهِ متحرِّكًا، وذلك محالٌ. وإنما قلنا ذلك لأنّ صيغة الشرط إذا دخلت على الماضي صارَ معها مستقبلًا، فقوله تعالى: ﴿ وَإِنما قلنا ذلك لأنّ صيغة الشرط إذا دخلت على الماضي مستقبرًا في المستقبل فسَوْفَ تراني، ثم إنه في الزمن المستقبل إمّا أن يقال: صارَ مستقرا، أو ما صار مستقرا، فإن صار مستقرا، وجب حصول الرؤية لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط اللغوي، ولما لم تحصل الرؤية حينئذ علمنا أنّ الجبل لم يستقر، وإذا لم يستقر كان متحرِّكًا ضرورة أنه لا واسطة بين الحركة والسكون، فإذًا الجبل حال ما عُلِقت عليه الرؤية بالاستقرار كان متحرِّكًا، ومعلوم أن استقرار المتحرك حال كونه متحركا محال، فثبت أن الشرط المعلَّق عليه ممتنع. (شرح معالم أصول الدين، ص٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن التلمساني بعد تقرير هذا الإيراد: ولنا أن نقول: إنَّ الرؤية وإن كانت ممتنعة في الحال في الدنيا فلا تمتنع في دار البقاء، وهو المحتَجُّ عليه، فالامتناع في هذه الحالة إمّا لأنَّ إثبات الرؤية لا يَحْصُل مع كل تَجَلِّ، بلْ مع تجلِّ خاصِّ، فإنَّ الله تعالى إذا تجلَّى بوَصْفِ العظمَةِ والجلال لم يَثْبُتْ معَهُ شَيْءٌ، وإذا تَجَلَّى بوَصْفِ الإنعام والإحسان وخَلَقَ ع

وَأَقْرَبُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ الرُّؤْيَةَ سَتَكُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي دَارِ الآخِرَةِ، وَقَوْلُهُ حَقَّ وَوَعْدُهُ صِدْقُ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا جَائِزٌ، فَكُلُّ مَا يَدُلُّ مِنَ السَّمْعِ عَلَى أَنَّهُ سَيَقَعُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ.

وَمَا تَمَسَّكَتْ بِهِ «المُعْتِزَلَةُ» مِنِ اشْتِرَاطِ البِنْيَةِ وَانْبِعَاثِ الشُّعَاعِ فَحَاصِلُ قَوْلِهِمْ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلَيْنِ:

\* أَحَدُهُمَا: أَنَّ خُرُوجَ الشُّعَاعِ وَاتِّصَالَهُ بِالمَرْئِيِّ شَرْطٌ فِي حُصُولِ اللهِ دْرَاكِ.

الثَّانِي: أَنَّ الشَّرْطَ خُرُوجُ الشُّعَاعِ وَاتِّصَالُهُ بِالهَوَاءِ المُتَّصِلِ بِالمَرْئِيِّ سَبَبًا لِمَرْئِيِّ سَبَبًا لِمُولِ المُتَّصِلِ بِالمَرْئِيِّ سَبَبًا لِحُصُولِ الإِدْرَاكِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ.

وَأَمَّا القَائِلُونَ بِالانْطِبَاعِ وَهُمُ «الْحُكَمَاءُ»، وَسَاعَدَهُمْ مِنَ «المُعْتَزِلَةِ»: «أَبُو الحُسَيْنِ» وَ«الكَعْبِيُّ»، فَمَذْهَبُهُمْ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الصُّورَةَ المُنْطَبِعَةَ فِي الرُّطُوبَةِ الجُليدِيَّةِ المُنْتَقِشَةَ فِي الحِسِّ المُشْتَرَكِ هِيَ المُدْرَكَةُ، أَمَّا الشَّبَحُ الخَارِجِيُّ فَعَيْرُ مُدْرَكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الشَّبَحَ الخَارِجِيَّ هُوَ المُدْرَكُ، وَالصُّورَةُ المُنْطَبِعَةُ شَرْطٌ فِي إِدْرَاكِهِ.

وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ «الأَشْعَرِيَّةَ» يَرُدُّونَ الإِبْصَارَ إِلَى مُجَرَّدِ خَلْقِ إِدْرَاكٍ

<sup>=</sup> الثَّبَاتَ لم يَقْضِ العقلُ بالامتناع، ولأنَّ النَّشأة الآخرة تصلح للبقاء، ونشأة الدنيا لا تصلح للبقاء. (شرح معالم أصول الدين، ص٣٤٥).

فِي العَيْنِ السَّلِيمَةِ دُونَ غَيْرِهَا بِمَجْرَى العَادَةِ، وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ إِنْ كَانَ شَرْطًا فَهُوَ شَرْطًا فَهُوَ شَرْطًا فَهُوَ شَرْطًا فِي العَادَةِ.

وَاحْتَجُّوا عَلَى إِبْطَالِ اشْتِرَاطِ الشَّعَاعِ عَقْلًا بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْطًا لَمَا أُدْرِكَ المَرْئِيُّ المُقَابَلُ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيَاحِ؛ لِتَشْوِيشِ الشُّعَاعِ وَتَفْرِيقِهِ، وَبِأَنَّا إِذَا فَتَحْنَا أَجْفَانَنَا أَدْرَكْنَا نِصْفَ كُرَةِ الْعَالَمِ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ العَيْنِ مِنْ أَجْزَاءِ الشُّعَاعِ مَا يَنْبَسِطُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الشُّعَاعَ لَيْسَ العَيْنِ مِنْ أَجْزَاءِ الشُّعَاعِ مَا يَنْبَسِطُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الشُّعَاعَ لَيْسَ العَيْنِ مِنْ أَجْزَاءِ الشُّعَاعِ مَا يَنْبَسِطُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الشُّعَاعَ لَيْسَ العَيْنِ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّعَاعِ مَا يَنْبَسِطُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الشُّعَاعَ لَيْسَ بِعَرَضٍ لِامْتِنَاعِ انْتِقَالِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَجْزَاءٌ لَطِيفَةٌ.

وَحَقَّقُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الإِدْرَاكَ مَعْنَى وَاحِدٌ فَلَا يَقُومُ إِلَّا بِالجَوْهَرِ الفَرْدِ، وَيَبْطُلُ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا بَشَرْطٍ لَا يَقُومُ بِمَحَلِّهِ؛ فَإِنَّ الشَّرْطَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلِّ المَشْرُوطِ وَإِلَّا لَجَازَ أَنْ تَقُومَ الحَيَاةُ بِمَحَلِّ وَالعِلْمُ بِغَيْرِهِ، يَكُونَ فِي مَحَلِّ المَشْرُوطِ وَإِلَّا لَجَازَ أَنْ تَقُومَ الحَيَاةُ بِمَحَلِّ وَالعِلْمُ بِغَيْرِهِ، يَكُونَ فِي مَحَلِّ المَشْرُوطِ وَإِلَّا لَجَازَ أَنْ تَقُومَ الحَيَاةُ بِمَحَلِّ وَالعِلْمُ بِغَيْرِهِ، وَإِذَا صَحَّ قِيَامُهُ بِالجَوْهَرِ الفَرْدِ الْمَتَنَعَ أَنْ يَنْفَصِلَ مِنْهُ الأَجْزَاءُ الكَثِيرَةُ، وَإِذَا صَحَّ قِيَامُهُ بِالجَوْهَرِ الفَرْدِ الْمَتَنَعَ أَنْ يَنْفَصِلَ مِنْهُ الأَجْزَاءُ الكَثِيرَةُ، وَإِذَا صَحَّ قِيَامُهُ إِلَى انْطِبَاعِ الصَّورَةِ، فَإِنَّ الصَّورَةَ مُرَكَّبَةُ وَيِ المُتَحِدِ. وَلَا تَنْطَبَعُ فِي المُتَّحِدِ.

﴿ قَوْلُهُ: (وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الرُّؤْيَةِ، وَأَنَّهَا سَتَكُونُ وَعْدًا مِن اللهِ سُبْحَانَهُ صِدْقًا وَقَوْلاً حَقَّا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجُورُ يُومَهِ لِ اَلْمِرَةً ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ التَّأَمُّلُ فِي الشَّيْءِ إِذَا عُدِّيَ بِـ «فِي»، أَوِ الرِّقَّةُ وَالرَّحْمَةُ إِذَا عُدِّيَ بِـ «اللَّامِ»، أَوِ المُقَابَلَةُ إِذَا عُدِّيَ بِنَفْسِهِ.

وَبِالجُمْلَةِ فَالنُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى وُقُوعِ الرُّؤْيَةِ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا مَا ذُكِرَ، وَمِنْهَا:

\_ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي صِفَةِ المُجْرِمِينَ: ﴿ كَلَّاۤ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ بِذِ لَّكَحَجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] ، فَإِنَّ المُؤْمِنَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَحَقَّقَ الوَعِيدُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يوس: ٢٦]، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ ﴿ يَالَمُ الزِّيَادَةُ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ الكَرِيمِ (١).
 الكَرِيمِ (١).

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَا يُطلَمُونَ فِي رُؤْيَتِهِ (٢)، وَالتَّشْبِيهُ بِالرُّوْيَةِ لَا بِالمَرْئِيِّ، يَعْنِي أَنَّ القَمَرَ لَا يُطلَمُونَ فِي رُؤْيَتِهِ (٢)، وَالتَّشْبِيهُ بِالرُّوْيَةِ لَا بِالمَرْئِيِّ، يَعْنِي أَنَّ

<sup>(</sup>۱) تفسير قوله تعالى: ﴿وَزِيَهَادَةٌ﴾ بالنظر إلى وجه الله تعالى مأثور عن أبي بكر الصديق ﴿ وَجملة من الصحابة والتابعين، نقل الإمام ابن جرير الطبري أقوالهم في جامع البيان، (ج١٢/ص ١٥٦ ــ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، قال القاضي ناصر الدين البيضاوي: أي: تكون رؤيته تعالى رؤية جليةً بَيِّنةً لا تقبل مراءً ولا مِرْيةً فيخالِفَ فيها بعضُكم بعضًا ويكلِّبُه، كما لا يُشك في رؤية الشمس والقمر ولا ينازَع فيها، فالتشبيه إنما وقع في الرؤية باعتبار جلائها وظهورها بحيث لا يُرتابُ فيها، لا في سائر كيفياتها ولا في المرئيًّ؛ فإنه سبحانه وتعالى منزّةٌ عن الجسمية وعما يؤدي إليها. (تحفة الأبرار في شرح مصابيح السُّنة، ص ٢٨١).

مَنْ شَاهَدُ القَمَرَ لَا يَشُكُّ فِي أَنَّهُ مَرْئِيٌّ لَهُ، كَذَلِكَ مَنْ رَأَى رَبَّهُ يَوْمَ القَيَامَةِ. وَمَعْنَى «لَا تُضَامُونَ» أَيْ: لَا تَلْحَقُكُمْ مَشَقَّةٌ فِي رُؤْيتِهِ كَمَا تَلْحَقُ لَكُمْ مَشَقَّةٌ فِي رُؤْيتِهِ كَمَا تَلْحَقُ المَشَقَّةُ فِي رُؤْيةِ الخَفِيِّ. وَرُوِيَ: «لَا تَضَامُونَ» بِفَتْحِ التَّاءِ وَتَشْدِيدِ المَشَقَّةُ فِي رُؤْيةِ الخَفِيِّ. وَرُوِيَ: «لَا تَضَامُونَ» بِفَتْحِ التَّاءِ وَتَشْدِيدِ المَيم، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى نَفْي الجِهَةِ لَا غَيْرُ.

وَلَمْ يَزَلِ السَّلَفُ قَبُلَ ظُهُورِ البِدَعِ يَرْغَبُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي رُؤْيَةِ وَجُهِهِ الكَرِيمِ، وَإِذَا تَظَافَرَتْ ظَوَاهِرُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَوْلُ سَلَفِ الأُمَّةِ عَلَى إِضَافَةِ الرُّؤْيَةِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ زَالَ احْتِمَالُ مَنْ يَحْمِلُ ذَلِكَ فِي الآيَةِ عَلَى خِذْفِ مُضَافٍ وَيَقُولُ: المُرَادُ مِنْهَا: (﴿إِلَى اللهِ نِعَمِ ﴿رَبِّهَا نَاظِرُهُ ﴾ .

﴿ لَا تُدَرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو يُدَرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو يُدَرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو يُدَرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو يُدَرِكُ الْأَبْصَدَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، فَينْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يُرَى وَلَا يُدْرَكُ (١)؛ لِأَنَّ الْإِدْرَاكَ يُنْبِئُ عَنِ الإِحَاطَةِ وَدَرْكِ الغَايَةِ، وَالرَّبُّ تَعَالَى مُتَقَدِّسٌ عَنِ الغَايَةِ وَالنَّهَايَةِ).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الواحدي: الإدراك: الإحاطة بكنه الشيء وحقيقته، وهو غير الرؤية، لأنه يصح أن يقال: رآه وما أدركه، فالأبصار ترى البارئ عزَّ وجلَّ ولا تحيط به، كما أن القلوب تعرفه ولا تحيط به، قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]. ثم قال الواحدي: إن البارئ تعالى يُرى ولا يدرك؛ لأن معنى الإدراك: الإحاطة بالمرئي، وإنما يجوز ذلك على من كان محدودا وله جهات. (التفسير الوسيط، ج٢/ص٣٠٠، ٣٠٠) وقال الإمام القرطبي: قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْمَهُ الْأَبْمَهُ الْأَبْمَهُ الأَنعام: ٢٠٣)، بين سبحانه

وقال الإمام القرطبي: قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، بيّن سبحانه أنه منزّه عن سمات الحدوث، ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد كما تدرك سائر المخلوقات. (الجامع، ج٨/ص٤٨٢).

يَعْنِي أَنَّهُ لَا مَانِعَ أَنْ يُرَى بِالبَصَرِ مِنْ غَيْرِ إِحَاطَةٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُجْمَعُ بَيْنَ الآيَتَيْنِ بِتَخْصِيصِ الإِبْصَارِ، فَإِنَّ آيَةَ وُقُوعِ الرُّوْيَةِ مُقَيَّدَةٌ بِدَارِ الدَّنْيَا. الآخِرَةِ، وَهَذِهِ مُطْلَقَةٌ، فَيُحْمَلُ عَلَى عَدَمِ الإِدْرَاكِ فِي دَارِ الدُّنْيَا.

﴿ قَوْلُهُ: (فَإِنْ عَارَضُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي جَوَابِ مُوسَى ﴿ نَوْنَ تَرَينِ ﴿ الْأَمِرافِ: ١٤٣] وَزَعَمُوا أَنَّ ﴿ لَنْ ﴾ تَقْتَضِي النَّفْي عَلَى التَّأْبِيدِ، قُلْنَا: الآيَةُ أَوْضَحُ الأَدِلَّةِ عَلَى جَوَازِ الرُّوْيَةِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُسْتَحِيلَةً لَكَانَ مُعْتَقِدُ جَوَازِ الرُّوْيَةِ اللَّهُ تَعَالَى مَنِ اصْطَفَاهُ اللهُ تَعَالَى لِنُبُوّتِهِ وَخَتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ وَشَرَّفَهُ بِتَكْلِيمِهِ وَخَصَّهُ بِحَرَامَتِهِ وَجَعَلَهُ أَفْضَلَ أَهْلِ لِنُبُوّتِهِ وَأَيَّدَهُ بِبُرْهَانِهِ؟! وَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ الرَّيْبُ فِي أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِعِلْمِ الغَيْبِ؟!.

فَيَجِبُ حَمْلُ الآيَةِ عَلَى أَنَّ مَا اعْتَقَدَ مُوسَى ﴿ جَوَازَهُ جَائِزٌ، لَكِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ مَا اعْتَقَدَ مُوسَى ﴿ جَوَازَهُ جَائِزٌ، لَكِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ مَا اعْتَقَدَ جَوَازَهُ نَاجِزٌ، فَيَرْجِعُ النَّفْيُ إِلَى الإِنْجَازِ، وَمَا سَأَلَ مُوسَى ﴿ أَنَّ مَا اعْتَقَدَ جَوَازُهُ نَاجِزٌ، وَالْجَوَابُ يَدُلُّ عَلَى قَضِيَّةِ الخِطَابِ). وَالْجَوَابُ يَدُلُّ عَلَى قَضِيَّةِ الْخِطَابِ).

قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الآيَةَ حُجَّةٌ عَلَى الجَوَازِ ، وَتَقَدَّمَ اعْتِرَاضُ المُعْتَزِلَةِ عَلَيْهَا وَالجَوَابُ عَنْهُ.

فَإِنْ قَالُوا: نَحْنُ إِنَّمَا نُورِدُ ذَلِكَ لِمُعَارَضَةِ مَا زَعَمْتُمْ دَلَالَتَهُ عَلَى الوُقُوع، وَالآيَةُ تَنْفِي ذَلِكَ. الوُقُوع، وَالآيَةُ تَنْفِي ذَلِكَ.

# الله تَعَالَى يَجُوزُ أَنْ يَرَاهُ الرَّاعُونَ بِالأَبْصَارِ

فَالجَوَابُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ آخِرًا مِنْ أَنَّ «لَنْ» لَا تَدُلُّ إِلَّا عَلَى مُجَرَّدِ النَّهْ فِي عَدَمِ النَّهْ فِي الاسْتِقْبَالِ، وَلَا إِشْعَارَ لَهَا بِالتَّأْبِيدِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي عَدَمِ النَّهْ فِي الاسْتِقْبَالِ، وَلَا إِشْعَارَ لَهَا بِالتَّأْبِيدِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي عَدَمِ تَمَنِّي فِي الاسْتِقْبَالِ، وَلَا إِشْعَارَ لَهَا بِالتَّأْبِيدِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي عَدَمِ تَمَنِّي فَي النَّادِ، ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيمِمْ ﴾ [البقرة: ٩٥] وَهُمْ يَتَمَنَّوْنَهُ فِي النَّارِ.

وَلَوْ سُلِّمَ إِشْعَارُهَا بِالتَّأْبِيدِ فَهُوَ بِحَسَبِ مَا سَأَلَهُ الكَلِيمُ، وَهُوَ إِنَّمَا سَأَلَهُ الكَلِيمُ، وَهُوَ إِنَّمَا سَأَلَ رُؤْيَةً فِي الدَّارِ الآخِرَةِ.

8008

#### ﴿ قَوْلُهُ:

## ( فَضْلَلُ

ِالرَّبُّ ﷺ مُتَفَرِّدُ بِخَلْقِ المَخْلُوقَاتِ، وَلَا خَالِقَ سِوَاهُ، وَلَا مُبْدِعَ غَيْرُهُ، وَلَا مُبْدِعَ غَيْرُهُ، وَكُلُّ مُبْدِعَ غَيْرُهُ، وَكُلُّ مُعْدِثُهُ.

وَقَالَتِ المُعْتَزِلَةُ: المُحْدَثُونَ مُخْتَرِعُونَ أَفْعَالَهُمْ بِقُدَرِهِمْ وَخَالِقُوهَا، وَالرَّبُ اللهِ عَيْرُ مَوْصُوفٍ بِالإقْتِدَارِ عَلَى أَفْعَالِ العِبَادِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى تَفَرُّدِ الرَّبِّ ﷺ بِالخَلْقِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كَمَن لَا يَعْلُقُ كَمَن لَا يَعْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧]، فَتَمَدَّحَ تَعَالَى بِالخَلْقِ وَأَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ، وَلَوْ شَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي الخَلْقِ لَبَطَلَتْ فَائِدَةُ التَّمَدُّح، فَبَانَ أَنَّ الله تَعَالَى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.

ثُمَّ الأَفْعَالُ دَالَّةُ عَلَى عِلْمِ الفَاعِلِ، وَالأَفْعَالُ الصَّادِرَةُ عَنِ العِبَادِ لَا يُحِيطُونَ بِمُعْظَمِ صِفَاتِهَا، وَلَوْ كَانُوا خَالِقِينَ لَهَا لَكَانُوا مُحِيطِينَ بِجَمِيعِ صِفَاتِهَا).

قَدْ تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ إِثْبَاتِ الوَحْدَانِيَّةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُتَفَرِّدٌ بِالخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ، وَالرَّدُّ عَلَى «الشَّنُويَّةِ» وَ«الطَّبَائِعِيِّينَ» وَ«المُنجِّمِينَ»، وَوَضَحَ بِإِثْبَاتِ أَنَّهُ تَعَالَى فَاعِلُ بِالاَخْتِيَارِ إِبْطَالُ مَا صَارَتْ إِلَيْهِ «الفَلاسِفَةُ» مِنَ بِإِثْبَاتِ أَنَّهُ تَعَالَى فَاعِلُ بِالاَخْتِيَارِ إِبْطَالُ مَا صَارَتْ إِلَيْهِ «الفَلاسِفَةُ» مِنَ المُعْتَزِلَةِ» أَنَّ الإِيجَابِ الذَّاتِيِّ وَإِثْبَاتِ الوسَائِطِ، وَلَمْ يَبْقَ سِوَى دَعْوَى «المُعْتَزِلَةِ» أَنَّ الإِيجَابِ الذَّاتِيِّ وَإِثْبَاتِ الوسَائِطِ، وَلَمْ يَبْقَ سِوَى دَعْوَى «المُعْتَزِلَةِ» أَنَّ المُحْدَثِينَ مُخْتَرِعُونَ لِأَفْعَالِهِمْ مُسْتَبِدُّونَ بِهَا، وَأَنَّ العَبْدَ يُوقِعُ فِعْلَهُ عَلَى المُحْدَثِينَ مُخْتَرِعُونَ لِأَفْعَالِهِمْ مُسْتَبِدُّونَ بِهَا، وَأَنَّ العَبْدَ يُوقِعُ فِعْلَهُ عَلَى

خِلَافِ مَا يُرِيدُ اللهُ مِنْهُ إِيقَاعَهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُرِيدُ مِنَ العَبِيدِ الإِيمَانَ وَالطَّاعَاتِ، وَالعَبِيدُ يُرِيدُونَ الكُفْرَ وَالعِصْيَانَ وَيَقَعُ مُرَادُهُمْ، وَأَنَّ مَا كَلَّفَ اللهُ بِهِ العِبَادَ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَهُ عَلَى زَعْمِهِمْ.

وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الفَصْلِ إِبْطَالُ ذَلِكَ، وَقَدْ تَمَسَّكَ الأَصْحَابُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الفَصْلِ. عَلَيْهِ فِي هَذَا الفَصْلِ. عَلَيْهِ فِي هَذَا الفَصْلِ.

\* أَمَّا الْمَنْقُولُ: فَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧]، تَمَدَّحَ بِالخَلْقِ، فَلَوْ شَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي الخَلْقِ لَمَا تَمَّ التَّمَدُّحُ. وَقَالَ غِي وَقَالَ عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ: ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ ﴾ [فاطر: ٣]، وَقَالَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى نَفْسِهِ: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ١٥]، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

\* وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ لَوْ كَانَ خَالِقًا لِفِعْلِهِ لَكَانَ مُحِيطًا بِتَفَاصِيلِهِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ القَصْدُ إِلَى بِتَفَاصِيلِهِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ القَصْدُ إِلَى إِيجَادِ الفِعْلِ مَعَ الجَهْلِ بِهِ.

وَقَدْ فَرَضَ الشَّيْخُ «أَبُو الحَسَنِ» الدَّلِيلَ عَلَيْهِمْ فِي أَفْعَالِ السَّاهِي وَالغَافِلِ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُمْ مَحْضُ فِعْلِهِ مَعَ سَهْوِهِ وَغَفْلَتِهِ، وَلَوْ جَازَ وُقُوعُ الفَعْلِ مِنَ الجَاهِلِ بِتَفَاصِيلِهِ لَبَطَلَتْ دَلَالَةُ الإِحْكَامِ عَلَى عِلْمِ الفَاعِلِ.

فَإِنْ قَالُوا: هَذَا اِلدَّلِيلُ لَا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ الفِعْلِ مِنَ العَبْدِ وَاسْتِحَالَتِهِ، وَغَايَتُهُ \_ لَوْ سُلِّمَ لَكُمْ \_ أَنْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فَاعِلًا لَهُ، وَأَنْتُمْ

تَدَّعُونَ الامْتِنَاعَ وَالاسْتِحَالَةَ، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ صَادِقًا أَنْبَأَ شَخْصًا بِتَفَاصِيلِ فِعْلِهِ لَلَزِمَ عَلَى مُوجَبٍ قَوْلِكُمْ أَنْ يَصِحَّ كَوْنُهُ خَالِقًا لَهُ.

قُلْنَا: الغَرَضُ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ إِبْطَالُ مَا صِرْتُمْ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الوَاقِعَ مِنَ العَبْدِ مَحْضُ فِعْلِهِ، وَأَنتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ، وَإِذَا حَاوَلْنَا الدَّلِيلَ عَلَى امْتِنَاعِ إِحْدَاثِ العَبْدِ لِفِعْلٍ مَّا اسْتَدْلَلْنَا بِعُمُومِ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ وَعِلْمِهِ، وَإِحْدَاثِ العَبْدِ لِفِعْلٍ مَّا اسْتَدْلَلْنَا بِعُمُومِ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ وَعِلْمِهِ، فَإِنَّ الفِعْلَ المُمْكِنَاتِ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّ الفِعْلَ المُمْكِنَ إِنَّمَا فَإِنَّ نِسْبَتَهَا إِلَى جَمِيعِ المُمْكِنَاتِ نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّ الفِعْلَ المُمْكِنَ إِنَّمَا الْمُمْكِنَاتِ لِلْمُمْكِنَاتِ نِسْبَةٌ وَحُدُوثُهُ، فَلَوْ تَخَصَّصَتْ صِفَاتُهُ تَعَالَى الْتُقَلِ المُمْكِنَاتِ لَلْزَمَ اتِّصَافُهُ بِنَقِيضٍ تِلْكَ الصِّفَاتِ مِنَ الجَهْلِ وَالعَجْزِ، وَذَلِكَ نَقْصٌ، وَالنَّقْصُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ، وَلَا قُتَضَى تَخَصُّصُهَا مُخَصِّصًا، وَنَعَلَى وَتَعَلَّى المُخَصِّمِ بِذَاتِ وَاجِبِ الوُجُودِ وَصِفَاتِهِ مُحَالًى.

وَإِذَا ثَبَتَ عُمُومٌ صِفَاتِهِ فَلَوْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى إِيجَادَ حَادِثٍ وَأَرَادَ اللهُ تَعَالَى ، لَزِمَ المُحَالُ المَفْرُوضُ العَبْدِ دُونَ مُرَادِ اللهِ تَعَالَى ، لَزِمَ المُحَالُ المَفْرُوضُ مِنْ إِثْبَاتِ إِلَهَيْنِ.

وَلَا يُنْجِيهِمْ قَوْلُهُمْ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِلْجَاءِ العَبْدِ لِمَا يُرِيدُهُ» وَأَحَدُ الإِلَهَيْنِ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِلْجَاءِ الآخَرِ لِمَا يُرِيدُهُ» وَأَحَدُ الإِلَهَيْنِ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِلْجَاءِ الآخَرِ لِمَا يُرِيدُهُ» وَلَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مِنْ أَنَّ الَّذِي يَقْدِرُ اللهُ عَلَى إِلْجَائِهِمْ إِلَيْهِ إِيمَانٌ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهِ، وَالَّذِي كَلَّفُهُمْ بِهِ وَأَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ إِيمَانٌ اخْتِيَارِيُّ ، فَمَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَا يُلْجِئُهُمْ إِلَيْهِ.

وَقَدْ تَمَسَّكُوا فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِمْ بِشُبَهٍ عَقْلِيَّةٍ وَسَمْعِيَّةٍ:

\* أَمَّا العَقْلِيَّةُ: فَقَالُوا: وُقُوعُ الأَفْعَالِ مِنَ العَبْدِ عَلَى وَفْقِ قَصْدِهِ وَدَاعِيَتِهِ إِقْدَامًا وَإِحْجَامًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُوجِدُهَا وَمُخْتَرِعُهَا، وَكَذَلِكَ وُجُودُ الإِحْسَاسِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ بَعْضِ الأَفْعَالِ دُونَ بَعْضٍ، كَالقُدْرَةِ عَلَى التَّحَرُّكِ إِلَى يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَخَلْفِهِ وَأَمَامِهِ، دُونَ التَّحَلُّقِ فِي الهَوَاءِ، دَلِيلٌ التَّحَرُّكِ إِلَى يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَخَلْفِهِ وَأَمَامِهِ، دُونَ التَّحَلُّقِ فِي الهَوَاءِ، دَلِيلٌ عَلَى تَحَقُّقِ قُدْرَتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضِ الأَفْعَالِ.

قَالُوا: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ فِعْلٌ بَطَلَتْ قَاعِدَةُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ وَالتَّعْبِيخِ وَالتَّكْلِيفِ ، وَكَانَتِ التَّكَالِيفُ كُلُّهَا وَاقِعَةً عَلَى خِلَافِ الاسْتِطَاعَةِ ، وَتَكْلِيفًا وَاقِعَةً عَلَى خِلَافِ الاسْتِطَاعَةِ ، وَتَكْلِيفًا بِالمُحَالِ ، إِذْ حَاصِلُهَا: «إِفْعَلْ يَا مَنْ لَا فِعْلَ لَهُ» ، أَوْ: «إِفْعَلْ مَا أَنَا فَاعِلُهُ» ، فَعَلَى هَذَا فَلَا يَحْسُنُ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَلَا مِنَ اللهُ قَلَاءِ مَدْحٌ وَلَا ذَمٌ وَلَا ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ ، وَذَلِكَ انْسِلَاخٌ عَنْ مُقْتَضَى العَقْلِ وَالعُرْفِ وَالشَّرْعِ .

\* وَأَمَّا السَّمْعِيَّةُ: فَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجُنَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [يس: ١٥]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن لَجْمَلُونَ ﴾ [يس: ١٥]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن لَجَمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اللَّهُمْ وَمَمَاثُهُمُ سَاءً مَا لَجُعَلَهُمْ كَالَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلْلِحَنتِ سَوَاءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [الجائية: ٢١] إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آي لَا تُحْصَى كَثْرَةً .

وَأَجَابَ الأَصْحَابُ عَنْ هَذِهِ الكَلِمَاتِ بِأَنَّ الاسْتِدْلَالَ عَلَى أَنَّ العَبْدَ فَاعِلُ وَقُوعِ الفِعْلِ عَلَى وَفْقِ قَصْدِهِ وَدَاعِيَتِهِ بَاطِلٌ طَرْدًا وَعَكْسًا:

\_ أُمَّا طَرْدًا: فَلِوُقُوعِ كَثِيرٍ مِنَ الأَفْعَالِ عَلَى وَفْقِ القَصْدِ وَالدَّاعِيَةِ مَعَ الاَتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَا مَحْضُ فِعْلِ اللهِ تَعَالَى، كَخُرُوجِ الأَرْوَاحِ مِنَ الأَشْبَاحِ عِنْدَ القَصْدِ إِلَيْهِ بِمُلَابَسَةِ جَرْحٍ أَوْ حَرْقٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَبِحُصُولِ الشِّبَعِ عِنْدَ القَصْدِ إِلَيْهِ بِمُلَابَسَةِ جَرْحٍ أَوْ حَرْقٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَبِحُصُولِ الشِّبَعِ عِنْدَ التَّفَهُمِ، وَخَلْقِ الأَلْوَانِ عِنْدَ الأَكْلِ، وَالرِّيِّ عِنْدَ الشَّرْبِ، وَالفَهْمِ عِنْدَ التَّفَهُمِ، وَخَلْقِ الأَلْوَانِ وَالرَّوَائِحِ عِنْدَ تَقْرِيبِ بَعْضِ الأَجْسَامِ مِنْ بَعْضٍ.

\_ وَأُمَّا عَكْسًا: فَلِمَا سَلَّمْتُمُوهُ مِنْ وُقُوعِ الأَفْعَالِ الْيَسِيرَةِ مَعَ عَدَمِ القَصْدِ وَالدَّاعِي مِنَ الغَافِلِ وَالسَّاهِي.

وَأَمَّا مَا يَجِدُهُ العَبْدُ مِنْ تَيَسُّرِ بَعْضِ الأَفْعَالِ دُونَ بَعْضٍ فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى سَلاَمَةِ البِنْيَةِ، أَوْ خَلْقِ الكَسْبِ عَلَى بَعْضِ الأَفْعَالِ، فَإِنَّا وَإِنْ قُلْنَا: (إِنَّ الأَفْعَالَ كُلَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى خَلْقًا وَاخْتِرَاعًا» فَلَا تُنْكِرُ أَنَّ (إِنَّ الأَفْعَالَ كُلَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى خَلْقًا وَاخْتِرَاعًا» فَلَا تُنْكِرُ أَنَّ بَعْضَهَا مَكْسُوبٌ، وَسُنَبَيِّنُ الفَرْقَ بَيْنَ الكَسْبِ وَالاخْتِرَاعِ فِي الفَصْلِ النَّذِي يَلِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَعَلَى إِثْبَاتِ الكَسْبِ يُخَرَّجُ القَضَاءُ بِحُسْنِ الأَفْعَالِ وَقُبْحِهِا شَرْعًا وَعَلْمَ وَعَلَمَ وَالنَّوَابُ وَالعِقَابُ.

وَأَمَّا مَا أُلْزِمُوهُ مِنَ التَّكْلِيفِ بِالمُحَالِ، فَقَالُوا: قَدْ عَلِمْتُمْ مِنْ خُصُومِكُمْ تَجْوِيزَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مِمَّا يُدَّعَى بُطْلَائُهُ بِالضَّرُورَةِ، وَأَنْتُمْ مُطَالَبُونَ بِالضَّرُورَةِ، وَأَنْتُمْ مُطَالَبُونَ بِالاَسْتِدْلَالِ عَلَى امْتِنَاعِهِ، وَأَقْرَبُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى كَلَّفَ بِالاَسْتِدْلَالِ عَلَى امْتِنَاعِهِ، وَأَقْرَبُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى كَلَّف

الكُفَّارَ بِالإِيمَانِ بِالإِجْمَاعِ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ عَدَمَ الإِيمَانِ، وَأَخْبَرَ بِنَكُفُّر، وَمَعَ ذَلِكَ فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ الإِيمَانِ مِنْهُمْ؛ بِذَلِكَ، وَخَلَقَ لَهُمْ دَاعِيَ الكُفْرِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ الإِيمَانِ مِنْهُمْ؛ إِذْ لَوْ وَقَعَ لَلَزِمَ الْخَبَرِ، وَاجْتِمَاعُ إِذْ لَوْ وَقَعَ لَلَزِمَ الْخَبَرِ، وَاجْتِمَاعُ الضِّدَّيْنِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ المُسْتَحِيلِ لِنَفْسِهِ وَالمُسْتَحِيلِ لِغَيْرِهِ.

وَأَمَّا تَشْغِيبُكُمْ بِقَوْلِكُمْ: إِنَّ حَاصِلَ مَا صِرْتُمْ إِلَيْهِ: «افْعَلْ يَا مَنْ لَا فِعْلَ لَهُ»، فَهُو لَازِمٌ لَكُمْ أَيْضًا عَلَى أُصُولِكُمْ، فَإِنَّ المُحَسِّنَ لِلتَّكْلِيفِ عِنْدَكُمْ وَالمَقْصُودَ مِنْهُ اسْتِصْلَاحُ العَبِيدِ فِي سِيْرَتِهِمْ وَسَرَائِرِهِمْ، فَمَنْ عَلِمَ عِنْدَكُمْ وَالمَقْصُودَ مِنْهُ اسْتِصْلَاحُ العَبِيدِ فِي سِيْرَتِهِمْ وَسَرَائِرِهِمْ، فَمَنْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ إِذَا كَلَّفُهُ لَا يَنْصَلِحُ وَلَا يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِلَّا عُتُوَّا وَاسْتِكْبَارًا، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: «أَكَلِّفُكَ بِهِ لَا الفِعْلِ لِاسْتِصْلَاحِكَ بِهِ مَعَ عِلْمِي أَنَّكَ لَا تَنْصَلِحُ»، وَجَوَابُكُمْ عَنْ ذَلِكَ جَوَابٌ لَنَا.

## وَقَدْ أَلْزَمَكُمُ الأَصْحَابُ إِلْزَامَيْنِ مُفْحِمَيْنِ:

\* أَحَدُهُمَا: أَنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ بِشَيْئِيَّةِ المَعْدُومِ، وَأَنَّ الأَشْيَاءَ ثَابِنَةٌ فِي العَدَمِ عَلَى حَقَائِقِهَا، غَنِيَّةٌ عَنِ المُؤَثِّرِ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ المُؤَثِّرَ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي إِعْطَائِهَا حَالَةَ الوُجُودِ لَا غَيْرُ، وَمَعْقُولُ الوُجُودِ عِنْدَكُمْ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ مَعْقُولٌ وَاحِدٌ، وَالتَّكْلِيفُ لَمْ يَتَوَجَّهْ بِ «أَوْجِدْ» وَ«لَا تُوجِدْ»، وَإِنَّمَا تَوجَّهَ مِخْصُو صِيَّاتِ الأَفْعَالِ، كَقَوْلِهِ: «اعْبُدِ اللهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا!»، وَ«صَلِّ!»، وَ«لَا تَعْضُو صِيَّاتِ الأَفْعَالِ، كَقَوْلِهِ: «اعْبُدِ اللهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا!»، وَ«صَلِّ!»، وَ«لَا تَعْضَدُ!»،

وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الخُصُوصِيَّاتُ هِيَ مَنَاطَ النَّفْعِ وَالضَّرِّ وَالمَدْحِ وَالذَّمِّ وَالنَّمْ عَلَى وَالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ وَمُتَعَلَّقَ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ فَتَكْلِيفُ المُحَالِ أَلْزَمُ عَلَى وَالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ وَمُتَعَلَّقَ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ فَتَكْلِيفُ المُحَالِ أَلْزَمُ عَلَى أَصُولِكُمْ ، فَإِنَّ الأَفْعَالَ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لَيْسَتْ مَقْدُورَةً أَلْبَتَّةَ لِقَادِرٍ ، لَا قَدِيمٍ وَلَا حَادِثٍ ، وَالَّذِي يُقْدَرُ عَلَيْهِ هُو مَحْضُ الوُجُودِ ، وَهِي قَضِيَّةُ وَاحِدَةٌ فِي الحُسْنِ وَالقُبْحِ لَا تَخْتَلِفُ ، فَعَادَ الإِلْزَامُ عَلَيْكُمْ .

\_ وَالإِلْزَامُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا اتَّحَدَتْ جِهَةُ التَّأْثِيرِ وَهِيَ مَحْضُ إِعْطَاءِ المُمْكِنِ الوُجُودَ، وَهُو لَا يَخْتَلِفُ فِي المَوْجُودَاتِ، وَجَبَ أَنْ تَقُولُوا بِعُمُومٍ قُدْرَةِ العَبْدِ، وَأَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِإِيجَادِ كُلِّ مَوْجُودٍ مِنَ الجَوَاهِرِ وَسَائِرِ الأَعْرَاضِ وَالنَّشْأَةِ وَالإِعَادَةِ وَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ.

80 08



#### ﴿ قَوْلُهُ:

## ( فَضْلُلُ

العَبْدُ غَيْرُ مُحْبَرٍ عَلَى أَفْعَالِهِ، بَلْ هُوَ قَادِرُ عَلَيْهَا مُكْتَسِبُ لَهَا. وَالتَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ العَاقِلَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ تَتَحَرَّكَ يَدُهُ ضَرُورَةً وَبَيْنَ أَنْ يُحَرِّكَهَا قَصْدًا. وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُكْتَسِبًا أَنَّهُ قَادِرُ عَلَى فِعْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُدْرَتُهُ مُؤَثِّرةً فِي وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُكْتَسِبًا أَنَّهُ قَادِرُ عَلَى فِعْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قُدْرَتُهُ مُؤَرِّرةً فِي إِيقَاعِهِ، وَذَلِكَ بِمَثَابَةِ الفَرْقِ بَيْنَ مَا يَقَعُ مُرَادًا وَبَيْنَ مَا يَقَعُ غَيْرَ مُرَادٍ وَإِنْ كَانَتْ الإِرَادَةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي المُرَادِ).

اعْلَمْ أَنَّ العُقَلَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ، فَلَهَبَ اعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ العَبْدَ لَا قُدْرَةَ لَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُمُ «الجَبْرِيَّةُ»، وَرَدُّوا مَا يَجِدُهُ الْمَرْءُ مِنْ تَيَسُّرِ بَعْضِ الأَفْعَالِ عَلَيْهِ دُونَ البَعْضِ إِلَى سَلَامَةِ البِنْيَةِ وَعَدَمِ الأَفْقِ. اللَّفَةِ.

وَهَذَا مُحَالٌ بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ «الإِمَامُ» مِنْ أَنَّ الإِنْسَانَ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ تَفْرِقَةً ضَرُورِيَّةً بَيْنَ حَرَكَةِ الارْتِعَاشِ وَغَيْرِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ بِالْحْتِيَارِهِ أَوْ يُحَرِّكَ يَدَهُ أَوْ يُسْحَبَ، وَالتَّفْرِقَةُ لَا تَرْجِعُ إِلَى ذَاتِ الحَرَكَةِ ؛ بِالْحَتِيَارِهِ أَوْ يُحَرِّكُ يَدَهُ أَوْ يُسْحَبَ، وَالتَّفْرِقَةُ لَا تَرْجِعُ إِلَى ذَاتِ المُتَحَرِّكِ فِإِنَّهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا تَفْرِيغُ وَإِشْغَالُ لَا تَخْتَلِفُ، وَلَا إِلَى ذَاتِ المُتَحَرِّكِ فَإِنَّهَا فِي حَالِ دُخُولِهِ بِنَفْسِهِ وَحَالِ سَحْبِهِ لَا تَخْتَلِفُ فِي السَّلَامَةِ، وَكَذَلِكَ تَحْرِيكُ الغَيْرِ لِيَدِهِ السَّلِيمَةِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ تَرْجِعَ التَّفْرِقَةُ إِلَى أَمْرٍ وَكَذَلِكَ تَحْرِيكُ الغَيْرِ لِيَدِهِ السَّلِيمَةِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ تَرْجِعَ التَّفْرِقَةُ إِلَى أَمْرٍ وَكَذَلِكَ تَحْرِيكُ الغَيْرِ لِيَدِهِ السَّلِيمَةِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ تَرْجِعَ التَّفْوِقَةُ إِلَى أَمْرٍ وَكَذَلِكَ تَحْرِيكُ الغَيْرِ لِيَدِهِ السَّلِيمَةِ، فَتَعَيَّنَ أَنْ تَرْجِعَ التَّفُوقَةُ إِلَى أَمْ



زَائِدٍ، وَذَلِكَ الزَّائِدُ يَمْتَنِعُ رَدُّهُ إِلَى السَّلَامَةِ وَنَفْيِ الآفَةِ؛ فَإِنَّهُ مُدْرَكُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ لِذَلِكَ المَعْنَى نِسْبَةً إِلَى بِالضَّرُورَةِ أَنَّ لِذَلِكَ المَعْنَى نِسْبَةً إِلَى الحَرَكَةِ، وَلَيْسَتْ مُقَارَنَتُهُ لِلْحَرَكَةِ كَمُقَارَنَةِ لَوْنِ اليَدِ لِلْحَرَكَةِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ المُثْبِتُونَ لِهَذَا المَعْنَى الَّذِي سَمَّوْهُ قُدْرَةً ، فَزَعَمَ الشَّيْخُ الْبُو الحَسَنِ الْنَهَا تَتَعَلَّقَ وَلَا تُؤَدِّرُ ، فَإِنَّ الفِعْلَ عِنْدَهُ وَاقِعٌ بِمَحْضِ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ مَقْدُورٍ بَيْنَ قَادِرَيْنِ ، فَالَتِ التَّفْرِقَةُ عِنْدَهُ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى ، وَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ مَقْدُورٍ بَيْنَ قَادِرَيْنِ ، فَالَتِ التَّفْرِقَةُ عِنْدَهُ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى ، وَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ مَقْدُورٍ بَيْنَ قَادِرَيْنِ ، فَالَتِ التَّفْرِقَةُ عِنْدَهُ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى ، وَلا يُتَعْرَفُ وَقُوعُ مَقْدُورٍ بَيْنَ قَادِرَيْنِ ، فَالَتِ التَّفْرِقَةُ عَنْدُ وَاقِعَةٍ كَذَلِكَ ، وَإِلَى اعْتِقَادِ تَيَسُّرِ بَعْضِ الأَفْعَالِ عَادَةً ، فَسَمَّى أَحَدَ عَيْرُ وَاقِعَةٍ كَذَلِكَ ، وَإِلَى اعْتِقَادِ تَيَسُّرِ بَعْضِ الأَفْعَالِ عَادَةً ، فَسَمَّى أَحَدَ القَيْدُ وَاقِعَةٍ كَذَلِكَ ، وَإِلَى اعْتِقَادِ تَيَسُّرِ بَعْضِ الأَفْعَالِ عَادَةً ، فَسَمَّى أَحَدَ القَيْدُ وَاقِعَةٍ كَذَلِكَ ، وَإِلَى اعْتِقَادِ تَيَسُّرِ بَعْضِ الأَفْعَالِ عَادَةً ، فَسَمَّى أَحَدَ القَيْدُ وَاقِعَةٍ كَذَلِكَ ، وَإِلَى اعْتِقَادِ تَيَسُّرِ بَعْضِ الأَفْعَالِ عَادَةً ، فَسَمَّى أَحَدَ القَيْدُ وَاقِعَةٍ كَذَلِكَ ، وَالتَّكْلِيفِ ، وَالثَّانِي عَيْرَ مَقْدُورٍ ، وَالتَّكْلِيفِ المُحَالِ ، وَهُو يَقُولُ بِجَوَازِهِ ، وَالثَّانِي حَدُلُ ، وَهُو يَقُولُ بِجَوَازِهِ ، وَلَالثَقَلَةُ عَنْهُ فِي وُقُوعِهِ .

وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا تُؤَثِّرُ، وَاخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ التَّأْثِيرِ، فَزَعَمَ القَاضِي «ابْنُ البَاقِلَّانِيِّ» أَنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي أَخَصِّ وَصْفِ الفِعْلِ، فَإِنَّ الحَرَكَةَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا حَرَكَةً تَنْقَسِمُ إِلَى صَلَاةٍ وَغَصْبٍ وَسَرِقَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الوُجُوهُ مَنْسُوبَةٌ لِلْعَبْدِ كَسْبًا، وَأَصْلُ الفِعْلِ مَنْسُوبٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى إِيجَادًا وَإِبْدَاعًا.

قَالَ: وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا تُشَغِّبُ بِهِ «المُعْتَزِلَةُ» مِنْ تَعَذَّرِ وُرُودِ الخِطَابِ بِالتَّكَالِيفِ وَحُسْنِ المَدْحِ وَالذَّمِّ وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ، فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ بِالتَّكَالِيفِ وَحُسْنِ المَدْحِ وَالذَّمِّ وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ، فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ



يَتَرَتَّبُ عَلَى خُصُوصِ هَذِهِ الأَفْعَالِ، وَهِيَ مَكْسُوبَةٌ لِلْعَبْدِ، ثُمَّ عَيَّنَ أَنَّ أَنَّ أَنَّ عَلَى خُصُوصِ هَذِهِ الأَفْعَالِ، وَهِيَ مَكْسُوبَةٌ لِلْعَبْدِ، ثُمَّ عَيَّنَ أَنَّ أَخَصَّ وَصْفِ الفِعْلِ حَالٌ نَفْسِيَّةٌ. وَاخْتَارَ «الشَّهْرَسْتَانِيُّ» هَذَا المَذْهَبَ، وَقَرَّرَهُ عَلَى زَعْمِهِ أَحْسَنَ تَقْرِيرٍ (۱).

وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ «الاسْفِرَايِنِيُّ»، إِلَّا أَنَّهُ يَنْفِي الأَحْوَالَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَنَّهُ يَنْفِي وَصْفِ الشَّيْءِ وَجْهٌ وَاعْتِبَارٌ فِي العَقْلِ (٢).

وَضُعِّفَ هَذَانِ الْمَذْهَبَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ الأَخَصَّ الْمَفْرُوضَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ يَصِحُّ تَعَلَّقُ القُدْرَةِ بِهِ أَوْ لَا:

\_ فَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا وَجَبَ اسْتِنَادُهُ إِلَى عُمُومِ قُدْرَةِ البَارِئِ تَعَالَى وَإِلَّا

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني ملحّصا ذلك: «واختار «الشهرستاني» مذهب «القاضي»، وفرّق بين وجهي الاختراع والكسْبِ بأنَّ الحركة مِن حيث هي حركةٌ تُنسَب إلى فِعْلِ الله تعالى إيجادًا واختراعًا، ويلزم ذلك عِلْمُه بها مِنْ جميع وُجوهِها، وأنه لا يفعَلها في ذاته ولا يتّصف بها اتصاف قيام، فلا تضاف إليه من العبد من حيث خصوصُها، فيقال: أوْجَدَها وأحْدَهَها وأحدَنَها، ولا يقال: إنه مُتَحَرِّكٌ بها، وتنسب إلى العبد من حيث خصوصُها وهو كون تلك الحركة صلاةً و خصبًا أو سَرِقَةً، ولا تأثير لقُدْرَةِ العبد إلا في ذلك الوَجْه، ولا يُشترَطُ عِلْمُه بالفعل مِن كُلِّ وَجْه، وذاته محلُّ فِعْلِه وكسْبِه، وتكونُ صفةً له، فيقال: إنه مُتحرِّكٌ وساكِنٌ ومُصلً وغاصِبٌ، فإنَّ اتّصل به أمرٌ فوقعَ على موافقتِه سُمِّي طاعةً وعبادةً، وإن اتصل به نَهْيٌ فوقعَ على خلافه سُمِّي معصيةً وجريمةً، وذلك الوَجْهُ هو المُكلَّف به، وهو الذي توجَّة الخطابُ به، فقيل: صلً! ولا تَسْرِق! ولا تَغْصِبْ! وهو المقابَلُ بالثواب والعقابِ والمدح والذَّمِّ، لا من حيث إنه موجودٌ؛ فإن ذلك الوجه لا تختلف به الأفعال. (شرح معالم أصول الدين، من حيث إنه موجودٌ؛ فإن ذلك الوجه لا تختلف به الأفعال. (شرح معالم أصول الدين، من حيث إنه موجودٌ؛ فإن ذلك الوجه لا تختلف به الأفعال. (شرح معالم أصول الدين، من حيث إنه مواجع أيضا نهاية الأقدام للشهرستاني (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٢) قال الشهرستاني: لا فرق بين قول القاضي الباقلاني والأستاذ الاسفرايني، إلا أن ما سماه الأستاذ وجهاً واعتبارًا سماه القاضي صفةً وحالاً. (راجع نهاية الأقدام في علم الكلام، ص ٧٢).

**+**>⊗|

لَزِمَ التَّخْصِيصُ فِي صِفَاتِهِ، وَهُوَ الَّذِي فُرَّ مِنْهُ.

- وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا فَلَا يَصِحُّ نِسْبَتُهُ إِلَى قُدْرَةٍ حَادِثَةٍ وَلَا قَدِيمَةٍ.

وَأُكِّدَ الإِبْطَالُ عَلَى «أَبِي إِسْحَاقَ» بِأَنَّ الوَجْهَ وَالاعْتِبَارَ إِنَّمَا هُوَ فِي مُجَرَّدِ العَقْلِ، فَكَيْفَ يَصِحُّ القَصْدُ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ فِي الخَارِجِ مَا لَا وُجُودَ لَهُ إِلَّا فِي الذَّهْنِ؟!.

وَزَعَمَتِ «المُعْتَزِلَةُ» أَنَّ قُدْرَةَ العَبْدِ تَسْتَقِلُّ بِالتَّأْثِيرِ، وَأَنَّهُ مُتَمَكِّنُ مِنْ إِيقَاعِ الفِعْلِ عَلَى خِلَافِ مَا يُرِيدُهُ اللهُ تَعَالَى، وَأَنَّ كُلَّ مَا كَلَّفَ اللهُ بِهِ العَبْدَ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ إِبْطَالُهُ.

وَصَارَ «الإِمَامُ»<sup>(۱)</sup> فِي آخِرِ عُمُرِهِ إِلَى أَنَّ القُدْرَةَ الحَادِثَةَ تُؤَثِّرُ فِي أَصْلِ إِيجَادِ الفِعْلِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ «المُعْتَزِلَةُ»، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ العَبْدَ إِنَّمَا يُوقِعُهُ عَلَى أَقْدَارٍ قَدَّرَهَا اللهُ تَعَالَى.

وَقَالَ: إِنَّ هَذَا المَدْهَبَ هُوَ الجَامِعُ لِمَحَاسِنِ المَذَاهِبِ، فَإِنَّ القُدْرَةَ إِذَا لَمْ تُؤَثِّرُ مِنْ وَجْهِ أَلْبَتَّةَ لَمْ يَحْسُنِ التَّكْلِيفُ، وَلَا تَخْصيصُ فِعْلُ بِثَوَابٍ وَلَا يَخْصيصُ فِعْلُ بِثَوَابٍ وَلَا عَفْوي إِثْبَاتِ ذَلِكَ مَا يَدْرَأُ هَذَا.

وَحَيْثُ قَالَ: إِنَّ العَبْدَ لَا يُوقِعُ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ اللهُ لَهُ وَمَا شَاءَ أَنْ يُوقِعَهُ،

<sup>(</sup>۱) أي إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، حيث قال في النظامية: «قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى باتفاق القائلين بالصانع، والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعا، ولكنه يضاف إلى الله تبارك وتعالى تقديرا وخلقا». (العقيدة النظامية، ص ١٩٢).



لَمْ يَلْزَمْهُ مَا لَزِمَ «المُعْتَزِلَة» مِنْ مُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ وَهُوَ أَنَّ «مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمُو أَنَّ «مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَكُنْ»، وَلَا المَحْذُورُ اللَّازِمُ مِنْ تَقْدِيرِ إِلَهَيْنِ.

وَمَا ذَكَرَهُ لَا يُنْجِيهِ مِنَ الجَبْرِ؛ فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا كَانَ لَا يُوقِعُ إِلَّا مَا خَصَّصَهُ اللهُ لَهُ وَقَدَّرَ إِيقَاعَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الفِعْلُ بِدُونِ ذَلِكَ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ ذَلِكَ فَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُ التَّرْكُ أَلْبَتَّةَ، فَالجَبْرُ لَازِمٌ لَهُ.

وَالفَرْقُ بَيْنَ المُخْتَرِعِ وَالمُكْتَسِبِ كَمَا عَبَرَ عَنْهُ «الاسْفَرَايِنِيُّ» أَنَّ الكَسْبَ: فِعْلُ فَاعِلِ بِمُعِينٍ، وَالاخْتِرَاعَ: فِعْلُ فَاعِلِ بِلَا مُعِينٍ، فَلَا جَبْرَ وَلاَ السَّقْلَالَ، وَالأَشْجَارُ المَوْصُوفَةُ بِالحَرَكَةِ مُحَرَّكَةٌ لَا غَيْرُ، وَاللهُ تَعَالَى مُحَرِّكُ لاَ غَيْرُ، وَاللهُ تَعَالَى مُحَرِّكُ لاَ غَيْرُ، وَالعَبْدُ فِي بَعْضِ أَفْعَالِهِ مُحَرَّكٌ يُحَرِّكُ، فَهُو مُحَرِّكٌ بِتَحْرِيكِ مُحَرِّكٌ لاَ غَيْرُ، وَالعَبْدُ فِي بَعْضِ أَفْعَالِهِ مُحَرَّكٌ يُحَرِّكُ ، فَهُو مُحَرِّكٌ بِتَحْرِيكِ مُحَرِّكٌ لاَ غَيْرُ، وَالعَبْدُ فِي بَعْضِ أَفْعَالِهِ مُحَرَّكٌ يُحَرِّكُ ، فَهُو مُحَرِّكٌ بِتَحْرِيكِ اللهِ إِيَّاهُ، فَمَنْ نَظَرَ إِلَى أَوَّلِ الأَمْرِ اعْتَقَدَ مَحْضَ الاسْتِقْلَالِ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْعَرْ إِلَى الْعَرْ إِلَى اللهِ إِيَّاهُ، فَمَنْ نَظَرَ إِلَى أَوَّلِ الأَمْرِ اعْتَقَدَ مَحْضَ الاسْتِقْلَالِ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْحَرْهِ وَخَفَلَ عَنِ الحَالَةِ الوُسْطَى اعْتَقَدَ مَحْضَ الاسْتِقْلَالِ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْمَجْمُوعِ تَحَقَّقُ لَهُ مَعْنَى الاَخْتِرَاعِ وَالكَسْبِ مَعًا ، وَأَنَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ المَجْمُوعِ تَحَقَّقُ لَهُ مَعْنَى الاخْتِرَاعِ وَالكَسْبِ مَعًا ، وَأَنَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلاّ بِاللهِ.

**+>**(€)

وَقَدْ صَرَّحَ «الغَزَّالِيُّ» فِي بَعْضِ كُتُبِهِ بِهَذَا المَعْنَى وَقَالَ: العَبْدُ مَجْبُورٌ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ (١). وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَخْتَارَ (١)، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير: ٢٨]، أَثْبَتَ لِلْعَبْدِ مَشِيئَةً، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللّهُ ﴾ [التكوير: ٢٩].

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى مَسْأَلَةِ خَلْقِ الأَعْمَالِ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ إِبْطَالُ التَّوَلَّدِ (٢)، وَلَمَّا زَعَمَتِ «المُعْتَزِلَةُ» أَنَّ العَبْدَ خَالِقٌ لِفِعْلِهِ وَمُسْتَقِلٌ بِهِ، وَكَانَ مِنْ حُكْمِ القُدْرَةِ الحَادِثَةِ أَنْ لَا تُؤَثِّرَ مُبَاشَرَةً إِلَّا فِي مَحَلِّهَا، وَقَدْ نُسِبَ إِلَى العَبْدِ القُدْرَةِ الحَادِثَةِ أَنْ لَا تُؤَثِّرُ مُبَاشَرةً إِلَّا فِي مَحَلِّهَا، وَقَدْ نُسِبَ إِلَى العَبْدِ أَفْعَالُ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ قُدْرَتِهِ، كَالْخَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْقَطْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَتَرَتَّبَ عَلَى هَذَا المَدْحُ وَالذَّمُّ وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَالْعَرَامَاتُ، قَالُوا: هُو وَتَرَتَّبَ عَلَى هَذَا المَدْحُ وَالذَّمُ وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَالْعَرَامَاتُ، قَالُوا: هُو مَقُدُورٌ لِلْعَبْدِ بِوَاسِطَةِ القُدْرَةِ عَلَى سَبَهِ، وَسَمَّوْهُ مُتَوَلِّدًا (٣)، كَحَرَكَةِ مَقُدُورٌ لِلْعَبْدِ بِوَاسِطَةِ القُدْرَةِ عَلَى سَبَهِ، وَسَمَّوْهُ مُتَولِلًا اللهَ مُ مَكَلًا اللهَ الْقُدْرَةِ عَلَى سَبَهِ، وَسَمَّوْهُ مُتَولِلًا الْعَالَ اللهَ الْعَرْامَاتُ ، كَحَرَكَةِ مَقَدُورٌ لِلْعَبْدِ بِوَاسِطَةِ القُدْرَةِ عَلَى سَبَهِ، وَسَمَّوْهُ مُتَولِلًا اللهَالِمُ اللهَالِهُ الْقُدْرَةِ عَلَى سَبَهِ، وَسَمَّوْهُ مُتَولِلًا الْمَدْعُ لَوْلُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْوَلَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمَا اللّهُ اللللّهُ الْمُلْتُولِلْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) وهذه عبارة الإمام الغزالي في كتاب التوحيد والتوكل من الإحياء، إذ قال بعد كلام: «لو انكشف الغطاءُ لعرفتَ أن الإنسان في عين الاختيار مجبورٌ، فهو إذًا مجبور على الاختيار». (الإحياء بهامش الإتحاف للزبيدي، ج٩/ص٤٢)

ثم قال الإمام الغزالي: ففِعْلُ النار في الإحراق مثلا جَبْرٌ مَحْضٌ، وفِعْلُ اللهِ تعالى اختِيَارٌ مَحْضٌ، وفِعْلُ اللهِ تعالى اختِيَارٌ مَحْضٌ، وفِعْلُ الإنسانِ على منزِلَةٍ بين المنزلتين، فإنه جَبْرٌ على الاختيارِ، فطلب أهل الحقّ لهذا عبارةً ثالثةً لَمَّا كانَ فَنَّا ثالثًا، وائتموا فيه بكتاب الله فسمّوه «كَسْبًا». (السابق، جه/ص٢٤).

<sup>(</sup>٢) الآمدي: التوَلَّذُ: عبارة عن وقوع فعل مِنْ فِعْلِ آخَرَ لفاعِلهِ. (أبكار الأفكار ، ج٢/ص ١٤٥). وقال الإيجي مع السيد: التوليد: أن يوجب فعلٌ لفاعله فعلاً آخر ، نحو حركة اليد وحركة المفتاح ، فإنّ الأولى منهما أوجبت لفاعلها الثانية ، سواء قصدها أو لم يقصدها . (شرح المواقف للشريف الجرجاني ، ج٣/ص ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) الآمدي: المتولَّد: الفعلُ الواقع من فعل آخر لفاعله ، بخلاف الفعل المباشر ؛ فإنه غير واقع=



الخَاتَمِ عِنْدَ تَحْرِيكِ الإِصْبَعِ، فَالسَّبَبُ وَالمُسَبَّبُ مَقْدُورَانِ مَعًا لِلْعَبْدِ عِنْدَ مَعْدُورَانِ مَعًا لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ، إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا مُبَاشَرُ وَالآخَرُ بِالتَّوَسُّطِ.

ثُمَّ عَدُّوا المُولِّداتِ أَرْبَعَةَ أَنْواعِ ، المُتَّفَقُ عَلَيْهَا مِنْهَا: الوَهَى (١) المُولِّدُ لِلْعِلْمِ ، وَالتَّقْرِيبُ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ المُولِّدُ لِلْعِلْمِ ، وَالتَّقْرِيبُ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ كَتَقْرِيبِ الشَّمْعِ مِنَ النَّارِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّابِعِ وَهُوَ المُوجِبُ لِهُويِّ النَّقِيلِ كَتَقْرِيبِ الشَّمْعِ مِنَ النَّارِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّابِعِ وَهُوَ المُوجِبُ لِهُويِّ النَّقِيلِ هَلُ هُو الاعْتِمَادُ أَوِ الحَرَكَةُ ، فَزَعَمَ «أَبُو هَاشِم» أَنَّ المُوجِبَ هُو الاعْتِمَادُ ، وَزَعَمَ «البَّجُبَّائِيُّ» أَنَّ المُوجِبَ هُو الحَرَكَةُ (٢).

وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ عَيْنُ مَذْهَبِ أَرْبَابِ الطَّبَائِعِ، فَإِنَّ السَّبَبَ عِنْدَهُمْ يُوجِبُ أَثَرَهُ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ مَانِعٌ، وَ«المُعْتَزِلَةُ» تَزْعُمُ أَنَّ السَّبَبَ المُولِّدُ يُوجِبُ أَثَرَهُ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ مَانِعٌ، وَلَمْ يُعْطُوهُ حُكْمَ العِلَّةِ العَقْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَأَخُّرُ مُقْتَضَاهَا عَنْهَا.

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ بَطَلَ التَّوَلَّد فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا أَثْبَتُوهُ مِنْ آثَارِ القُدْرَةِ الحَادِثَةِ، أَمَّا قَادِرِيَّةُ القَدِيمِ فَنِسْبَتُهَا إِلَى جَمِيعِ مَا يَحْصُلُ بِهَا نِسْبَةٌ وَاحِدَةُ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَفْعَلُ إِلَّا خَارِجَ ذَاتِهِ.

<sup>=</sup> لفعل آخر للفاعل، بل بالقدرة، والقدرة ليست فعلا للقادر بها، (أبكار الأفكار، 120/7).

<sup>(</sup>١) فسره الشريف الجرجاني في شرح المواقف بتفرق الأجزاء المبنية بنية الصحة. (شرح المواقف للشريف الجرجاني ٢٣٩/٣).

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل اختلافهما في الشامل في أصول الدين، للجويني (ص ٥٠٣ - ٥٠٦).

**→**X&

وَنَقَلَ فِي «الشَّامِلِ» الاتَّفَاقَ بَيْنَ «المُعْتَزِلَةِ» عَلَى أَنَّ التَّوَلُّدَ عِنْدَهُمْ: فِعْلُ فَاعِلِ السَّبَبِ، وَنُوقِشَ فِي دَعْوَى الإِجْمَاعِ مِنْهُمْ مَعَ قَوْلِ «النَّظَّامِ»: إِنَّ مِنَ المُوَلَّدَاتِ مَا يُضَافُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَا عَلَى أَنَّهَا فِعْلُهُ، وَلَكِنَّهُ خَلَقَ سَبَبَهَا وَهِي تَقْتَضِي لِذَاتِهَا أَثْرَهَا.

وَنُقِلَ عَنْ «حَفْصِ الفَرْدِ» مِنْهُمْ أَنَّ مَا يَقَعُ مُبَايِنًا لِمَحَلِّ القُدْرَةِ عَلَى قَدْرِ اخْشِيَارِ المُتَسَبِّبِ فَهُوَ فِعْلُ لِفَاعِلِ السَّبَبِ كَالقَطْعِ وَالفَصْدِ، وَمَا لَا يَقَعُ عَلَى قَدْرِ اخْتِيَارِهِ كَالهُويِّ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلْحَجَرِ فَلَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ تَعَلَّقِ القُدْرَةِ بِالمُولَّدِ، فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَزَالُ مَقْدُورًا إِلَى حِينِ وُقُوعٍ سَبَبِهِ، فَيَجِبُ حِينَئِدٍ بِهِ، وَيَنْقَطِعُ أَثَرُ القُدْرَةِ عَنْهُ إِذَا وَقَعَ، وَأَمَّا وُجُودُ صَبَبِهِ فَلَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مَقْدُورًا.

سَبَبِهِ فَلَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مَقْدُورًا.

وَاتَّفَقَ جُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّ الأَلْوَانَ وَالطُّعُومَ لَا تَقَعُ مُوَلَّدَةً، وَذَهَبَ «ثُمَامَةُ» إِلَى أَنَّ الحَوَادِثَ الَّتِي حَكَمُوا أَنَّهَا مُوَلَّدَةٌ حَادِثَةٌ وَلَا فَاعِلَ لَهَا أَنْهَا مُولَّدَةٌ حَادِثَةٌ وَلَا فَاعِلَ لَهَا أَنْبَتَةً، وَهَذَا يَقْدَحُ فِي دَلَالَةِ وُجُودِ الصَّانِع.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ المُوَلَّدَاتِ كُلَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ القُدْرَةِ، إِلَّا النَّظَرَ فَإِنَّهُ يُوَلِّدُ العِلْمَ فِي الذَّاتِ.

وَمِمَّا تَمَسَّكَ بِهِ «الْأَشْعَرِيَّةُ» فِي إِبْطَالِ التَّوَلُّدِ أَنْ قَالُوا: هَذِهِ الأَفْعَالُ



المَحْكُومُ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا مُوَلَّدَةٌ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَقْدُورَةً لِفَاعِلِ السَّبَبِ، أَوْ غَيْرَ مَقْدُورَةً ، وَالقِسْمَانِ بَاطِلَانِ، فَالقَوْلُ بِالتَّوَلُّدِ بَاطِلُ .

أَمَّا الْحَصْرُ فَضَرُورِيٌّ، وَأَمَّا إِبْطَالُ أَنَّهَا مَقْدُورَةٌ لِفَاعِلِ السَّبَبِ فَلِأَنَّ الْأَثَرَ عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ، فَلَوْ كَانَ مَقْدُورًا لَلَزِمَ وُقُوعُ أَثَرٍ بَيْنَ الْأَثَرَ عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ، فَلَوْ كَانَ مَقْدُورَةٍ لَهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا فَاعِلُ مُؤَثِّرِيْنِ وَإِنَّهُ مُحَالٌ، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَقْدُورَةٍ لَهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا فَاعِلُ غَيْرُهُ أَوْ لَا، وَالأَوَّلُ تَسْلِيمٌ لِلْمَسْأَلَةِ لَنَا، وَالثَّانِي يَقْدَحُ فِي دَلَالَةِ احْتِيَاجِ الصَّانِعِ. الصَانِعِ.

80 0R



#### ﴿ قَوْلُهُ:

#### ( فَضْلَلُ

لَا يَجِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا أَنْعَمَ بِهِ فَهُوَ فَضْلٌ مِنْهُ، وَمَا عَاقَبَ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ. وَيَجِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى. وَلَا يُسْتَفَادُ بِمُجَرَّدِ العُقُولِ فَهُوَ عَدْلٌ. وَيَجِبُ عَلَى العَبْدِ مَا يُوجِبُهُ اللهُ تَعَالَى. وَلَا يُسْتَفَادُ بِمُجَرَّدِ العُقُولِ وَهُوبُ شَيْءٍ، بَلْ جَمِيعُ الأَحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِالتَّكْلِيفِ مُتَلَقَّاةً مِنْ قَضِيَّةِ الشَّرْعِ وَمُوجَبِ السَّمْعِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ أَنَّ حَقِيقَةَ الوَاجِبِ: مَا يُسْتَوْجَبُ اللَّوْمُ بِتَرْكِهِ، وَالرَّبُّ مُتَعَالٍ عَنِ التَّعَرُّضِ لِذَلِكِ.

وَالَّذِي يُوضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ طَاعَاتِ المُكَلَّفِ تَجِبُ عِنْدَ المُعْتَزِلَةِ شُكْرًا للهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَوْلَى مِنْ آلَائِهِ، وَإِذَا كَانَتْ عِوضَ النِّعَمِ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَسْتَحِقَّ مُؤَدِّي الوَاجِبِ ثَوَابًا، وَلَوْ جَازَ أَنْ يَسْتَحِقَّ العَبْدُ عَلَى آدَاءِ الوَاجِبِ عِوضًا لَجَازَ أَنْ يَسْتَحِقَّ العَبْدُ عَلَى آدَاءِ الوَاجِبِ عَوضًا لَجَازَ أَنْ يَسْتَحِقَّ العَبْدُ عَلَى آدَاءِ الوَاجِبِ عَلَى الثَوَابِ شُكْرًا، وَإِنْ كَانَ شُكْرًا).

اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الفَصْلَ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ:

\_ إِحْدَاهُمَا: إِبْطَالُ الوُجُوبِ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

- وَالثَّانِيَةُ: حَصْرُ مَدَارِكِ الوُجُوبِ عَلَى العِبَادِ فِي مَسَالِكِ الشَّرْعِ الشَّرْعِ المَنْقُولِ، دُونَ قَضَايَا العُقُولِ.

**+**>€8.

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي المَسْأَلَتَيْنِ مَعًا.

وَلَمْ يَحْتَجَّ هَاهُنَا عَلَى المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ. وَالمَسْأَلَتَانِ مَعًا مِنْ فُرُوعِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِيِّ، وَإِذَا أَبْطَلْنَاهُ لَمْ يَبْقَ لِلْإِيجَابِ العَقْلِيِّ أَصْلُ، لَكَنْ جَرَتْ عَادَةُ الأَصْحَابِ بِالبَحْثِ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ عَلَى وَجْهِ التَّنَزُّلِ لَكِنْ جَرَتْ عَادَةُ الأَصْحَابِ بِالبَحْثِ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ عَلَى وَجْهِ التَّنَزُّلِ وَإِلْزَامِ مُنَاقَضَاتٍ لِلْخُصُومِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ «الْبَغْدَادِيُّونَ» مِنْهُمْ وَ«الْبَصْرِيُّونَ» بَعْدَ اتَّفَاقِهِمْ عَلَى اللهِ أَصْلِ الوُجُوبِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، فَزَعَمَ «الْبَغْدَادِيُّونَ» أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَيَنِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَلَا يَجُوزُ فِي حُكْمِهِ تَعَالَى رِعَايَةُ الأَصْلَحِ لِعِبَادِهِ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَلَا يَجُوزُ فِي حُكْمِهِ تَعْالَى رِعَايَةُ الأَصْلَحِ لِعِبَادِهِ فِي العَاجِلِ وَالآجِلِ إِلَّا وَيَفْعَلُهُ، فَقَالُوا بِنَاءً تَبْقِيَةُ وَجُهٍ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فِي العَاجِلِ وَالآجِلِ إِلَّا وَيَفْعَلُهُ، فَقَالُوا بِنَاءً عَلَى هَذَا الأَصْلِ: إِنَّ ابْتِدَاءَ الْخَلْقِ وَاجِبٌ، وَمَنْ عَلِمَ مِنْ خَلْقِهِ أَنَّهُ يُكَلِّفُهُ فَيَكُولُ وَالْجِبُ عَلَيْهِ وَخَلْقُ الأَلْطَافِ لَهُ.

ثُمَّ قَالُوا: إِنَّ كُلَّ مَا يَنَالُ العَبْدَ مِنَ الأُمُورِ المُضِرَّةِ وَالآلَامِ فَهُوَ الأَصْلَحُ لَهُ، وَإِذَا ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً فَهُوَ الَّذِي اخْتَارَ لِنَفْسِهِ الفَسَادَ، وَيَجِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مُعَاقَبَتُهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ أَوْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الصَّغَائِرِ، قَالُوا: وَهُوَ الأَصْلَحُ فِي حَقِّ الفَاسِقِ، وَقَدْ وَرَدَ الوَعِيدُ بِهِ، وَعَدَمُ وُقُوعِهِ خُلْفٌ. الأَصْلَحُ فِي حَقِّ الفَاسِقِ، وَقَدْ وَرَدَ الوَعِيدُ بِهِ، وَعَدَمُ وُقُوعِهِ خُلْفٌ.

وَهَوُّلَاءِ أَخَذُوا مَذَاهِبَهُمْ مِنَ «الفَلَاسِفَةِ»، وَهُوَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَوَادٌ، وَهُوَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَوَادٌ، وَأَنَّ الوَاقِعَ فِي الوُجُودِ هُوَ أَقْصَى الإِمْكَانِ، وَلَوْ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ جَوَادًا.

وَقَدْ أُلْزِمَتِ «المُعْتَزِلَةُ» أَنَّ البَارِئَ فِي لَا يَكُونُ لَهُ اخْتِيَارٌ فِي تَرْكِ



فِعْلِ أَلْبَتَّةَ؛ لِوُجُوبِ ابْتِدَاءِ الخَلْقِ، وَوُجُوبِ اخْتِصَاصِهِ بِالوَقْتِ المُعَيَّنِ، وَوُجُوبِ اخْتِصَاصِهِ بِالوَقْتِ المُعَيَّنِ، وَوُجُوبِ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ.

وَلَمَّا اسْتَبْعَدَ «البَصْرِيُّونَ» مِنْهُمْ ذَلِكَ قَالُوا: لَا يَجِبُ أَصْلُ الخَلْقِ، وَلَكِنْ مَتَى أَرَادَ اللهُ تَعَالَى تَكْلِيفَ عَبْدٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِكْمَالُ عَقْلِهِ وَإِزَاحَةُ عِلَيْهِ وَإِذَاحَةُ عِلَيْهِ وَإِذَاحَةُ عِلَيْهِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ مِنَ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ.

وَالوَجْهُ أَنْ نُبْطِلَ مَسْأَلَةَ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الَّتِي بَنَوْا عَلَيْهَا هَذِهِ الأَهْوَاءَ، ثُمَّ نَعُودُ إِلَى ذِكْرِ مَا أَلْزَمَهُ الأَصْحَابُ مِنَ المُنَاقَضَةِ فِي هَاتَيْنِ المَسْأَلَتَيْنِ.

## اعْلَمْ أَنَّ الحُسْنَ وَالقُبْحَ يُطْلَقَانِ بِاعْتِبَارَاتٍ ثَلَاثَةٍ:

\* الأُوَّلُ: الحَسَنُ: هُوَ المُلَائِمُ لِلْغَرَضِ. وَالقَبِيحُ: غَيْرُ المُلَائِمِ لِلْغَرَضِ. وَالطَّبْعِ، وَهُمَا بِهَذَا الاعْتِبَارِ لِلْغَرَضِ. وَالطَّبْعِ، وَهُمَا بِهَذَا الاعْتِبَارِ يَرْجِعَانِ إِلَى أَمْرٍ عُرْفِيٍّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَشْخَاصِ وَالأَحْوَالِ، وَتَفْسِيرُ الدَّحْسْنِ وَالقُبْحِ بِهَذَا الاعْتِبَارِ لَا نِزَاعَ فِيهِ.

الحُسْنِ وَالقُبْحِ بِهَذَا الاعْتِبَارِ لَا نِزَاعَ فِيهِ.

الثّاني: أَنَّ الحَسَنَ: كُلُّ صِفَةِ كَمَالٍ بِنَوْعِهِ، وَالقَبِيحَ: ضِدُّهُ،
 كَالجَهْلِ بِنَوْعِهِ. وَهَذَا عَقْلِيٌّ لَا نِزَاعَ فِيهِ أَيْضًا.

﴿ الثَّالِثُ: الحَسَنُ: مَا يَنَالُ فَاعِلُهُ الثَّنَاءَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالثَّوَابَ. وَالقَّبِيحُ: ضِدُّهُ، أَيْ: مَا يَنَالُ فَاعِلُهُ اللَّوْمَ وَالعِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ فِي الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ.

<u>}</u>

**→** 

وَهَذَا مَحَلُّ النَّزَاعِ، وَ«الأَشْعَرِيَّةُ» تَقُولُ: إِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى وُقُوعِ جَائِزٍ غَيْبِيٍّ، وَوُقُوعُ الْجَائِزَاتِ الغَيْبِيَّةِ لَا يُهْتَدَى إِلَيْهِ إِلَّا بِإِنْبَاءِ الصَّادِقِ عَادَةً، وَ«المُعْتَزِلَةُ» وَ«الخَوَارِجُ» وَ«الكَرَّامِيَّةُ» تَقُولُ: إِنَّ البَارِئَ حَكِيمٌ، عَادَةً، وَ«المُعْتَزِلَةُ» وَ«الخَوَارِجُ» وَ«الكرَّامِيَّةُ» تَقُولُ: إِنَّ البَارِئَ حَكِيمٌ، وَإِنَّ الحَكِيمَ لَا يَفْعَلُ وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَلَى وَفْقِ الحِكْمَةِ، وَالبَارِئُ لَوَ اللَّهُ مَنْ الصَّلَاحُ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى جَلْبِ نَفْعِ لِلْعَبِيدِ أَوْ دَفْع ضَرَرٍ عَنْهُمْ.

قَالُوا: وَإِذَا كَانَ مَضْمُونُ الفِعْلِ مَصْلَحَةً خَالِصَةً أَوْ رَاجِحَةً ، فَالحَكِيمُ لَابُدَّ أَنْ يُرجِّحَ فِعْلَهُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَضْمُونُهُ مَفْسَدَةً خَالِصَةً أَوْ لَابُدَّ أَنْ يُرجِّحَ تَرْكَهُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَإِنِ اسْتَوَتْ جِهَةً لَابُحَكِيمُ لَابُدَّ أَنْ يُرجِّحَ تَرْكَهُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَإِنِ اسْتَوَتْ جِهَةُ المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ فِيهِ فَمُوجَبُ ذَلِكَ التَّخْيِيرُ ، فَإِذَا وَقَفْنَا بِعُقُولِنَا عَلَى المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَةِ فِيهِ فَمُوجَبُ ذَلِكَ التَّخْيِيرُ ، فَإِذَا وَقَفْنَ العُقُولُ عَنْ إِذْرَاكِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِمَّا بِضَرُورَةٍ أَوْ نَظَرٍ حَكَمْنَا بِهِ ، وَإِنْ وَقَفَتِ العُقُولُ عَنْ إِذْرَاكِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِمَّا بِضَرُورَةٍ أَوْ نَظَرٍ حَكَمْنَا بِهِ ، فَإِنْ وَقَفَتِ العُقُولُ عَنْ إِذْرَاكِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَلَقَّيْنَاهُ مِنَ الشَّرَائِعِ ، فَالشَّرْعُ مُخْبِرٌ عَنْ حَالِ المَحَلِّ ، فَالسَّرْعُ مُخْبِرٌ عَنْ حَالِ المَحَلِّ ، كَالحَكِيمِ الَّذِي يُخْبِرُ أَنَّ هَذَا العِقَارَ بَارِدٌ أَوْ حَالًا ، لَا أَنَّهُ يُثْبِتُ حُكْمًا فِي المَحَلِّ . كَالمَحَلِيمِ اللَّذِي يُخْبِرُ أَنَّ هَذَا العِقَارَ بَارِدٌ أَوْ حَالًا ، لَا أَنَّهُ يُثْبِتُ حُكْمًا فِي المَحَلِيمِ اللَّذِي يُخْبِرُ أَنَّ هَذَا العِقَارَ بَارِدٌ أَوْ حَالًا ، لَا أَنَّهُ يُثْبِتُ حُكْمًا فِي المَحَلِّ .

وَعَلَى هَذَا الأَصْلِ يَعْشُرُ عَلَيْهِمُ القَوْلُ بِالنَّسْخِ.

ثُمَّ قَسَّمُوا الأَفْعَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

مِنْهَا مَا يُدْرَكُ حُسْنُهُ وَقُبْحُهُ بِالضَّرُورَةِ، كَحُسْنِ الصِّدْقِ النَّافِعِ وَقُبْحُهُ بِالضَّرُورَةِ، كَحُسْنِ الصِّدْقِ النَّافِعِ وَقُبْح الكَذِبِ الضَارِّ.



\_ وَمِنْهَا مَا يُدْرَكُ حُسْنُهُ وَقُبْحُهُ بِالنَّظَرِ ، كَحُسْنِ الصَّدْقِ الضَّارِّ وَقُبْحِ الكَذِبِ النَّافِعِ .

وَمِنْهَا مَا لَا يَسْتَقِلُ العَقْلُ بِإِدْرَاكِ حُسْنٍ فِيهِ وَلَا قُبْحٍ حَتَّى يَرِدَ الشَّرْعُ
 بِهِ، كَحُسْنِ صَوْمِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَقُبْحِ صَوْمٍ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالَ.

وَقَدْ تَمَسَّكَ الْأَصْحَابُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ بِالمُنَاقَضَةِ العُرْفِيَّةِ ، وَالمُنَاقَضَةِ المَنْ هَبِيَّةِ ، وَالمُنَاقَضَةِ العَوْلِيَّةِ : المَذْهَبِيَّةِ ، وَالمُنَاقَضَةِ العَقْلِيَّةِ :

\_ فَأَمَّا العُرْفِيَّةُ فَقَالُوا: ادَّعَيْتُمْ إِدْرَاكَ حُسْنِ بَعْضِ الأَفْعَالِ وَقُبْحِهَا بِضَرُورَةِ العَقْلِ، وَحُكْمُ الضَّرُورِيِّ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ العُقَلَاءُ عَادَةً وَعُرْفًا، وَنَحْنُ نُخَالِفُكُمْ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى العِنَادِ؛ فَإِنَّ العَادَةَ تُحِيلُ وَنَحْنُ نُخَالِفُكُمْ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى العِنَادِ؛ فَإِنَّ العَادَةَ تُحِيلُ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى العُنَادِ وَمَرِّ الدُّهُورِ. مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الخَصُورِ وَمَرِّ الدُّهُورِ.

قَالُوا: إِنَّا لَمْ نُخَالِفْكُمْ فِي شَيْءٍ أَلْبَتَّةَ ، فَإِنَّا نُحَسِّنُ جَمِيعَ مَا تُحَسِّنُونَهُ وَنُقَبِّحُ جَمِيعَ مَا تُقَبِّحُونَهُ ، وَإِنَّمَا الخِلَافُ فِي المَدْرَكِ ، فَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّهُ مِنَ الشَّرْعِ ، وَلَا يَبْعُدُ الاخْتِلَافُ فِي مِنَ الشَّرْعِ ، وَلَا يَبْعُدُ الاخْتِلَافُ فِي مِنَ الشَّرْعِ ، وَلَا يَبْعُدُ الاخْتِلَافُ فِي المَدْرَكِ بَعْدَ الاتَّفَاقِ عَلَى أَصْلِ العِلْمِ ، كَاخْتِلَافِكُمْ مَعَ «الكَعْبِيِّ» فِي أَنَّ المَدْرَكِ بَعْدَ الاتَّفَاقِ عَلَى أَصْلِ العِلْمِ ، كَاخْتِلَافِكُمْ مَعَ «الكَعْبِيِّ» فِي أَنَّ المَدْرَكِ بَعْدَ الاتَّفَاقِ عَلَى أَصْلِ العِلْمِ ، كَاخْتِلَافِكُمْ مَعَ «الكَعْبِيِّ» فِي أَنَّ خَبَرَ التَّوَاتُو يُفِيدُ العِلْمَ ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا .

# وَأَجَابَ الأَصْحَابُ بِوَجْهَيْنِ:

\* أَحَدُهُمَا: أَنَّا لَمْ نَتَّفِقْ قَطُّ فِي صُورَةٍ إِلَّا فِي اللَّفْظِ، وَ«الحَسَنُ»



مِنَّا وَمِنْكُمْ مَقُولٌ بِالاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ، فَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى تَعَلَّقِ الخِطَابِ وَالقَوْلِ، وَلَا يَكْتَسِبُ الْمَقُولُ مِنَ القَوْلِ صِفَةً، كَمَا لَا يَكْتَسِبُ الْمَعْلُومُ مِنَ الْعَوْلِ صِفَةٌ فِي الْمَحَلِّ نَفْسِيَّةٌ، أَوْ الْمَعْلُومُ مِنَ الْعِلْمِ صِفَةً، وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ صِفَةٌ فِي الْمَحَلِّ نَفْسِيَّةٌ، أَوْ تَابِعَةٌ لِلْحُدُوثِ عِنْدَ الجُمْهُورِ مِنْكُمْ، وَنَحْنُ نَنْفِي القِسْمَيْنِ مَعًا.

\* الثَّانِي: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ الكُلِّيَّةَ؛ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ عِنْدَنَا مِنَ اللهِ تَعَالَى إِيلَامُ البَرَايَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ سَابِقٍ وَلَا الْتِزَامِ عِوَضٍ لَاحِقٍ، وَأَنْتُمْ لَا تَقْضُونَ بِحُسْنِهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا بِأَحَدِ الأَمْرَيْنِ، فَلَمْ نَتَّفِقْ فِي كُلِّ صُورَةٍ.

وَأَمَّا المُنَاقَضَةُ المَدْهَبِيَّةُ فَقَالُوا: ادَّعَيْتُمْ أَنَّ الأَلْمَ قَبِيحٌ، وَأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلنَّفْعِ الرَّاجِحِ، وَادَّعَيْتُمْ أَنَّ الكَذِبَ قَبِيحٌ، وَأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلنَّفْعِ الرَّاجِحِ، وَادَّعَيْتُمْ أَنَّ الكَذِبَ قَبِيحٌ، فَقَالَ «أَبُو هَاشِمٍ»: أَلْتَزِمُ وَمِنْ صُورِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَجَاةُ نَبِيٍّ، فَقَالَ «أَبُو هَاشِمٍ»: أَلْتَزِمُ التَّسْوِيةَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ، وَأَحْكُمُ أَنَّ الكَذِبَ يَحْسُنُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِذَا قُلْتَ: إِنَّ مِنْ جِنْسِ الكَذِبَ يَحْسُنُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِذَا قُلْتَ: إِنَّ مِنْ جِنْسِ الكَذِبِ مَا يُوصَفُ بِالحُسْنِ، وَمِنْ فَعَلَ أَصْلِكَ: مَنْ فَعَلَ أَصْلِكَ: مَنْ فَعَلَ أَصْلِكَ: مَنْ فَعَلَ الكَلَامَ، لَا مَنْ قَامَ بِهِ الكَلَامُ، فَجَوِّزْ أَنْ يَخْلُقُ اللهُ كَذِبًا نَافِعًا وَيَتَّصِفَ اللهُ كَذِبًا نَافِعًا وَيَتَّصِفَ الكَلَامَ، لا مَنْ قَامَ بِهِ الكَلَامُ، فَجَوِّزْ أَنْ يَخْلُقُ اللهُ كَذِبًا نَافِعًا وَيَتَّصِفَ اللهُ فَتَبَلَّدَ وَلَمْ يَحِرْ جَوَابًا (۱).

وَأَمَّا المُنَاقَضَةُ العَقْلِيَّةُ وَهُوَ أَنَّ القَبْلَ ابْتِدَاءً كَالقَبْلِ بِنَاءً، فَإِنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الصُّورَةِ وَالصِّفَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الغَافِلَ عَنِ المُسْتَنَدِ فِيهِمَا لَا

<sup>(</sup>١) راجع هذا الإلزام في كتاب البرهان للجويني حيث نقله عن الباقلاني، (ج١/ص٨١).



يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ قَضَيْتُمْ بِقُبْحِهِ ابِتْدَاءً وَحُسْنِهِ بِنَاءً، وَحُكْمُ المِثْلَيْنِ أَنْ لَا يَفْتَرِقَا فِي صِفَاتِ النَّفْسِ وَلَا مَا يُلَازِمُ النَّفْسَ.

## وَلِـ «المُعْتَزِلَةِ» شُبَهُ:

\* الأُولَى: قَالُوا: إِنَّ الْعُقَلَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى تَحْسِينِ الصِّدْقِ النَّافِعِ، وَتَحْسِينِ الصَّدْقِ النَّافِعِ، وَتَحْسِينِ شُكْرِ وَتَقْبِيحِ الكَذِبِ الظَّالِمُ، وَتَحْسِينِ شُكْرِ المُنْعِمِ وَإِنْقَاذِ الهَلْكَى وَالظَّلْمِ الَّذِي لَا يَنْتَفِعُ بِهِ الظَّالِمُ، وَتَحْسِينِ شُكْرِ المُنْعِمِ وَإِنْقَاذِ الهَلْكَى وَالغَرْقَى، قَالُوا: وَقَدِ اعْتَرَفَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ مَنْ يَنْفِي المُنْعِمِ وَإِنْقَاذِ الهَلْكَى وَالغَرْقَى، قَالُوا: وَقَدِ اعْتَرَفَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ مَنْ يَنْفِي الشَّرَائِع مِنَ «البَرَاهِمَة» (١)، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُوجِبَاتِ العُقُولِ.

قُلْنَا: ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى المُلَائَمَةِ وَالمُنَافَرَةِ، وَنَحْنُ نُسَلِّمُهُ، وَمَحَلُّ النِّزَاعِ غَيْرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُثَابُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ أَوْ يُعَاقُبُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ أَوْ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، وَمُجَرَّدُ العَقْلِ لَا يَهْتَدِي لِلَالِكَ.

وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: إِنَّ «البَرَاهِمَةَ» حَسَّنَتْ بِعُقُولِهَا، قُلْنَا: جَهِلُوا كَجَهْلِكُمْ، كَمَا أَنَّهُمْ قَبَّحُوا إِيلامَ البَهَائِمِ مُطْلَقًا، وَأَنْتُمْ تُحَسِّنُونَهُ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ أَوِ

<sup>(</sup>۱) البراهمة أو البرهمانية: نسبة إلى برهمان أو برهام، وهو اسم مؤسّس هذه الطريقة، وقيل: هم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند، ويقولون: إنّهم من وُلد برهمي ملك من ملوكهم ولهم علامة ينفردون بها، وهي خيوط ملوّنة بحمرة وصفرة يتقلّدونها تقلّد السيوف، وقيل: إنّهم قائلون بالتوحيد! ومن أُصول هذه الطائفة كذلك نفي النبوّات أصلا وقرّروا استحالتها في العقول، وقد تفرّقوا أصنافاً، فمنهم: أصحاب البددة، وهم البوذيّون وأصحاب الفكر والوهم، وهم العلماء منهم بالفلك والنجوم وأحكامها المنسوبة إليهم وأصحاب التناسخ، (انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، (ج١/ج ٨٦)، الملل والنحل للشهرساني (ج٣/ص ٢٠١).

**+**X€{

الْتِزَامِ عِوَضٍ لَاحِقٍ.

الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَالُوا: مَنْ لَهُ غَرَضٌ يَنَالُهُ إِنْ صَدَقَ أَوْ كَذَبَ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ الصِّدْقَ عَلَى الكَذِبِ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِحُسْنِهِ عَقْلًا.

قُلْنَا: مُوجِبُهُ اعْتِقَادُ الشَّرَائِعِ.

قَالُوا: نَفْرِضُهُ فِيمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ.

قُلْنَا: لِإعْتِقَادِهِ مُوجَبَ مَذْهَبِكُمْ.

قَالُوا: نَفْرِضُهُ فِيمَنْ نَشَأَ فِي جَزِيرَةٍ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ شَرْعٌ وَلَا خَالَطَ عَيْرَهُ مِنْ أَرْبَابِ المَذَاهِبِ،

قُلْنَا: إِذَا بَلَغْتُمْ فِي الفَرْضِ إِلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَحِينَئِذٍ نَمْنَعُ تَرْجِيحَهُ لِلصَّدْقِ (١).

\* الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: قَالُوا: لَوْ حَسُنَ مِنَ اللهِ تَعَالَى كُلُّ شَيْءٍ لَحَسُنَ مِنَ اللهِ تَعَالَى كُلُّ شَيْءٍ لَحَسُنَ مِنْهُ خَلْقُ المُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الكَاذِبِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَتَمَيَّزُ النَّبِيُّ عَلَى المُتَنَبِّي (٢).

<sup>(</sup>۱) حاصل ما دفع هذه الشبهة منع استواء الكذب والصدق في حق من عرف الشرع، فإن الشريعة لم تزل تستحث على ترجيح الصدق والمدح عليه واللوم على الكذب والوعيد عليه، ومنع استوائهما في حق من تربّي في قوم يتعارفونه بحيث يعتقدون اللوم على الكذب والمدح على الصدق، فكلتا الحالتين تمنع من فرض نيل الغرض مع تساوي توخي الكذب أو الصدق في ذلك، وأما فرضهم الأخير بتقدير شخص لم تبلغه شريعة ولم يترب بين أقوام يتعارفون ذلك، فدفع شبهتهم يكون بمجرد منع ترجيح سلوك الصدق على الكذب في تحصيل الغرض عند انتفاء إحدى المرجحات السابقة.

<sup>(</sup>٢) راجع جواب العلامة القرافي في نفائس الأصول (ج١/ص٣٦٦ وما بعدها).

**◆X**@{

قُلْنَا: مَنْ صَارَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ دَلَالَةَ المُعْجِزَةِ عَقْلِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ صُدُورَ ذَلِكَ عَلَى يَدِ الكَاذِبِ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ العَقْلِيَّةَ تَدُلُّ لِنَفْسِهَا، فَلَوْ صُدُورَ ذَلِكَ عَلَى يَدِ الكَاذِبِ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ العَقْلِيَّةَ تَدُلُّ لِنَفْسِهَا، فَلَوْ وُجِدَتْ غَيْرَ دَالَّةٍ لَا نَقَلَبَ الدَّلِيلُ شُبْهَةً وَالعِلْمُ جَهْلاً، وَقَلْبُ الأَجْنَاسِ وُجِدَتْ غَيْرَ دَالَّةٍ لَا نَقَلَبَ الدَّلِيلُ شُبْهَةً وَالعِلْمُ جَهْلاً، وَقَلْبُ الأَجْنَاسِ مُحَالًا.

وَمَنْ صَارَ إِلَى أَنَّ دَلَالَتُهَا عَادِيَّةٌ جَوَّزَ صُدُورَهَا عَلَى يَدِ الكَاذِبِ، قَالَ: وَالجَوَازُ العَقْلِيُّ لَا يَمْنَعُ القَطْعَ بِالدَّلَالَةِ بِنَاءً عَلَى اسْتِمْرَارِ العَادَةِ، كَمَا أَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ نُشَاهِدُهُ مِنْ وَالِدَيْنِ وَإِنْ جَوَّزْنَا خَلْقَهُ مِنْ غَيْرِ كَمَا أَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ نُشَاهِدُهُ مِنْ وَالِدَيْنِ وَإِنْ جَوَّزْنَا خَلْقَهُ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي أَطْوَارِ الخِلْقَةِ، وَذَلِكَ الجَوَازُ لَا يَمْنَعُنَا مِنَ الجَزْم.

الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: قَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنِ الْكَذِبُ قَبِيحًا لِعَيْنِهِ لَجَازَ أَنْ يَخُلُقَ اللهُ تَعَالَى كَذِبًا وَيَتَّصِفَ بِهِ.

قُلْنَا: هَذَا لَازِمٌ عَلَى أَصْلِكُمْ، فَإِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ المُتَكَلِّمَ مَنْ فَعَلَ اللهِ أَزَلِيُّ اللهِ أَزَلِيُّ اللهِ أَزَلِيُّ مُنْ قَامَ بِهِ الكَلَامُ، وَكَلَامُ اللهِ أَزَلِيُّ مُنَّصِفٌ بِالصِّدْقِ، وَيَسْتَحِيلُ وَصْفُهُ بِالكَذِبِ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّقْص.

عُدْنَا إِلَى إِبْطَالِ الإِيجَابِ العَقْلِيِّ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ «الإِمَامُ» عَلَى إِبْطَالِ الإِيجَابِ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلُ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ تَارِكُهُ مَلُومًا، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَيِأَنَّ مَا بِأَنْ يَكُونَ تَارِكُهُ مَلُومًا، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَيِأَنَّ مَا يُوجِبُونَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ إِثَابَةِ العَبْدِ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَالطَّاعَاتُ يُوجِبُونَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ إِثَابَةِ العَبْدِ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَالطَّاعَاتُ الصَّادِرَةُ مِنْهُ شُكْرٌ لِيَعَمِهِ السَّابِقَةِ، وَمَنْ أَدَّى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَحِقًّ الصَّادِرَةُ مِنْهُ شُكْرٌ لِيَعَمِهِ السَّابِقَةِ، وَمَنْ أَدَّى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَحِقً

+>@{

عِوَضًا، فَلَا تَحَقُّقَ لِوُجُوبِهِ

وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُمْ أَيْضًا إِذَا أَوْجَبُوا عَلَى اللهِ تَعَالَى أَصْلَ الخَلْقِ وَإِكْمَالَ العَقْلِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى اللهِ تَعَالَى فَكَيْفَ يَجِبُ الشَّكُرُ عَلَى اللهِ تَعَالَى فَكَيْفَ يَجِبُ الشَّكُرُ عَلَى العَبْدِ؟!.

وَمِمَّا أُلْزِمَ «البَغْدَادِيُّونَ» فِي إِيجَابِهِمُ الأَصْلَحَ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ فِي الشَّاهِدِ عَلَى الإِنْسَانِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى نَفْسِهِ أَوْ إِلَى عَبْدِهِ فَكَيْفَ يُوجِبُونَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَمُسْتَنَدُهُمْ فِي الإِيجَابِ غَائِبًا القِيَاسُ عَبْدِهِ فَكَيْفَ يُوجِبُونَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَمُسْتَنَدُهُمْ فِي الإِيجَابِ غَائِبًا القِيَاسُ عَلَى الإِيجَابِ شَاهِدًا؟!.

فَإِنْ قَالُوا: إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ فِي الشَّاهِدِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَكَانَ العَبْدُ بِإِيجَابِهِ مَكْدُودًا.

قُلْنَا: إِنْ كَانَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنَ الوُجُوبِ فَلْيَكُنْ مَانِعًا مِنْ أَصْلِ التَّكْلِيفِ، ثُمَّ إِذَا كَانَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَحَمُّلِ مَشَقَّةٍ مِنَ الثَّوَابِ يَرْبُو عَلَيْهِ فَالْعُقَلَاءُ لَا يَعُدُّونَ مِثْلَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنَ الوُجُوبِ.

وَمِمَّا أُلْزِمُوهُ وُجُوبُ سَائِرِ المَنْدُوبَاتِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا طُلِبَتْ لِترَجُّحِ مَصْلَحَتِهَا.

فَإِنْ قَالُوا: عَلِمَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَوْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ لَمَا امْتَثَلُوا.

قُلْنَا: يَلْزَمُكُمْ فِي مَنْ عَلِمَ اللهُ مِنَ الكُفَّارِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَنْ لَا يُكَلِّفَهُ بِالإِيمَانِ.



وَقَدْ أَلْزَمَهُمُ الْأَصْحَابُ فِيمَنْ أَمَاتَهُ اللهُ صَغِيرًا وَفِيهِ حِرْمَانُهُ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّكْلِيفِ مِنَ الثَّوَابِ الجَزِيلِ.

فَإِنْ قَالُوا: عَلِمَ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ وَكَلَّفَهُ لَمَا آمَنَ.

قُلْنَا: فَيَلْزَمُكُمْ أَنْ يُمِيتَ اللهُ تَعَالَى سَائِرَ الكُفَّارِ دُونَ البُلُوغِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَهُو أَصْلَحُ لَهُمْ مِنْ إِبْقَائِهِمْ وَتَخْلِيدِهِمْ فِي النَّارِ.

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهُوَ حَصْرُ الوُجُوبِ عَلَى الْعَبِيدِ فِي مَسَالِكِ الشَّرْعِ، فَقَدْ فَرَضَ الأَصْحَابُ الكَلَامَ فِي مَسْأَلَةِ شُكْرِ المُنْعِمِ، فَقَالُوا: لَوْ وَجَبَ شُكْرُ المُنْعِمِ بِالْعَقْلِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَجِبَ لِفَائِدَةٍ أَوْ لَا لِفَائِدَةٍ، وَالقِسْمَانِ بَاطِلَانِ، فَالقَوْلُ بِالوُجُوبِ مُحَالٌ:

- أَمَّا إِيجَابُهُ لَا لِفَائِدَةٍ فَعَبَثُ، وَتَرْجِيحٌ لِأَحَدِ طَرَفَيِ الْمُمْكِنِ بِلَا مُرَجِّحٍ.

- وَأَمَّا إِيجَابُهُ لِفَائِدَةٍ فَإِنَّ الْفَائِدَةَ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمَشْكُورِ أَوْ إِلَى الْمَشْكُورِ فَإِنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ وَلَا يَنْتَفِعُ، وَلَا الشَّاكِرِ، وَلَا يَصِحُّ عَوْدُهَا إِلَى الْمَشْكُورِ فَإِنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ وَلَا يَنْتَفِعُ، وَلَا إِلَى الشَّكُورِ فَإِنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ وَلَا يَنْقُعُ ، وَلَا إِلَى الشَّكُو إِلَى الشَّكُو وَتَرْكُ لِي الشَّكُو وَتَرْكُ الشَّكُو وَالشَّهَوَاتِ، وَالآجِلُ غَيْبُ، وَكَمَا يُتَوَقَّعُ الثَّوَابُ عَلَى الشُّكُو فَتَ اللَّهُ وَلَا إِلَى الشَّكُو فَتَ اللَّهُ وَكَمَا يُتَوَقَّعُ النَّوَابُ عَلَى الشَّكُو فَتَ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ وَكُمَا يُتَوَقَّعُ النَّوَابُ عَلَى الشَّكُو فَتَ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللللْهُ اللللللللللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللللْهُ الللللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللللللللْهُ الل

+>@{

ثُمَّ كُلُّ مَا يُقَدَّرُ مِنَ الثَّوَابِ فَاللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِيصَالِهِ بِغَيْرِ وَاسِطَةِ شُكْرِهِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا فَالعَقْلُ لَا يُوجِبُ الوَاسِطَةَ.

فَإِنْ قَالُوا: مَا أَلْرَمْتُمُونَا فِي مَسَالِكِ العُقُولِ يَلْزَمُكُمْ فِي الشَّرْعِ الشَّرْعِ المَّنْقُولِ، فَإِنَّا نَقُولُ: لَوْ وَجَبَ بِالشَّرْعِ فَإِمَّا أَنْ يَجِبَ لِفَائِدَةٍ أَوْ لَا لِفَائِدَةٍ، التَّقْسِيمُ إِلَى آخِرِهِ.

قُلْنَا: أَمَّا عَلَى أُصُولِنَا فَنَحْنُ لَا نُوقِفُ الإِيجَابَ عَلَى فَائِدَةٍ تَرْجِعُ إِلَيْنَا، بَلِ اللهُ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، ﴿ لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَقْعَلُ وَهُمْ إِلَيْنَا، بَلِ اللهُ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، ﴿ لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَقْعَلُ وَهُمْ يُشْكُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، وَلَا نُوقِفُ الأَفْعَالَ عَلَى الأَغْرَاضِ، وَلَا نَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ لِدَاعٍ يَدْعُوهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَفْعَالَهُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الحِكْمَةِ.

أَوْ نَقُولُ: إِنَّهُ لِفَائِدَةٍ ، وَالفَائِدَةُ عَاجِلَةٌ وَآجِلَةٌ بِإِنْبَاءِ الصَّادِقِ .

قَالُوا: حَصْرُكُمْ مَدَارِكَ الأَحْكَامِ فِي الشَّرْعِ المَنْقُولِ دُونَ قَضَايَا العُقُولِ يُغْضِي إِلَى إِفْحَامِ الرَّسُولِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَظْهَرَ مُعْجِزَتَهُ وَدَعَا الخَلْقَ العُقُولِ يُغْضِي إِلَى إِفْحَامِ الرَّسُولِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَظْهَرَ مُعْجِزَتَهُ وَدَعَا الخَلْقَ إِلَى النَّظُرِ فِيهَا قَالُوا: لَا يَجِبُ عَلَيْنَا النَّظُرُ إِلَّا بِشَرْعٍ مُسْتَقِرٍّ، وَلَا يَثْبُتُ الشَّرْعُ مَا لَمْ نَنْظُرْ، وَلَا نَنْظُرُ مَا لَمْ يَجِبُ عَلَيْنَا، فَيُغْضِي إِلَى الدَّوْرِ وَإِلَى الشَّوْعُ مَا لَمْ نَنْظُرُ، وَلَا نَنْظُرُ مَا لَمْ يَجِبُ عَلَيْنَا، فَيُغْضِي إِلَى الدَّوْرِ وَإِلَى إِنْكُومُ الرَّسُولِ.

قُلْنَا: مَا ذَكَرْتُمُوهُ يَنْعَكِسُ عَلَيْكُمْ فِي إِيجَابِ العُقُولِ، فَإِنَّ العَقْلَ لَا يُوجِبُهُ بِضَرُورَتِهِ لِأَمْرَيْنِ:

**+>**@{

\* أَحَدُهُمَا: اخْتِلَافُ العُقَلَاءِ فِيهِ.

\* الثَّانِي: أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى أُمُورِ نَظَرِيَّةٍ، وَالمَوْقُوفُ عَلَى النَّظَرِيِّ لَا يَكُونُ ضَرُورِيًّا. بَيَانُ وُقُوفِهِ عَلَى الأُمُورِ النَّظَرِيَّةِ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِيجَابِ يَكُونُ ضَرُورِيًّا. بَيَانُ وُقُوفِهِ عَلَى الأُمُورِ النَّظَرِيَّةِ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ مَا لَا المَعْرِفَة وَهُو نَظَرِيًّ ، وَإِيجَابُ النَّظَرِ بِوُجُوبِ المَعْرِفَة بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ ، وَهُو نَظَرِيٌ أَيْضًا ، وَأَنَّهُ لَا طَرِيقَ سِوَاهُ ، وَهُو نَظَرِيٌ أَيْضًا ، وَأَنَّهُ لَا طَرِيقَ سِوَاهُ ، وَهُو نَظَرِيٌ أَنْ .

فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُوجِبُهُ العَقْلُ بِالنَّظَرِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْعَاقِلِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ النَّظُرِ حَتَّى يُوجِبَهُ العَقْلُ، فَيَقُولُ: لَا أَنْظُرُ مَا لَمْ يَجِبْ، وَلَا يَحِبُ مَا لَمْ أَنْظُرْ.

هَذَا مِنْ حَيْثُ الجَدَلُ. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّحْقِيقُ فَإِنَّ وُجُوبَ النَّطَرِ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَظَرِ المُكَلَّفِ، بَلْ مَتَى وَرَدَ الشَّرْعُ وَأَخْبَرَ عَنِ الْإِيجَابِ وَكَانَ المُكَلَّفُ بِحَالٍ يَصِحُّ مِنْهُ النَّظُرُ وَالاسْتِدْلَالُ فَقَدْ تَحَقَّقَ الشَّرْعُ، وَكَانَ المُكَلَّفُ بِحَالٍ يَصِحُّ مِنْهُ النَّظُرُ وَالاسْتِدْلَالُ فَقَدْ تَحَقَّقَ الشَّرْعُ، وَالمَشْرُوطُ وَالمَوْقُوفُ عَلَى نَظَرِهِ عِلْمُهُ بِالوُجُوبِ، لَا نَفْسُ الوُجُوبِ، وَالمَشْرُوطُ فِي التَّكْلِيفِ أَنْ يَكُونَ المُكَلَّفُ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى العِلْمِ بِمَا كُلِّفَ بِهِ، لَا نَفْسُ العِلْمِ بِمَا كُلِّفَ بِهِ، فَإِنَّ مَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابًا وَقَالَ: مَهْمَا خَطَرَ لِي مِنَ العِلْمِ بِمَا كُلِّفَ بِهِ، فَإِنَّ مَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابًا وَقَالَ: مَهْمَا خَطَرَ لِي مِنَ السَّكَنَاتِ وَالحَرَكَاتِ أَفْعَلُهُ، وَلَا تَكْلِيفَ لِلَّهِ عَلَيَّ لِأَنِّي لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى السَّكَنَاتِ وَالحَرَكَاتِ أَفْعَلُهُ، وَلَا تَكْلِيفَ لِلَّهِ عَلَيَّ لِأَنِّي لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى السَّكَنَاتِ وَالحَرَكَاتِ أَفْعَلُهُ، وَلَا تَكْلِيفَ لِلَّهِ عَلَيَّ لِأَنِّي لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى السَّكَنَاتِ وَالحَرَكَاتِ أَفْعَلُهُ، وَلَا تَكْلِيفَ لِلَّهِ عَلَيَّ لِأَنِّي لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى السَّكَنَاتِ وَالحَرَكَاتِ أَفْعَلُهُ، وَلَا تَعْلَيفَ لِلَّهِ عَلَيَّ لِأَنِي لَمْ أَطْلِعْ عَلَى المُعْرَفِقِهِ إِنَّ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ لِيَعْلَمَ لِيَعْلَمُ أَوْ لَا مُؤْلِ لَا جُتِهَادِ فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ لِيَعْلَمَ الاجْتِهَادِ فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ لِيَعْلَمَ المُعْلِقَ إِلَا عَلَى المُعْلِعُ مَا اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُر لَيْ الْمَالِ الاجْتِهَادِ فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُر لِيَعْلَمُ اللهِ عَلَيْهِ فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُر لِيَا عَلَى اللهَ عَلَى المُعْرَاقِ المَا اللهَ عَلَى المَالِولِي المَعْلَلُهُ اللهُ المُعْلِيقِهُ اللهِ عَلَيْهِ المَالِعُ عَلَى الْعُولُ اللهُ المُعْلَقُ المَالِهُ المُعْلِقُهُ المُعْلَامُ المُعْلِقُ المَالِهُ المَالِقُ المَالِعُ المَالِهُ المُعْلِقُ المَالِلَةُ المِعْلَقِهُ المَالِهُ المَالِهُ المُعْلِقُ المَالِعُ المَال

**}** 

+>@{

حُكْمَ اللهِ بِالإِجْمَاعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ وَجَبَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ وَتَقْلِيدُ مَنْ يَعْرِفُ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى.

وَمِمَّا يَعْظُمُ مَوْقِعُهُ عَلَى القَائِلِينَ بِالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ وَمُوجِبِي الأَصْلَحِ وَالصَّلَاحِ عَلَى اللهِ تَعَالَى إِيلَامُهُ لِلْبَهَائِمِ وَالأَطْفَالِ، فَكَيْفَ يَحْسُنُ مِنْهُ وَالطَّلْوَا فَكَيْفَ يَحْسُنُ مِنْهُ تَعَالَى مَعَ حُكْمِهِمْ بِقُبْحِهِ ؟!.

فَصَارَتِ «البَكْرِيَّةُ» وَهُمْ مَنْسُوبُونَ إِلَى «أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ» إِلَى أَنَّهَا لَا تَتَأَلَّمُ، وَهُوَ جَحْدٌ لِلضَّرُورَةِ، وَصَارَتِ «الثَّنوِيَّةُ» إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ فَاعِلِ الشَّرِ، وَصَارَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ غُلَاةِ «الرَّوافِضِ» لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ فَاعِلِ الشَّرِ، وَصَارَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ غُلاةِ «الرَّوافِضِ» وَغَيْرِهِمْ إِلَى الْبَرَامِ التَّنَاسُخِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا حَسُنَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ اسْتَحَقَّنُهُ بِجَرَائِمَ سَابِقَةٍ اقْتَرَفَتْهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ القَوَالِبِ، فَنُقِلَتْ إِلَى هَذِهِ القَوَالِبِ عُضُهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي غَيْرِ هَذِهِ القَوَالِبِ، فَنُقِلَتْ إِلَى مَنْ الْعُقُوبَةِ عَلَى عُقُوبَةً ، وَمِنْ أُصُولِهِمْ أَنَّهَا مُدْرِكَةٌ عَالِمَة بِمَا هِيَ فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ عَلَى الزَّلَاتِ. وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مِنَ البَهَائِمِ رَسُولًا مِنْ جِنْسِهَا. الزَّلَاتِ. وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مِنَ البَهَائِمِ رَسُولًا مِنْ جِنْسِهَا. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنِيَا جَمَادٌ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يُتَخَيَّلُ فِيهَا وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا جَمَادٌ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يُتَخَيَّلُ فِيهَا جَمَادِيَّةٌ فَهِي ذَوَاتُ أَرُواحِ مُعَدْبة.

وَقَدْ أُلْزِمُوا عَلَى ذَلِكَ قُبْحَ ابْتِدَاءِ التَّكْلِيفِ، وَكَيْفَ حَسُنَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ المَشَاقِّ ؟! فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يُكَلَّفُوا ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا فُوِّضَ إِلَيْهِمُ الْخِيَرَةُ فَالْتَزَمُوا التَّكْلِيفَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ وَفَى بِمَا الْتَزَمَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُوفِّ فَاسْتَحَقَّ العِقَابَ.



وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الأَرْوَاحَ إِنَّمَا كُلِّفَتِ ابْتِدَاءً بِمَا لَا مَشَقَّةَ فِيهِ. وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُغْنِيهِمْ؛ فَإِنَّ تَعْرِيضَهُمْ لِلتَّكْلِيفِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَدَمِ الامْتِثَالِ تَعْرِيضٌ لِلْقَبِيح.

وَأَمَّا جُمْهُورُ «المُعْتِزَلِةَ» فَحَكَمُوا بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحْسُنُ مِنَ اللهِ إِمَّا بِطَرِيقِ العِقَابِ بِجَرِيمَةٍ سَابِقَةٍ أَوْ بِالْتِزَامِ التَّعْوِيضِ. فَقِيلَ: إِذَا كَانَ البَارِئُ تَعَالَى العِقَابِ بِجَرِيمَةٍ سَابِقَةٍ أَوْ بِالْتِزَامِ التَّعْوِيضِ. فَقِيلَ: إِذَا كَانَ البَارِئُ تَعَالَى قَادِرًا عَلَى إِيصَالِ مِثْلِ ذَلِكَ العِوضِ بِدُونِ إِيلامٍ فَكَيْفَ يَحْسُنُ مِنْهُ الإِيلامُ ؟!.

قَالُوا: لِأَنَّ مَا يَكُونُ عِوَضًا يَرْبُو عَلَى مَا يَقَعُ بِهِ الفَضْلُ ابْتِدَاءً، وَهُوَ أَصْلَحُ لَهُمْ وَلَا يَقَعُ بِهِ الفَضْلُ ابْتِدَاءً، وَهُوَ أَصْلَحُ لَهُمْ وَلَا يَقَعُ بِالطَّاعَةِ يَرْبُو عَلَى المُسْتَحَقِّ بِالطَّاعَةِ يَرْبُو عَلَى المُسْتَحَقِّ بِالطِيلَامِ.

وَجَمِيعُ ذَلِكَ يَقْتَضِي نِسْبَةَ اللهِ تَعَالَى إِلَى العَجْزِ عَنْ أَنْ يُوجِدَ مِثْلَ العِوضِ ابْتِدَاءً.

ثُمَّ مِنْ أَقْبَحِ مَا الْتَزَمَةُ «الْبَغْدَادِيُّونَ» أَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا خَلَقَ العِبَادَ لِيُكَلِّفَهُمْ فَيُطِيعُوهُ فَيُثِيبُهُمْ، قَالُوا: وَهُوَ أَهْنَأُ وَأَلَدُّ لَهُمْ مِنَ الْفَضْلِ ابْتِدَاءً. وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا لِغَرَضٍ، فَصَارَ غَرَضُ وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا لِغَرَضٍ، فَصَارَ غَرَضُ الأَغْرَاضِ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ مَا يَتَنَعَّمُ بِهِ الْعَبْدُ أَلَذَّ مِنْ فَضْلِ اللهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ اسْتِنْكَافُ المَرْبُوبِ عَنْ نِعَم خَالِقِهِ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ.



وَمِمَّا وَقَعَ النَّزَاعُ فِيهِ بَيْنَ «الأَشْعَرِيَّةِ» وَ«المُعْتَزِلَةِ» مَعْنَى التَّوْفِيقِ وَالخُذْلَانِ، وَالهِدَايَةِ وَالإِضْلَالِ، وَالطَّبْعِ وَالخَسّْمِ، وَالرِّزْقِ وَالأَجَلِ، فَقَالَتِ «الْأَشْعَرِيَّةُ»: التَّوْفِيقُ: عِبَارَةٌ عَنْ تَهْيِئَةِ العَبْدِ لِلْمُوَافَقَةِ بِخَلْقِ القُدْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ. وَالقُدْرَةُ عَلَى الطَّاعَةِ عِنْدَهُمْ لَيْسَتْ قُدْرَةً عَلَى المَعْصِيةِ لِأَنَّهَا مِنَ الأَعْرَاضِ، وَالأَعْرَاضُ عِنْدَهُمْ لَا تَبْقَى، وَإِنَّمَا هِيَ تُوجَدُ مُقَارِنَةً لِلطَّاعَةِ فَلَا تَكُونُ قُدْرَةً عَلَى المَعْصِيَةِ، وَكَذَلِكَ القُدْرَةُ عَلَى المَعْصِيَةِ لَا تَكُونُ قُدْرَةً عَلَى الطَّاعَةِ ·

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّوْفِيقُ: خَلْقُ نَفْسِ الطَّاعَةِ، وَالنَّخُذْلَانُ: ضِدُّهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

وَمَعْنَى العِصْمَةِ: تَهْيِئَةُ العَبْدِ لِلْمُوَافَقَةِ فِي جَمِيعِ الطَّاعَاتِ، فَهُوَ تَوْفِيقٌ

وَقَالَتِ «المُعْتَزِلَةُ»: التَّوْفِيقُ يَرْجِعُ إِلَى نَصْبِ الأَدِلَّةِ وَإِظْهَارِ الآيَاتِ وَإِكْمَالِ العَقْلِ وَإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَخَلْقِ الأَلْطَافِ المُقَرِّبَةِ مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ، لَا المُلْجِئَة، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى تَوْفِيقٍ خَاصٍّ كَمَا زَعَمَتِ «الْأَشْعَرِيَّةُ»، بَلِ التَّوْفِيقُ العَامُّ كَافٍ.

وَلَمْ يُمْكِنْهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ التَّوْفِيقَ خَلْقُ القُدْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ ؛ لِأَنَّهَا بِعَيْنِهَا عِنْدَهُمْ صَالِحَةٌ لِلضِّدَّيْنِ، فَالقُدْرَةُ عَلَى الإِيمَانِ قُدْرَةٌ عَلَى الكُفْرِ، €(€(

فَلَوْ كَانَتْ تَوْفِيقًا بِنِسْبَتِهَا إِلَى صَلَاحِيَّةِ إِيجَادِ الإِيمَانِ بِهَا لَكَانَتْ خُذْلَانًا لِصَلَاحِيَّةِ إِيجَادِ الإِيمَانِ بِهَا لَكَانَتْ خُذْلَانًا لِصَلَاحِيَّةِ إِيجَادِ الكُفْرِ بِهَا.

وَكَذَلِكَ صَرَفُوا الهُدَى إِلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ وَهِيَ الدَّعْوَةُ، وَفَسَّرُوا الإِضْلَالَ بِنِسْبَتِهِمْ إِلَى الضَّلَالِ تَسْمِيَةً وَتَلْقِيبًا، كَقَوْلِهِ: يَا ضَالُّ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُنَافِي التَّكْلِيفَ عِنْدَهُمْ.

وَ ﴿ الْأَشْعَرِيَّةُ ﴾ لَا تُنْكِرُ وُرُودَ الهُدَى بِالمَعْنَى العَامِّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَكَيْنَهُمْ ﴾ [نصلت: ١٧] أَيْ: أَرْشَدْنَاهُمْ ، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ يُرَادُ بِهِ التَّوْفِيقُ الْخَاصُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَيْمِ وَيَهْدِى بِهِ التَّوْفِيقُ الْخَاصُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَيْمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [يونس: ٢٥] ، فَأَتَتِ الدَّعْوَةُ عَامَّةً وَالهِدَايَةُ مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [يونس: ٢٥] ، فَأَتَتِ الدَّعْوَةُ عَامَّةً وَالهِدَايَةُ خَاصَةً ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [القصص: ٢٥] ، وَقَدْ دَعَاهُمْ وَأَرْشَدَهُمْ .

وَأَمَّا تَفْسِيرُهُمُ الْإِضْلَالَ بِمُجَرَّدِ نِسْبَتِهِمْ إِلَى الضَّلَالِ بِالقَوْلِ فَلَا يَصِحُ ؛ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى تَمَدَّحَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ بِأَنَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، وَالتَّضْلِيلُ بِمَعْنَى القَوْلِ لَا يَخْتَصُّ بِاللهِ تَعَالَى.

وَأَمَّا الخَتْمُ وَالطَّبْعُ فَهُوَ رَاجِعٌ عِنْدَ «الأَشْعَرِيَّةِ» إِلَى خَلْق معنًى فِي القَلْبِ يَمْتَنِعُ مَعَهُ الإِيمَانُ.

وَزَعَمِت «المُعْتَزِلَةُ» أَنَّ ذَلِكَ يُنَافِي التَّكْلِيفَ، فَحَمَلُوهُ عَلَى خَلْقِ



سِمَةٍ فِي القَلْبِ تَعْلَمُهَا المَلَائِكَةُ لِمَنْ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ عَنِ الإِيمَانِ عُقُوبَةً لَهُ. وَذَلِكَ لَا يُنْجِيهِمْ، فَإِنَّ خِطَابَ الإِيمَانِ مُسْتَمِرٌّ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الطَّبْعِ وَالخَتْمِ بِالإِجْمَاعِ.

وَأُمَّا الرِّزْقُ فَقَالَتِ «الأَشْعَرِيَّةُ»: هُوَ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ، حَلَالًا كَانَ أَوْ حَرَامًا. وَقَالَتِ «المُعْتَزِلَةُ»: الرِّزْقُ: هُوَ المَمْلُوكُ الحَلَالُ.

وأُلْزِمُوا أَنَّ البَهَائِمَ لَا رِزْقَ لَهَا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مِن دَآبَّتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

وَالبَحْثُ فِي هَذَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّفْظِ، وَلَا شَكَّ فِي إِطْلَاقِ الرِّزْقِ عَامًّا وَخَاصًّا، فَالخَاصُّ هُوَ المَوْصُوفُ بِالطَّيِّبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ مَاتَ بِأَجَلِهِ عِنْدَ «الأَشْعَرِيَّةِ»، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤].

وَزَعَمَتِ «المُعْتَزِلَةُ» أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ بِأَجَلِهِ لِأَنَّ الظُّلْمَ غَيْرُ مُرَادٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَلَيْسَ أَجَلَهُ، وَإِنَّمَا أَجَلُهُ الَّذِي لَوْ تُرِكَ لَبَلَغَهُ، وَهُوَ الْمُرَادُ لِلَّهِ. وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِابْنِ آدَمَ، بَلْ يَجْرِي فِي غَيْرِهِ كَالآنِيَةِ تُكَسَّرُ، وَخَصُّوهُ بِالآدَمِيِّ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ لَا ارْتِبَاطَ لَهُمَا بِالإِرَادَةِ.



وَقُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُتُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِئْكٍ ﴾ [فاطر: ١١]، قِيلَ: فِيهِ تَأْوِيلَانِ:

- \_ أَحَدُهُمَا: مَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عَنْ أَضْرَابِهِ.
- وَالثَّانِي: أَنَّ المَكْتُوبَ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ إِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فَعُمْرُهُ كَذَا مَثَلًا ، وَاللَّوْحُ مَحَلُّ المَحْوِ وَالإِثْبَاتِ ، وَاللهُ كَذَا مَثَلًا ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْهُ فَعُمْرُهُ كَذَا ، وَاللَّوْحُ مَحَلُّ المَحْوِ وَالإِثْبَاتِ ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا هُوَ فَاعِلُهُ ، وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ .

80 03



# ( فَصَّلْلُ

وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الأَصْحَابِ بِإِتْبَاعِ أَحْكَامِ الصِّفَاتِ بِلِدِكْرِ طَرَفٍ مِنَ الْبَحْثِ فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِهَا، وَتَفْسِيرِ مَعَانِي مَا خَفِيَ مِنْهَا، وَتَفْسِيرِ مَعَانِي مَا خَفِيَ مِنْهَا، وَبَيَانِ مَا اخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ وَفِي بَيَانِ عَوْدِهَا إِلَى الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، وَلَابُدَّ وَبَيَانِ مَا اخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ وَفِي بَيَانِ عَوْدِهَا إِلَى الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، وَلَابُدَّ وَلَابُدُ أَنْ نُقَدِّمَا وَالبَحْثِ فِيهَا مُقَدَّمَاتٍ.

## ﴿ الْمُقَدَّمَةُ الْأُولَى:

المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الأَشْعَرِيَّةِ أَنَّ المُرَادَ مِنَ الاسْمِ: المُسَمَّى، لَا التَّسْمِيَة، وَمِنْ مَذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ أَنَّ المُرَادَ: التَّسْمِيَة، لَا المُسَمَّى، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا حُجَجٌ.

وَتَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الغَزَالِيُّ وَهُوَ أَنَّ لَنَا لَفْظً، وَمَعْنَى هُوَ هُو مَدْلُولُ اللَّفْظِ، وَجَعْلُ اللَّفْظِ دَالَّا عَلَى ذَلِكَ المَعْنَى، فَالاسْمُ هُوَ اللَّفْظُ، وَالمُسَمَّى هُوَ المَعْنَى، وَجَعْلُ اللَّفْظِ دَالًّا عَلَيْهِ هُوَ التَّسْمِيَةُ. وَلَمَّا كَانَ بَيْنَ الاسْم وَالمُسَمَّى مُلازَمَةٌ أُطْلِقَ الاسْمُ وَأُرِيدَ بِهِ المُسَمَّى.

فَحَاصِلُ المَذَاهِبِ فِي المَسْأَلَةِ ثَلَاثُ:

\_ الأَوَّلُ: أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي اللَّفْظِ، مَجَازٌ فِي المَعْنَى، كَمَا صَارَ إِلَيْهِ المُعْتَزِلَةُ. المُعْتَزِلَةُ.



\_ وَالثَّانِي: عَكْسُهُ، كَمَا صَارَ إِلَيْهِ الأَشْعَرِيَّةُ.

\_ وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ، وَيُعْزَى إِلَى الأُسْتَاذِ «أَبِي مَنْصُورَ» مِنَ «الأَشْعَرِيَّةِ»، وَمُسْتَنَدُهُ فِي الاشْتِرَاكِ اسْتِعْمَالُ كَلَام (١) الفَرِيقَيْنِ.

احْتَجَّتِ المُعْتَزِلَةُ بِقَوْلِهِ ١١٤ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ»، وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى التَّسْمِيَاتِ لِأَنَّ الإِلَهَ وَاحِدٌ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْإِلَهُ وَاحِدٌ ، وَلَكِنَّ التَّسْمِيَاتِ بِاعْتِبَارِ أَوْصَافٍ وَإِضَافَاتٍ

وَاحْتَجَّتِ الْأَشْعَرِيَّةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] قَالُوا: وَالمُسَبَّحُ هُوَ المُسَمَّى، وَبِقَوْلِهِ عَلَّمَ: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُهُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآقُكُم ﴾ [يوسف: ٤٠]، وَإِنَّمَا عَبَدُوا المُسَمَّيَاتِ لَا الأَسْمَاءَ، وَبِقَوْلِ «لَبِيدٍ»:

إِلَى الحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا.

وَبِقَوْلِ «سِيبَوَيْهِ»: إِنَّ الأَفْعَالَ عِبَارَةٌ عَنْ أَمْثِلَةٍ أُخِذَتْ مِنْ لَفْظِ أَحْدَاثِ الأَسْمَاءِ، وَالأَحْدَاثُ: المُسَمَّياتُ لَا الأَسْمَاءُ، وَبِأَنَّ مَنْ قَالَ: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»، أَوْ «هِنْدٌ طَالِقٌ»، أَوْ «غَانِمٌ حُرُّ»، لَمْ يُثْبِتِ الرِّسَالَةَ لِلَّفْظِ، وَلَا الطَّلَاقَ وَلَا العِتَاقَ لِلَّفْظِ.

<sup>(</sup>١) في (ث): حجج.



وَأُجِيبَ عَنِ الأَوَّلِ بِأَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:

\* الْأُوَّلُ: أَنَّهُ مُشْتَرَكُ الدَّلَالَةِ، فَإِنَّهُ أَضَافَ الاسْمَ إِلَى الرَّبِّ، وَالمُضَافُ غَيْرُ المُضَافِ إِلَيْهِ.

\* الثَّانِي: لَا يُمْنَعُ حَمْلُ التَّسْبِيحِ عَلَى اسْمِ اللهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ التَّنْزِيةُ، أَيْ نَزِّهْهُ عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ.

\* الثَّالِثُ: أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، أَيْ: سَبِّحْ مُسَمَّى اسْمِ رَبِّكَ.

الرَّابعُ: أَنْ تَكُونَ لَفْظَةُ «اسْم» مُقْحَمَةً.

وَعَنِ الثَّانِي مِنْ وَجْهَيْنِ:

\* الأَوَّلُ: القَوْلُ بِمُوجَبِهِ، فَإِنَّهُ نَسَبَ التَّسْمِيَةَ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِمْ إِلَّا التَّسْمِيَة، فَهِيَ غَيْرُ المُسَمَّيَاتِ.

\* الثَّانِي: أَنَّهُمْ لَمَّا عَبَدُوا مُسَمَّيَاتٍ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ خُصُوصِ الإِلَّهِيَّةِ فَأَطْلَقُوا اسْمَ الإِلَّهِيَّةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِشَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِهَا، فَلَمْ يَعْبُدُوا سِوَى التَّسْمِيَةَ.

وَأُمَّا قَوْلُ ﴿لَبِيدٍ﴾ وَقَوْلُ ﴿سِيبَوَيْهِ ﴾ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، وَهُوَ مَجَازُ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى إِرَادَتِهِ تَقْدِيرُهُ «ثُمَّ مُسَمَّى اسْمِ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا»، «وَأَنَّهَا أَمْثِلَةٌ أُخِذَتْ مِنْ لَفْظِ أَحْدَاثِ مُسَمَّيَاتِ الأَسْمَاءِ»، وَكَذَلِكَ قَوْلُنا: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»، وَ«هِنْدُ طَالِقٌ»، وَ«غَانِمُ حُرُّه»، فَإِنَّا لَا نَمْنَعُ إِطْلَاقَ

الاسْم وَإِرَادَةَ المُسَمَّى مَجَازاً إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، وَقَدْ دَلَّ.

وَالْأَقْرَبُ لُغَةً مَا صَارَ إِلَيْهِ المُعْتَزِلَةُ ، فَإِنَّ الاسْمَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُشْتَقّاً مِنَ «السُّمُوِّ» كَمَا صَارَ إِلَيْهِ البَصْرِيُّونَ، أَوْ مِنَ «السِّمَةِ» كَمَا صَارَ إِلَيْهِ الكُوفِيُّونَ، وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ إِضَافَتُهُمَا إِلَّا إِلَى اللَّفْظِ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ مَأْخُوذاً مِنَ السُّمُوِّ أَنَّهُ سَمَا بِمُسَمَّاهُ فَأَوْضَحَهُ وَكَشَفَ مَعْنَاهُ. وَمَعْنَاهُ إِذَا أُخِذَ مِنَ السِّمَةِ أَنَّ اللَّفْظَ جُعِلَ سِمَةً وَعَلَامَةً عَلَى تَمْيِيزِ المُسَمَّى دُونَ غَيْرِهِ، وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ، فَإِنَّ البَحْثَ لَفْظِيٌّ، وَالقَرَائِنُ هِيَ المُعَيِّنَةُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ لِمَا يَلِيقُ بِهِ.

وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا الخِلَافِ إِطْلَاقُهُمْ الوَصْفَ وَالصِّفَةَ، وَالأَشْعَرِيَّةُ تَقُولُ: إِنَّ الوَصْفَ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ الوَاصِفِ، وَالصِّفَةَ تَرْجِعُ إِلَى المَعْنَى المُخَتَصِّ بِالذَّاتِ.

وَزَعَمَتِ المُعْتَزِلَةُ أَنَّ الصِّفَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى قَوْلِ الوَاصِفِ. وَقَدْ أَلْزَمَهُمْ الأَشْعَرِيَّةُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَكُونُ مَوْصُوفًا فِي الأَزَلِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ قَبْلَهُمْ.

## المُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ:

قَالَ الشَّيْخُ «أَبُو الحَسَنِ»: أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

ــ مِنْهَا مَا يُقَالُ: إِنَّهَا هُوَ. وَهِيَ مَا يَرْجِعُ إِلَى الذَّاتِ كَــ«الحَقّ».



\_ وَمِنْهَا مَا يُقَالُ: إِنَّهَا غَيْرُهُ. وَهِيَ مَا يَرْجِعُ إِلَى الأَفْعَالِ كَـ (الخَالِق) وَ (الرَّازِق).

\_ وَمِنْهَا مَا لَا يُقَالُ إِنَّهَا هُوَ وَلَا هِيَ غَيْرُهُ، وَهِيَ مَا يَرْجِعُ إِلَى صِفَاتِ المَعَانِي كَ ((العَالِم)) و ((القَادِر)) و ((السَّمِيع)) و ((البَصِير)) ، أَمَّا أَنَّهَا لَا هِيَ هُوَ فَإِنَّ العِلْمَ لَيْسَ نَفْسَ الذَّاتِ، وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يُقَالُ هِيَ غَيْرُهُ فَلِمَا يُوهِمُ إِطْلَاقُ الغَيْرِيَّةِ مِنْ جَوَازِ المُفَارَقَةِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إِلَى أَنَّ الجَمِيعَ رَاجِعٌ لِلذَّاتِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ لَفُظَ «الخَالِق» لَيْسَ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِ الخَلْقِ إِلَّا بِمَجَازٍ، وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هَلَا خَلْقُ ٱللّهِ ﴾ [لقمان: ١١] أَيْ: مَخْلُوقُ اللهِ، وَكَقَوْلِهِمْ: هَذَا نَسْجُ الْيَمَنِ، أَيْ: مَنْشُوجُ اليَمَنِ، وَإِنَّمَا مَدْلُولُهُ حَقِيقَةً الذَّاتُ الصَّادِرُ مِنْهَا الخَلْقُ، فَهُوَ اسْمٌ لِلذَّاتِ بِاعْتِبَارِ نِسْبَةِ الخَلْقِ، وَكَذَلِكَ «العالِمُ» مَنْهَا الخَلْقُ، فَهُو اسْمٌ لِلذَّاتِ بِاعْتِبَارِ نِسْبَةِ الخَلْقِ، وَكَذَلِكَ «العالِمُ» أَيْضًا لَيْسَ اسْماً لِنَفْسِ العِلْمِ، وَإِنَّمَا هُوَ اسْمٌ لِلذَّاتِ بِاعْتِبَارِ العِلْمِ.

## الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ:

إِنَّ الْأَسْمَاءَ تَنْقَسِمُ، فَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى ذَاتِهِ كَـ«الحَقّ»، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى صِفَاتِ يَرْجِعُ إِلَى صِفَاتِ مَعْنَوِيَّةٍ كَـ«العَالِم» وَ«القَادِر»، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى صِفَاتِ فِعلٍ كَـ«الخَالِق» وَ«الرَّازِق»، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى تَقَدُّسٍ كَـ«القُدُّوس» فِعلٍ كَـ«الخَالِق» وَ«الرَّازِق»، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى تَقَدُّسٍ كَـ«القُدُّوس» وَ«السَّلَام»، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى إِضَافَةٍ، كَـ«ذِي العَرْشِ المَجِيد»، وَمِنْهَا

مَا يَرْجِعُ إِلَى مُرَكَّبٍ مِنْ ذَلِكَ كَـ«الكَبِير» وَ«الجَلِيل» فَإِنَّهُ مُشْعِرٌ بِصِفَاتِ الجَلَالِ وَالكَمَالِ وَالتَّقَدُّسِ، وَكَـ (الأَوَّل) وَ (الآخِر) فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِالسَّلْبِ وَالإِضَافَةِ مَعاً.

## المُقَدِّمَةُ الرَّابِعَةُ:

قَالَ «الإِمَامُ»: مَا أَطْلَقَهُ الشَّرْعُ فِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ أَطْلَقْنَاهُ، وَمَا مَنَعَهُ مَنَعْنَاهُ، وَمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ إِطْلَاقٌ وَلَا مَنْعٌ تَوَقَّفْنَا فِيهِ.

وَقَالَ بَعْضُ الأَصْحَابِ: نَمْنَعُ إِطْلَاقَهُ.

قَالَ «الإِمَامُ»: وَهَذَا لَا أَرْضَاهُ؛ لِأَنَّ المَنْعَ مِنَ الإِطْلَاقِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، فَكَيْفَ يُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِ الشَّرْعِ؟!

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنْ كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مُوهِمٍ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا.

وَفَرَّقَ «الغَزَّالِيُّ» بَيْنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، فَمَنَعَ فِي الأَسْمَاءِ، وَجَوَّزَ فِي الصِّفَاتِ إِذَا دَلَّ العَقْلُ عَلَى ذَلِكَ.

وَجَوَّزَتِ المُعْتَزِلَةُ وَالكَرَّامِيَّةُ إِطْلَاقَهُمَا إِذَا دَلَّ العَقْلُ ، مِنْ غَيْرِ تَفْصِيل .

وَاحْتَجَّ المَانِعُونَ مُطْلقًا بِأَنَّ «العَارِف» فِي مَعْنَى «العَالِم»، وَلَا نُطْلِقُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، وَكَذَلِكَ لَا يُقَالُ لَهُ «فَقِيهٌ» وَلَا «فَهِيمٌ» وَلَا «مُتَيَقِّنٌ» وَلَا «عَاقِلٌ» مَعَ رُجُوعِ جَمِيعِهَا إِلَى العِلْمِ.



وَأَجَابَ «القَاضِي» بِأَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ مُوهِمَةٌ، أَمَّا المَعْرِفَةُ فَإِنَّهَا تُشْعِرُ بِإِدْرَاكِ العِلْمِ المَنْسِيِّ، فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا ثُمَّ نَسِيَهُ ثُمَّ أَدْرَكَهُ ثَالِيَا يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُهُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: أَصْلُ المَعْرِفَةِ أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي مَا يُعْلَمُ بِآثَارِهِ، لَا بِذَاتِهِ، وَلَذَلِكَ تُسَمَّى رَاثِحَةُ المِسْكِ بِهِ عَرْفِ المِسْكِ»، وَاللهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَوَاتِ الأَشْيَاءِ.

وَأَمَّا الفِقْهُ فَيُشْعِرُ بِسَابِقَةِ خَفَاءٍ. وَأَمَّا الفَهْمُ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الحُصُولِ عَنْ سَابِقَةِ الجَهْلِ. وَأَمَّا اليَقِينُ فَمَأْخُوذٌ مِنْ يَقِنَ المَاءُ فِي الحَوْضِ إِذَا اجْتَمَعَ، فَيَكُونُ اسْماً لِعِلْمٍ كَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ اعْتِقَاداً ضَعِيفاً، ثُمَّ اجْتَمَعَ، فَيَكُونُ اسْماً لِعِلْمٍ كَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ اعْتِقَاداً ضَعِيفاً، ثُمَّ اجْتَمَعَتْ الدَّلَائِلُ حَتَّى صَارَ عِلْماً. وَأَمَّا العَقْلُ فَمَأْخُوذٌ مِنَ المَنْعِ، وَمِنْهُ اجْتَمَعَتْ الدَّلَائِلُ حَتَّى صَارَ عِلْماً. وَأَمَّا العَقْلُ فَمَأْخُوذٌ مِنَ المَنْعِ، وَمِنْهُ عِقَالُ النَّاقَةِ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِوَصْفِ اللهِ تَعَالَى.

وَارْتَضَى الفَخْرُ تَفْصِيلَ الغَزَالِيِّ، وَاحْتَجَّ عَلَى امْتِنَاعِ إِطْلَاقِ الأَسْمَاءِ مُطْلَقاً بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسَمَّى الرَّسُولُ عَلَى إِاسْمٍ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ الله بِهِ وَلَا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بِالإِجْمَاعِ، فَمَنْعُ تَسْمِيَةِ اللهِ أَوْلَى.

قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ العَجَمُ يُسَمُّونَهُ «خُدَايَ»، وَالتُّرْكُ «تَنْكَرَى» وَلَمْ يُمْنَعُوا مِنْ إِطْلَاقِهِ بِالإِجْمَاعِ؟!

وَأَجَابَ بِأَنَّ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ المَنْعُ، إِلَّا مَا دَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى جوَازِهِ،

فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى المَنْعِ، وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَ الإِجْمَاعِ الحَاجَةُ إِلَى التَّرْجَمَةِ، فَاسْتُعْمِلَ المُرَادِفُ لَهُ فِي العَرَبِيَّةِ.

وَاحْتَجَّ عَلَى جَوَازِ إِطْلَاقِ الوَصْفِ بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَدْلُولَهُ العَقْلُ، وَكَانَ اللَّفْظُ لَا يُخِلُّ بِالتَّعْظِيمِ، كَانَ ذَلِكَ حَقَّا وَقَوْلاً صِدْقًا، فَيَجُوزُ وَكَانَ اللَّفْظُ لَا يُخِلُّ بِالتَّعْظِيمِ، كَانَ ذَلِكَ حَقَّا وَقَوْلاً صِدْقًا، فَيَجُوزُ إِطْلَاقُهُ لِقَوْلِهِ عَلَى: «قُولُوا الحَقَّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ»، وَأَيْضاً بِالقِيَاسِ عَلَى سَائِرِ الأَخْبَارِ الصَّادِقَةِ.

وَقَوْلُهُمْ: «إِذَا لَمْ يُخِلَّ بِالتَّعْظِيمِ» احْتِرَازٌ مِنْ: «يَا خَالِقَ القِرَدَةِ» فَإِنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى انْفِرَادِهِ، وَيُقَالُ: يَا خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ.

وَالمُوَقِّفُونَ عَلَى الإِذْنِ لَا يَشْتَرِطُونَ أَنْ يَكُونَ الإِطلَاقُ ثَابِتًا بِقَاطِع، بَلْ يَكُونَ الإِطلَاقُ ثَابِتًا بِقَاطِع، بَلْ يَكُونِ فِيهِ الآحَادُ لِأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيُّ، وَلَمْ يُسَوِّغُوهُ بِالقِيَاسِ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِهِ المُسَاوَاةَ، وَلَا تَكَادُ العُقُولُ تَطَّلِعُ عَلَى مُسَاوَاةِ مَعَانِي الصِّفَاتِ شُرُوطِهِ المُسَاوَاةَ، وَلَا تَكَادُ العُقُولُ تَطَّلِعُ عَلَى مُسَاوَاةِ مَعَانِي الصِّفَاتِ وَالأَسْمَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى، وَلِذَلِكَ رَأَى الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ رَحِمَهُمَا اللهُ أَنَّ وَالأَسْمَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى، وَلِذَلِكَ رَأَى الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ رَحِمَهُمَا اللهُ أَنَّ عَيْرَ لَفْظِ التَّكْبِيرِ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ مِنَ «الجَلِيل» وَ«العَظِيم» لَا يَقُومُ مَقَامَهُ.

## المُقَدِّمَةُ الخَامِسَةُ:

يُشْتَرَطُ فِي تَفْسِيرِ الأَسْمَاءِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ تَحْقِيقُ انْتِفَاءِ التَّرَادُفِ فِيهَا، وَلَوْ بِمُبَالَغَةٍ كَـ«العَالِم» وَ«العَلِيم»، إِذْ لَيْسَ المَقْصُودُ مِنْهَا مُجَرَّدَ تَعْدَادِ الأَلْفَاظِ.



#### المُقَدِّمَةُ السَّادِسَةُ:

فِي بَيَانِ مَعْنَى الإِحْصَاءِ الوَارِدِ فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ» (١)، وَهِيَ دَرَجَاتٌ:

- \_ الأُولَى: عَدُّهَا، وَهِيَ أَدْنَاهَا.
  - \_ الثَّانِيَةُ: فَهْمُ مَعْنَاهَا لُغَةً.
- \_ الثَّالِثَةُ: فَهُمُهَا عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ نِسْبَتُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ حَقِيقَةٍ أَوْ مَحَاذٍ.
  - \_ الرَّابِعَةُ: تَمْيِيزُ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ.
- \_ الخَامِسَةُ: بَيَانُ رُجُوعِ بَعْضِهَا إِلَى الذَّاتِ، أَوِ الصِّفَاتِ، أَوِ الأَفْعَالِ، أَوِ الأَفْعَالِ، أَوِ المَّرَكَّبِ مِنْ ذَلِكَ.
  - \_ السَّادِسَةُ: اعْتِقَادُ مُوجَبِهَا.
  - \_ السَّابِعَةُ: اعْتِبَارُ آثَارِهَا فِي العَالَمِ.
- \_ الثَّامِنَةُ: أَخْذُ العَبْدِ بِحَظِّهِ مِنْهَا مِنَ التَّعَلَّقِ أَوِ التَّخَلُّقِ عِنْدَ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ. الصُّوفِيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) عياض: قيل: من علمها وأحاط علما بها. وقيل: أحصاها: أطاقها، أي: أطاق العملَ والطاعة بمقتضى كل اسم منها، وقيل في قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَن تُحَصُّوهُ ﴾ [المزمل: ٢٠] أي: تطيقوه. وقيل: معناه: حفظ القرآن فأحصاها لحفظه للقرآن. وقيل: أحصاها: وحد بها ودعا إليها. وقيل: من أحصاها علمًا وإيمانا. وقيل: من حفظها، وبهذا اللفظ رواه البخاري في آخر كتاب الدعوات. (مشارق الأنوار، ج١/ص٢٠٢).

+>@{

وَنَحْنُ نُشِيرُ إِلَى بَعْضِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، فَإِنَّ بَسْطَهُ يَطُولُ ، لَا سِيَّمَا بِاعْتِبَارِ آثَارِهَا فِي الوُجُودِ .

عُدْنَا إِلَى المَقْصُودِ، وَقَدْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِئَةً إِلَّا وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ» (١) وَهِيَ: هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوُ، الرَّحْمَنُ. الرَّحِيمُ. المَلِكُ. القُدُّوسُ. السَّلَامُ. المُؤْمِنُ. المُهَيْمِنُ. العَزِيزُ. الجَبَّارُ. المُتَكَبِّرُ الخَالِقُ. البَارِئُ. المُصَوِّرُ. الغَفَّارُ. القَهَّارُ. الوَهَّابُ. الرَّزَّاقُ. الفَتَّاحُ. العَلِيمُ. القَابِضُ. البَاسِطُ. الخَافِضُ. الرَّافِعُ. المُعِزُّ المُذِلَّ السَّمِيعُ البَصِيرُ الحَكَمُ العَدْلُ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ . الحَلِيمُ العَظِيمُ الغَفُورُ الشَّكُورُ العَلِيُّ الكَبِيرُ الحَفِيظَ المُقِيتُ . الحَسِيبُ، الجَلِيلُ، الكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، المُجِيبُ، الوَاسِعُ، الحَكِيمُ، الوَدُودُ. المَجِيدُ. البَاعِثُ. الشَّهِيدُ. الحَقُّ. الوَكِيلُ. القَوِيُّ. المَتِينُ. الوَلِيُّ. الحَمِيدُ. المُحْصِي. المُبْدِئُ. المُعِيدُ. المُحْيِي. المُمِيتُ. الحَيُّ. القَيُّومُ. الوَاجِدُ. المَاجِدُ. الوَاحِدُ. الأَحَدُ. الصَّمَدُ. القَادِرُ. المُقْتَدِرُ. المُقَدِّمُ. المُؤَخِّرُ. الأَوَّلُ. الآخِرُ. الظَّاهِرُ. البَاطِنُ. الوَالِي. المُتَعَالِي. البَرُّ التَّوَّابُ المُنْتَقِمُ العَفُوُّ الرَّءُوفُ مَالِكُ المُلْكِ ذُو الجَلَالِ

<sup>(</sup>١) الحديث إلى هنا أخرجه البخاري في التوحيد، باب إنّ لله مائة اسم إلا واحدا؛ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. وبذكر الأسماء أخرجه الترمذي في الدعوات، باب؛ والحاكم في الإيمان.



وَالْإِكْرَامِ المُقْسِطُ الجَامِعُ الغَنِيُّ المُغْنِي المُعْظِي المَانِعُ الضَّارُّ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُعُلِقِ النَّافِعُ النَّافِعُ النَّافِعُ النَّافِعُ النَّافِعُ النَّافِعُ النَّافِعُ النَّافِعُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ

فَأُمَّا تَفْسِيرُ قَوْلِنَا:

## الله

فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ جَارٍ مَجْرَى الأَعْلَامِ أَوِ مُشْتَقٌ، فَالَّذي صَارَ إِلَيْهِ الخَلِيلُ وَسِيبَوَيْهِ وَالمُبَرَّدُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالخَطَّابِيِّ أَنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الأَعْلَامِ.

وَقَالَتِ المُعْتَزِلَةُ وَطَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: إِنَّهُ مُشْتَقٌّ. وَاخْتَلَفُوا فِي مَا مِنْهُ اشْتِقَاقُهُ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَاحْتَجَّ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ.

وَالْأَقْرَبُ أَنَّ أَصْلَهُ مُشْتَقُّ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْأَعْلَامِ، أَمَّا أَنَّ أَصْلَهُ مُشْتَقُّ اللَّائِقَةِ بِجَلَالِهِ، وَأَمَّا أَنَّهُ أُجْرِيَ مَصْلَهُ مُشْتَقُّ فَلِمَا أَبْدَوْهُ مِنَ المَعَانِي اللَّائِقَةِ بِجَلَالِهِ، وَأَمَّا أَنَّهُ أُجْرِيَ مَخْرَى الأَعْلَامِ فَلِأَنَّهُ يُوصَفُ بِسَائِرِ الأَسْمَاءِ، وَلَا تُوصَفُ بِهِ، وَهَلِهِ مِنْ خَاصِيَّةِ الأَعْلَامِ.

وَالزَّاعِمُونَ أَنَّهُ مُشْتَقُّ اخْتَلَفُوا عَلَى أَقْوَالٍ:

\* الْأُوَّلُ: أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ أُلِهُ الرَّجُلُ: إِذَا فَزِعَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ أَمْرٍ نَزَلَ

**◆**>@{

بِهِ فَأَلَهَهُ إِذَا أَجَارَهُ، وَسُمِّيَ إِلَهًا كَمَا سُمِّيَ مَنْ أُمَّ النَّاسَ إِمَامًا.

ثُمَّ لَمَّا كَانَ اسْماً لِعَظِيمٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ أَدْخَلُوا عَلَيْهِ لَام التَّفْخِيمِ فَقَالُوا: «الْإِلَهُ». ثُمَّ اسْتَثْقَلُوا الهَمْزَةَ فِي كَلِمَةٍ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهَا، وَالهَمْزَةُ فِي وَسَطِ الكَلِمَةِ لَهُا ضَعْطَةٌ شَدِيدَةُ، فَخُفِّفَتْ، ثُمَّ حُدِفَتْ، ثُمَّ أَدْغِمَتْ اللَّامُ فِي اللَّامِ ثُمَّ فُخِّمَتْ.

الثَّانِي: أَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ وَلِهَ يَوْلَهُ، وَأَصْلُهُ وِلَاهٌ، فَأَبْدِلَتْ الوَاوُ هَمْزَةً كَمَا قَالُوا فِي «وِشَاحِ» إِشَاحٌ. وَالوَلَهُ: عِبَارَةٌ عَنِ المَحَبَّةِ الشَّدِيدَةِ. وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ: مَأْلُوهٌ، كَمَا يُقَالُ مَعْبُودٌ، إِلَّا أَنَّهُمْ نَقَلُوهُ كَمَا قَالُوا فِي مَكْتُوبٍ: كِتَاباً، وَمَحْسُوبٍ: حِسَاباً.

\* وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ مِنْ لَاهَ يَلُوهُ: إِذَا احْتَجَبَ، أَيْ: حَجَبَ العقولَ عَنْ حَقِيقَتِهِ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ مِنْ لَاهَ يَلُوهُ: إِذَا ارْتَفَعَ ، يُقَالُ: لَاهِتِ الشَّمْسُ ، إِذَا ارْتَفَعَ . `
 ارْتَفَعَتْ . `

الخَامِسُ: أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: أَلِهْتُ بِالمَكَانِ، إِذَا أَقَمْتُ بِهِ،
 وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى دَوَامٍ وُجُودِهِ.

السَّادِسُ: أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ: أَلِهَ يَأْلَهُ إِذَا تَحَيَّرُ، وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى تَحَيَّرِ العُقُولِ فِي فَهْم كُنْهِ حَقِيقَتِهِ.



\* السَّابِعُ: أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ التَّأَلُّهِ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ، يُقَالُ: أَلِهَ يَأْلَهُ إِلَهَةً، أَيْ: عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً. وَعَلَيْهِ قِرَاءَةُ ابْنُ عَبَّاسِ: وَيَذَرَكَ وَإِلَهَتَكَ، أَيْ عِبَادَتَكَ ، وَهُوَ الأَقْرَبُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنِا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ١٥]. وَمْعَنى ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ أَيْ: لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللهُ.

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ أَصْلَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَعْجَمِيَّةٌ. وَهُوَ بَعِيدٌ لِجَرَيَانِهَا عَلَى أَوْزَانِ العَرَبِيَّةِ وَمُطَابَقَتِهَا لِمَعَانِي الاشْتِقَاقِ.

# الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

اسْمَانِ مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَأَصْلُ الرَّحْمَةِ: الرِّقَّةُ، وَهِيَ عَلَى اللهِ مُحَالٌ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى المَجَازِ وَهُوَ مُعَامَلَتُهُ لِعَبِيدِهِ مُعَامَلَةَ ذَي الرَّحْمَةِ، مِنْ إِرَادَةِ الخَيْرِ وَالنَّعْمَة<sup>(١)</sup>.

وَهُمَا مِنْ أَبْنِيَةِ المُبَالَغَةِ كَـ«النَّدْمَان» وَ«النَّدِيم»، وَفَعْلَان أَبْلَغُ. وَكَانَ قِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ: الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا اخْتُصَّ اسْتِعْمَالُ

قال الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد: والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه: إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى العبد، وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد، فعلى الأول هي من صفات الفعل، وعلى الثاني هي من صفات الذات. (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ص ٣١٥).



الرَّحْمَنِ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ بِاللهِ تَعَالَى، وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِالإِضَافَةِ كَقَوَلْهِمْ: رَحْمَنُ اليَمَامَةِ، تَنزَّلَ مَنْزِلَةَ الاسْمِ، فَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الصَّفَاتِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلزَّمْنَانُّ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وَأَمَّا حَظُّ العَبْدِ مِنْ هَذِهِ الأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَكْثَرُوا فِي ذَلِكَ، وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ أَنَّ قَوْلَنَا «اللهُ» لِلتَّعَلُّقِ لَا لِلتَّخَلُّقِ.

وَقِيلَ: حَظُّ العَبْدِ أَنْ يُلَاحِظَ مِنَ «الله» قُدْرَتَهُ، وَمِنَ «الرَّحْمَنِ» نِعْمَتَهُ، وَمِنَ «الرَّحِيمِ» عِصْمَتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ.

# المَلكُ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الحَسَنِ: مَعْنَاهُ: ذُو المُلْكِ. وَالمُلْكِ: الخَلْقُ.

وَقَالَ القَاضِي: هُوَ القُدْرَةُ عَلَى الخَلْقِ.

وَأُمَّا حَظُّ العَبْدِ مِنْهُ فَقِيلَ: مَنْ لَاحَظَ المَلِكَ فَنَا عَنِ المَمْلَكَةِ، فَالْأَعْرَاضُ لَا تَشْغَلُهُ، وَالشَّوَاهِدُ لَا تَقْطَعُهُ، وَالْعَوَائِدُ لَا تَحْجُبُهُ.

# القُدُّوسُ

فُعُّولٌ مِنَ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ مِنْ صِيَعْ المُبَالَغَةِ.



وَالطُّهَارَةُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى: النَّزَاهَةُ عَنْ سِمَاتِ الحُدُوثِ.

وَسُمِّيَتْ الأَرْضُ المُقَدَّسَةُ مُقَدَّسَةً لِطَهَارَتِهَا عَنْ أَوْصَافِ الشَّرْكِ، وَسُمِّيَ جِبْرِيلُ رُوحَ القُدُسِ لِتَنَزُّهِهِ فِي مَا يُبَلِّغُهُ عَنِ اللهِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: التَّنَزُّهُ عَمَّا يَشِينُهُ فِي أَمْرِهِ أَوَّلاً وَآخِراً.

# السَّلاَمُ

قِيلَ: ذُو السَّلَامَةِ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ ، فَيَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى التَّنْزِيهِ .

وَيْبَايِنُ «القُدُّوسَ» بِاشْتِمَالِ «القُدُّوسِ» عَلَى مُبَالَغَةٍ.

وَقَالَ عَبْدُ الحَكَم بْنُ أَبِي الرَّشَادِ: إِنَّ القُدُّوسَ يَرْجِعُ إِلَى التَّنَزُّهِ عَنْ نَقَائِصِ المُلْكِ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ ذُكِرَ فِي الكِتَابِ العَزِيزِ لَمْ يُذْكَرْ إِلَّا تَبَعًا لَهُ. فَتَنْزِيهُهُ عَنِ المُلْكِ: عَدَمُ احْتِيَاجِهِ إِلَى مُعِينٍ أَوْ وَزِيرٍ أَوْ ظَهِيرِ أَوْ مُشِيرٍ.

وَقِيلَ: هُوَ المُسَلِّمُ عَلَى عِبَادِهِ، فَيَرْجِعُ إِلَى الكَلَامِ، قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ سَلَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨].

وَقِيلَ: هُوَ المُسَلِّمُ عِبَادَهُ مِنَ المَعَاطِبِ، فَيَرْجِعُ إِلَى القُدْرَةِ أَوْ أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ.

وَحَظُّ العَبْد بِالمَعْنَى الأَوَّلِ أَنْ يُنَزِّهَ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ لَهْوِ، وَلِسَانَهُ عَنْ

**→**X@{

كُلِّ لَغْوٍ، وَقَلْبَهُ عَنْ كُلِّ غَيْرٍ، وَيَأْتِي رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. وَبِالمَعْنَى الثَّانِي إِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَبِالمَعْنَى الثَّالِثِ دَفْعُ المَضَارِّ.

# الْمُؤْمِنُ

وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى تَصْدِيقُهُ نَفْسَهُ وَكُتْبَهُ وَرُسُلَهُ، فَيَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى الكَلَامِ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الأَمْنِ، وَهُوَ المُؤَمِّنُ عِبَادَهُ مِنَ المَخَاوِفِ، فَيَرْجِعُ إِلَى القُدْرَةِ أَوْ صِفَاتِ الأَفْعَالِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ بِالمَعْنَى الأَوَّلِ: تَحْقِيقُ اتِّصَافِهِ بِحَقَائِقِ الإِيمَانِ، وَبِالثَّانِي: أَنْ يُؤمِّنَ نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ مِنْ أَذَاهُ، قَالَ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَعَو ائِقَهُ» (١).

## المُهَيِّمِنُ

قَيِلَ: هُوَ الشَّاهِدُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ القُرْآنُ مُهَيْمِنًا، أَيْ شَاهِدًا، فَيَرْجِعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه.



مَعْنَاهُ إِلَى العِلْمِ وَالكَلَامِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: الرَّقِيبُ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ بِالمَعْنَى الأَوَّلِ مُلَاحَظَةُ أَفْعَالِهِ مِنْ حَيْثُ الشَّرِيعَةُ، وَأَسْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرِيعَةُ، وَأَلَدَ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمَّ وَأَلَدَ يَعْلَمُ سِرَّهُمَّ وَأَلَدَ يَعْلَمُ سِرَّهُمَّ وَالْمَارُونُ وَلَا اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَرَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ ٱللهُ يَرَىٰ ﴾ [العلق: ١٤].

وَبِالمَعْنَى الثَّانِي أَنْ يَكُونَ رَقِيباً عَلَى خَوَاطِرِهِ.

# العَزِينُ

مَعْنَاهُ: الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ طَالِبُهُ، وَلَا يُعْجِزُهُ هَارِبُهُ. وَيَرْجِعُ إِلَى القُدْرَةِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: مَنْ عَزَّ بَزَّ.

وَقِيلَ: العَزِيزُ: هُوَ العَدِيمُ المِثْلِ، فَيَرْجِعُ إِلَى التَّنْزِيهِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ أَنْ يَغْلِبَ نَفْسَهُ وَشَيْطَانَهُ بِالْاسْتِقَامَةِ وَالْاسْتِعَانَةِ بِاللهِ تَعَالَكِ .

## الجبّارُ

أَيْ: حَامِلُ الخَلَائِقِ عَلَى مَا يُرِيدُهُ، فَيَرْجِعُ إِلَى القُدْرَةِ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الجَبْرِ، وَمِنْهُ جَبْرُ العَظْمِ. قَالَ العَجَّاجُ: قَــدْ جَبَــرَ الــدِّينَ الإِلَــهُ فَـــانْجَبَرْ ..... **◆**>@{

وَأَمَّا حَظُّ العَبْدِ مِنْهُ بِالمَعْنَى الأَوَّلِ فَظَاهِرٌ ، وَبِالثَّانِي فَبَيِّنٌ .

# المُتَكَبِّرُ

<del>-\*8}}}}&-</del>

مَعْنَاهُ: المُتَعَالِي العَظِيمُ. قَالَ القَاضِي: هُوَ مُشْعِرٌ بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَالْمَعْنُويَّةِ وَانْتِفَاءِ النَّقَائِصِ، قَالَ عَلَى: «يقول الله تعالى: الكِبْرِياءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاجِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ»(١).

قَالَ مُجَاهِدُ: التَّكَبُّرُ فِي اللَّغَةِ: المُلْكُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [يونس: ٧٨]» فَعَلَى هَذَا يَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى المَلِكِ.

فَإِنْ قِيلَ: التَّفْعِيلُ يُفِيدُ التَّكَلُّفَ، وَالتَّكَلُّفُ لَا يُنْسَبُ إِلَى البَارِي تَعَالَى.

قَالَ الفَخْرُ: «إِنَّ المُتَفَعِّلَ هُوَ الَّذِي يُحَاوِلُ إِظْهَارَ الشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا كَانَ صِدْقًا، وَإِنْ كَانَ عَكْسَهُ فَعَكْسُهُ»(٢).

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ أَنْ يُعْلِيَ نَفْسَهُ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى مَا سِوَاهُ تَعَالَى.

# الخالِقُ - البَارِئُ - المُصَوِّرُ

الخَلْقُ يَكُونُ بِمَعْنَى الإِبْدَاعِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣]، وَبِمَعْنَى التَّقْدِيرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ ٱحۡسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۹۰).

<sup>(</sup>٢) لوامع البينات، ص ١٩٦٠



[المؤمنون: ١٤]. وَالْبَرْءُ: التَّسْوِيَةُ. وَالتَّصْوِيرُ: التَّشْكِيلُ. وَجَمِيعُ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى جِهَاتِ الفِعْلِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ: النَّظُرُ وَالتَّفَكُّرُ فِي غَرَائِبِ الْمَصْنُوعَاتِ وَتَبَائِنِ أَلْوَالِهَا وَأَشْكَالِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُو الَّذِى آنزَلَ مِنَ السَّمَلَةِ مَنَّ الْوَالِهَا وَأَشْكَالِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُو الَّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَلَةِ مَا أَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخْرِجُ مِنْهُ حَبَّنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخْرِجُ مِنْهُ حَبَّنَا مُنَّهُ وَمَنَى النَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ مُنَّاكِمُ وَالنَّيْمُ وَيَعْوِجُ إِنَّا فِي ذَالِكُمْ وَالزَّيْمُونَ وَالزَّيْمُ وَالزَّيْمُ وَالزَّيْمُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْمَعْمُ وَالْكُمْ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمَ وَالْمُومُ وَالْمُ مَنْ وَلَهُ مَا مَنْ فَرُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُومُ وَالْمُومُ وَلَيْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَيْمُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ اللّمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ

## الغَفَّارُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠] وَقَالَ: ﴿غَافِرِ ٱلذَّنْبِ﴾ [غافر: ٣]، وَقَالَ: ﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـهُ ﴾ [يونس: ١٠٧].

وَأَصْلُ الغَفْرِ فِي اللَّغَةِ: السَّتْرُ . وَقِيلَ: مَعْنَى مَغْفِرَتِهِ: سَتْرُهُ عَلَى العُصَاةِ ذُنُوبَهُمْ .



قَالَ الفَخْرُ: وَيُشْكَلُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لِآدَمَ، وَقَدْ نَادَى عَلَيْهِ فِي القُرْآنِ: ﴿وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ ﴾ [طه: ١٢١]، فَالأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الإِنْعَامِ وَتَرْكِ المُعَاقِبَةِ (١).

وَانْتِفَاءُ التَّرَادُفِ بِوُجُودِ المُبَالَغَةِ فِي الغَفَّارِ وَالغَفُورِ ، وَزِيَادَةِ المُبَالَغَةِ فِي أَحَدِهِمَا .

وَقِيلَ: الغَافِرُ لِمَنْ أَحْسَنَ، وَالغَفَّارُ لِمَنْ آمَنَ، وَالغَفُورُ لِمَنْ أَسْلَمَ. وَحَظُّ العَبْدِ مِنْ ذَلِكَ: مُعَامَلَةُ الإِسَاءَةِ بِالإِحْسَانِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللهِ مَنَ ذَلِكَ: مُعَامَلَةُ الإِسَاءَةِ بِالإِحْسَانِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللهِ مَنَ السَّيِّئَةَ ﴾ [فصلت: ٣٤].

#### القَهَّارُ

مُبَالَغَةٌ فِي القَهْرِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْوَبِهِدُ ٱلْقَهَّـٰدُ﴾ [الرعد: ١٦]، وقال: ﴿وَهُوَ ٱلْوَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِهِ﴾ [الأنعام: ١٨].

وَالقَهْرُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الغَلَبَةُ وَصَرْفُ الشَّيْءِ عَمَّا طُبِعَ عَلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ الإِلْجَاءِ، وَيَرْجِعُ إِلَى القُدْرَةِ عَلَى المَنْعِ. وَقِيلَ: نَفْسُ المَنْعِ.

فَمِنْ قَهْرِهِ جَمْعُهُ بَيْنَ الطَّبَائِعِ المُتَنَافِرَةِ، وَمِنْ قَهْرِهِ إِسْكَانُ الرُّوحِ اللَّطيفِ النُّورَانِيِّ فِي البَدَنِ الكَثِيفِ المُظْلِمِ، وَمِنْ قَهْرِهِ تَسْخِيرُ الأَفْلَاكِ

<sup>(</sup>۱) لوامع البينات، ص٢٠٨، ٢٠٩٠

الدَّائِرَةِ، وَمِنْ قَهْرِهِ جَمْعُ الخَلَائِقِ فِي مَشِيئَتِهِ، وَمِنْ قَهْرِهِ مَنْعُ الْعُقُولِ مِنَ اللَّوْصُولِ إِلَى كُنْهِ حَقِيقَتِهِ؛ ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠].

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: قَهْرُ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ، ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوَءِ ﴾ [يوسف: ٣٥]، وَالإِضْرَارُ بِالقُوى الشَّهْوَانِيَّةِ وَالغَضَبِيَّةِ، وَتَضْيِيقُ مَجَادِي الشَّيْطَانِ بِالصَّوْمِ وَالتَّقْلِيلِ عَلَى القَوَانِينِ الشَّرْعِيَّةِ؛ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

#### الوَهَّابُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: ٨] ، وَقَالَ: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْكُ أَلْتُكُورَ ﴾ [الشورى: ٤٩] .

وَالهِبَةُ: التَّمْلِيكُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَلَا يَكُونُ حَقِيقَةً إِلَّا مِنَ اللهِ تَعَالَى؛ إِذْ لَا مَالِكَ فِي الحَقِيقَةِ إِلَّا هُوَ.

وَيَرْجِعُ إِلَى إِخْبَارِهِ عَنِ التَّمْلِيكِ، فَيَرْجِعُ إِلَى الكَلَامِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ إِلَى العَطَاءِ. فَيَكُونُ مِنْ صِفَاتِ الأَفْعَالِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: التَّشَبُّهُ بِالصِّدِّيقِ الأَكْبَرِ حَيْثُ قَالَ لَهُ ﷺ: «مَا تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ؟ فَقَالَ: اللهَ وَرَسُولَهُ» (١).

<sup>(</sup>١) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَالِلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



وَشَرْطُ الإِيثَارِ بِالكُّلِّ قُوَّةُ اليَقِينِ، وَإِلَّا فَقَدْ رَدَّ عَلَى غَيْرِهِ مَا أَتَى بِهِ وَحَدْفَهُ بِهِ حَذَفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَعَقَرَهُ، وَقَالَ: «يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِجَمِيعِ أَتَى بِهِ وَحَدْفَهُ بِهِ حَذَفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَعَقَرَهُ، وَقَالَ: «يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَيَتُرُكُ أَهْلَهُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (١)، وَذَلِكَ لِمَا عَلِمَ مِنْ ضَعْفِ مَالِهِ وَيَتُرُكُ أَهْلَهُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (١)، وَذَلِكَ لِمَا عَلِمَ مِنْ ضَعْفِ حَالِهِ وَقُوَّةٍ حَالِ الصِّدِّيقِ عَلَيْهُ.

#### الرَّزَّاقُ ----

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ﴾ [الداريات: ٥٨]، وَلَفْظَةُ «هُوَ» تُفِيدُ الاخْتِصَاصَ وَأَنَّهُ لَا رَازِقَ سِوَاهُ.

يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَالِسَتَعَيْبِوَسَةِ «مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ». قُلْتُ مِثْلَهُ. قَالَ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِيضْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَاللَّمَتَيْبِوَسَةٍ «مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ». قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ الله وَرَسُولُهُ اللهِ عَاللَمَتَيْبِوَسَةٍ «مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ». قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ الله وَرَسُولُهُ. قُلْتُ لا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا. (أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة؛ والترمذي في المناقب وقال حديث حسن صحيح).

وَقَدِ احْتَجَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَّكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الروم: ٤٠].

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الرِّزْقَ فِي مُعْتَقَدِ الأَشْعَرِيَّةِ: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ، حَلَالاً كَانَ أَوْ حَرَامًا.

وَشَرَطَ المُعْتَزِلَةُ أَنْ لَا يَكُونَ حَرَامًا، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِمَّا رَنَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٣] فَمَدَحَهُمْ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الحَرَامِ لَا يُمْدَحُ عَلَيْهِ.

وَنَحْنُ نُسَلِّمُ أَنَّ الرِّزْقَ المَمْدُوحَ هُوَ الحَلَالُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ رِزْقًا؛ فَإِنَّ مَنْ غَذَّاهُ أَبَوَاهُ الحَرَامَ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ فِي عُمُرِهِ حَلَالًا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ اللهُ تَعَالَى رَزَقَهُ شَيْئًا، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، وَهِيَ مِنَ الآيَاتِ الْبَاقِيَةِ عَلَى العُمُومِ، وَاسْمُ الرِّزْقِ لَا يَخْتَصُّ بِالمَأْكُولِ وَالمَشْرُوبِ، لَكِنْ يُطْلَقُ عَلَى جَمِيع مَا يُنْتَفَعُ بِهِ. وَمِنْ أَعْظَمِ الرِّزْقِ التَّوْفِيقُ لِلطَّاعات.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: أَنْ يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ لَا رَازِقَ سِوَاهُ، وَأَنْ يَقْطَعَ مَطَامِعَهُ مِنْ جَمِيع عِبَادِهِ بِالثَّقَةِ بِوَعْدِهِ وَبِكَفِّ اسْتِشْرَافِهِ إِلَى جَمِيع خَلْقِهِ بِالرِّضَا بِمَقْدُورِهِ.

80 03



#### الفَتَّاحُ

-\*XXX

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْفَتَـاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سبأ: ٢٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٩].

وَالْفَاتِحُ: قِيلَ: هُوَ الحَاكِمُ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ سِيَاقُ الآيَةِ، وَيَرْجِعُ إِلَى العِلْمِ وَالْفَلْرَةِ عَلَى الفَصْلِ. العِلْمِ وَالكَلَامِ؛ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الفَصْلِ.

وَقِيلَ: خَالِقُ الفَتْحِ، وَهُوَ الفَاتِحُ لِأَبْوَابِ الخَيْرَاتِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ لِأَبْوَابِ الخَيْرَاتِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ لِبِالآيَةِ الأُولَى.

وَحَظَّ العَبْدِ مِنْهُ: قِيَامُهُ بِالقِسْطِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ.

#### العَلِيمُ

-<del>18</del>XBKG+-

هَذَا الْاسْمُ كَثِيرُ التَّوَارُدِ فِي القُرْآنِ، وَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي «عَالِمٌ»، وَقَدْ جَاءَ: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ [الأنعام: ٧٧]، وَقَالَ: ﴿ زَبُكُمْ أَعْلَمُ بِكُرُ ﴾ [الإسراء: ٤٥]، وَقَالَ: ﴿ زَبُكُمْ أَعْلَمُ بِكُرُ ﴾ [الإسراء: ٤٥]، وَقَالَ: ﴿ الرّحمن: ١-٢].

وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ «مُعَلِّمٌ»، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَسْمَاءَ تَوْقِيفِيَّةٌ، لَا بِاعْتِبَارِ الاشْتِقَاقِ.

وَلَا يُقَالُ عَلَيْهِ «عَلَّامَةٌ» أَيْضًا \_ وَإِنْ كَانَتِ الهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ \_ ؛ لِمَا تُشْعِرُ بِهِ مِنَ التَّأْنِيثِ. وَقِيلَ: لِإِشْعَارِهَا بِالتَّرَقِّي في العِلْمِ مِنْ قِلَّةٍ إِلَى كَثْرَةٍ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنَ اللهِ تَعَالَى حَقَّ الحَيَاءِ.

## القَابِضُ - البَاسِطُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَلَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]. وَإِنْبَاعُ أَحَدِ الاسْمَيْنِ بِالآخَرِ دَلِيلٌ عَلَى الكَمَالِ فِي القُدْرَةِ. وَلَا يُوصَفُ بِالحِرْمَانِ دُونَ العَطَاءِ، وَلَا بِالعَطَاءِ دُونَ الحِرْمَانِ.

وَالقَبْضُ فِي اللُّغَةِ: الأَخْذُ. وَالبَسْطُ: التَّوْسِعَةُ. وَهُمَا يَعُمَّانِ جَمِيعَ الأشياء.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُمَا: أَنْ لَا يَمْنَعَ الحِكْمَةَ أَهْلَهَا فَيَظْلِمَهُمْ ، وَلَا يُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِهَا فَيَظْلِمَهَا.

# الخَافِضُ \_ الرَّافِعُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١]، وَالخَفْضُ نَقِيضُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿خَافِضَةُ رَّافِعَةُ﴾ [الواقعة: ٣] فَقَابَلَهُ بِهِ٠ **+>**@{

وَهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى صِفَةِ القُدْرَةِ، أَوِ الأَفْعَالِ. وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: أَنْ لَا يَأْمَنَ مَكْرَ اللهِ.

# المُعِزُّ ـ المُذِلُّ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُ مَن تَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦] · وَاقْتِرَانُ الاسْمَيْنِ لِكَمَالِ المَدْحِ ، وَمَعْنَاهُمَا بَيِّنٌ .

وَحَظُّ الْعَبْدِ مِنْهُمَا: أَنْ يَكُونَ ذَا عِزَّةٍ عَلَى الْكُفَّارِ ، وَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ١٥].

# الْسَّمِيعُ \_ البَصِيرُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، وَقَدْ تَقَدَّمَ الكَلَامُ فِي مَعْنَى السَّمْعِ وَالبَصَرِ وَإِثْبَاتِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى صِفَتَيْنِ زَائِدَتَيْنِ عَلَى الكَلَامُ فِي مَعْنَى السَّمْعِ وَالبَصَرِ وَإِثْبَاتِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى صِفَتَيْنِ زَائِدَتَيْنِ عَلَى الكَلَامُ، مَعَ التَّنَزُّهِ عَنِ الأَتِّصَالَاتِ الجِسْمَانِيَّةِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنَ الأَوَّلِ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَسْتَمِعُ القَوْلَ فَيَتَّبِعُ أَحْسَنَهُ، وَيُلْقِي السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ. وَمِنَ الثَّانِي ظَاهِرُ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وهو أن يتحقق العبد أنه بمرأى من الله تعالى، ويتيقن أنه سبحانه يطلع عليه وينظر إليه ويراقب جميع أحواله وأفعاله.



## الحكم

-\*XXXXX

أَصْلُهُ مِنَ المَنْعِ، وسُمِّيَتِ الحِكْمَةُ حِكْمَةً لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنِ ارْتِكَابِ السَّفَهِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وَمَعْنَى الْمَنْعِ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى مُحَالٌ، فَيُحْمَلُ فِي حَقِّهِ عَلَى أَنَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَالإِرَادَةِ. الَّذِي يَفْعَلُ عَلَى مُقْتَضَى الحِكْمَةِ وَالإِرَادَةِ.

وَيَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى صِفَةِ العِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ. وَالْإِرَادَةِ. وَالْإِرَادَةِ. وَأَمَّا حَظُّ العَبْدِ مِنْهُ فَظَاهِرٌ (١).

#### العَدْلُ

in a second second

أَصْلُهُ مَصْدَرٌ، وُصِفَ بِهِ لِلْمُبَالَغَةِ، كَالبَرِّ وَالرِّضَا.

وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ ذُو العَدْلِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو ﴾ [الطلاق: ٢] .

وَالاعْتِدَالُ: الاسْتِقَامَةُ. فَالعَدْلُ: هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ مَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ. وَضِدُّهُ الجَوْرُ. وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِسِوَاهُ.

<sup>(</sup>١) وهو أن يستسلم العبد لحكم الله تعالى وينقاد لأمره.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: تَرْكُ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَخَيْرُ الأُمُورِ أَوْسَطُهَا.

## اللَّطِيفُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وَقَالَ: ﴿اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ع لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِ ﴾ [الشورى: ١٩].

فَقِيلَ: هُوَ العَالِمُ بِدَقَائِقِ الأُمُورِ، وَإِلَيْهِ تُشِيرُ الآيَةُ الأُولَى، وَيَرْجِعُ إِلَى صِفَاتِ المَعَانِي. [إِلَى صِفَاتِ المَعَانِي.

وَقِيلَ: هُوَ البَرُّ بِعِبَادِهِ، يَلْطُفُ بِهِمْ، وَإِلَيْهِ تُشِيرُ الآيَةُ الثَّانِيَةُ، وَعَلَيْهِ قَوْلُ يُوسُفَ الصِّدِيقِ: ﴿إِنَّ رَبِّى لَطِيفُ لِمَا يَشَآهُ﴾ [يوسف: ١٠٠].

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: التَّلَطُّفُ فِي الدُّعَاءِ إِلَيْهِ؛ ﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكَمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

#### الخَبِيرُ

يَرْجِعُ إِلَى العِلْمِ، وَيُشْعِرُ بِإِدْرَاكِ مَا خَفِيَ، فَهُوَ العَالِمُ بِكُنْهِ الأَشْيَاءِ، المُطَّلِعُ عَلَى خَفَائِهَا.

وَحَظُّ الْعَبْدِ مِنْهُ: أَنْ يَتْرُكَ التَّقْلِيدَ. قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ: «لَا تَكُنْ إِمَّعَةً، إِنْ كَفَرَ النَّاسُ كَفَرْتَ، وَإِنْ آمَنَ النَّاسُ آمَنْتَ».



## الحليمُ

الَّذِي لَا يُعَجِّلُ بِالانْتِقَامِ؛ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِن دَابَتِهِ ﴾ [فاطر: ٤٥]، وَكَيْفَ يَعْجَلُ مَنْ لَا يَخَافُ الفَوْتَ؟! ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ يَخَافُ الفَوْتَ؟! ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ ﴾ [الرحمن: ٣٣].

وَأَمَّا حَظُّ العَبْدِ مِنْهُ فَظَاهِرٌ (١).

## العَظِيمُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَهُوَ الْعَظِيمُ بِوَجُوبِ وُجُودِهِ، وَالْعَظِيمُ فِي قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَالْعَظِيمُ بِتَنَزُّهِهِ عَنْ صِفَاتِ بِوُجُوبِ وُجُودِهِ، وَالْعَظِيمُ بِتَنَزُّهِهِ عَنْ صِفَاتِ خَلْقِهِ. وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَجْمُوعِ الصِّفَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ وَالْقُدُسِيَّةِ.

وَأَظْهَرُ مَعَانِيهِ: القُوَّةُ وَالقُدْرَةُ. وَسُمِّيَ العَظِيمُ عَظِيمًا لِقُوَّتِهِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ﷺ بِقَوْلِهِ: «مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ بِمَا عَلِمَ فَخَلِمَ فَحَلَمَ فَعَلِمَ السَّمَاءِ عَظِيمًا» (٢).

<sup>(</sup>١) وهو أن يتخلق بالحلم، ويحتمل نفسه على كظم الغيظ وإطفاء ثائرة الغضب بالحلم.

<sup>(</sup>٢) هو من كلام المسيح عيسى عليه السلام كما في كتاب العلم لزهير بن حرب.



## الغَفُورُ

تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ، وَانْتِفَاءُ التَّرَادُفِ عَنْهُ، وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ.

## الشَّكُورُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٤]. وَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي «شَاكِرٌ».

وَالشُّكْرُ فِي اللَّغَةِ: الزِّيَادَةُ، وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى: المُجَاذِي بِالكَثِيرِ عَلَى العَمَلِ اليَسِيرِ.

وَقِيلَ: هُوَ عَلَى مَعْنَى الأزْدِوَاجِ، كَتَسْمِيَةِ العُقُوبَةِ عَلَى الأَعْدَاءِ اعْتِدَاءً وَعَلَى السَّيِّئَةِ سَيِّئَةً، فَيَرْجِعُ إِلَى صِفَاتِ الأَفْعَالِ.

وَقِيلَ: هُوَ المُثْنِي عَلَى المُطِيعِينَ، فَيَرْجِعُ إِلَى الكَلَامِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَ نِعَمَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيهِ.

وَقِيلَ: غَايَةُ شُكْرِكَ لَهُ اعْتِرَافُكَ بِالعَجْزِ عَنْ شُكْرِهِ، كَمَا أَنَّ غَايَةَ مَعْرِفَتِكِ. مَعْرِفَتِهِ. مَعْرِفَتِهِ.

#### العَلِيُّ - الكَبِيرُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [سبأ: ٢٣]، وَقَالَ: ﴿ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى ﴾ [الرعد: ٩].

فَأَمَّا الْعَلِيُّ فَهُوَ مُشْتَقُّ مِنَ الْعُلُوِّ، وَهُوَ قَهْرُهُ لِعِبَادِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨]، وَهُوَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ، وَهُوَ الْعَالِي فِي هُوِيَّتِهِ عَنْ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِعَقْلٍ أَوْ وَهُمٍ.

وَحَظُّ الْعَبْدِ مِنْهُ: اسْتِكْمَالُهُ لِقُوَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ.

وَأَمَّا الكَبِيرُ فَمُشْتَقُّ مِنَ الكِبَرِ. وَالكِبَرُ المَنْسُوبُ إِلَيْهِ اخْتِصَاصُهُ بِصِفَاتِ الأَّلُوهِيَّةِ، ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧].

وَأَمَّا حَظُّ العَبْدِ مِنْهُ فَقَدْ قَالَ ﴿ الْعَلَمَاءُ ، وَصَاحِبِ العُكَمَاءُ ، وَصَاحِبِ العُكَمَاءُ ، وَخَالِطِ الكُبَرَاءَ ﴾ (١) . قيلَ : وَالعُلَمَاءُ : هُمُ العَارِفُونَ بِأَحْكَامِ الحُكَمَاءُ : هُمُ الحَلَالِ وَالحَرَامِ . وَالحُكَمَاءُ : العَارِفُونَ بِصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ . وَالكُبَرَاءُ : هُمُ العَارِفُونَ بِصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ . وَالكُبَرَاءُ : هُمُ العَارِفُونَ بِالأَمْرَيْنِ مَعًا .

## الحقيظ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [هود: ٥٧]، وَهُوَ مُبَالَغَةُ فِي «حَافِظٌ». وَلَهُ مَعْنَيَانِ:

\* أَحَدُهُمَا: ضِدُّ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ، فَيَرْجِعُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى إِلَى دَوَامِ عِلْمهِ.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم (٣٢٣).



﴿ وَالثَّانِي: الحِرَاسَةُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَهُ الحجر: ٩].

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: المُحَافَظَةُ عَلَى أَوْقَاتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِمَا هُوَ أَوْلَى بِهِ، وَالسَّعْيُ فِي صِيَانَةِ كُلِّ مُسْلِمٍ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ وَالقُدْرَةِ.

#### المُقِيتُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ [النساء: ٨٥].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: المُقِيتُ: المُقْتَدِرُ. قَالَ الشَّاعِرُ:

وَذِي ضَغْنٍ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ وَكُنْتُ عَلَى إِسَاءَتِهِ مُقِيتًا

أَيْ: مُقْتَدِرًا. وَنَقَلَ الأَذْهُ مِنْ أَنَّ ثَلَاثَةً أَجْهِ فِي حَدَّلِ اللهِ تَذَالَ ثَنَا مُنْ مَلَ أَ

وَنَقَلَ الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَحْرُفٍ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى نَزَلَتْ عَلَى لُغَةِ قُرَيْشَ خَاصَةً، وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ قُرَيْشَ خَاصَةً، وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٧] [الإسراء: ٥١] أَيْ: يُحَرِّكُونَهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَشَرِّدُ بِهِم مِّنَ خَلْفَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٧] أَيْ: نَكِّلُ بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ [النساء: ٥٨] أَيْ: مُقْتَدِرًا.

وَقِيلَ: المُقِيتُ: هُوَ المُتَكَفِّلُ بِأَرْزَاقِ العِبَادِ. وَيَرْجِعُ إِلَى القُدْرَةِ أَوْ إِلَى القُدْرَةِ أَوْ إِلَى القُدْرَةِ. وَلِلْأَوَّلُ إِلَى القُدْرَةِ.

**+**>@{

وَقِيلَ: المُقِيثُ: الشَّاهِدُ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنَ الأَوَّلِ: قَهْرُ النَّفْسِ. وَمِنَ الثَّانِي: إِطْعَامُ الطَّعَامِ.

#### الحسيب

هُوَ الْكَافِي، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَفَىٰ بِأَللَهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦]، وَفَعِيلٌ هَهُنَا بِمَعْنَى مُفْعِلٌ ، كَأَلِيمٌ بِمَعْنَى مُؤْلِمٌ . وَهَذَا الوَصْفُ حَقِيقَةً لَا يَلِيقُ إِلَّا بِللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقِيلَ: الحَسِيبُ بِمَعْنَى المُحَاسِبُ، كَالنَّدِيمُ بِمَعْنَى المُنَادِمُ.

وَقِيلَ: الحَسِيبُ بِمَعْنَى الشَّرِيفُ.

وَيَرْجِعُ بِمَعْنَى الأَوَّلِ وَالثَّانِي إِلَى القُدْرَةِ أَوِ الفِعْلِ، وَالثَّالِثِ إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِشَرَفِ الأُلُوهِيَّةِ.

وَحَظَّ العَبْدِ مِنْهُ بِالمَعْنَى الأَوَّلِ: أَنْ يَسْعَى لِلنَّاسِ فِي مَا أَجْرَى اللهُ فِي سُنَّتِهِ أَنْ يَخْلُقَ الكِفَايَةَ عِنْدَهُ بِدَعْوَتِهِ المُجَابَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَبِالمَعْنَى الثَّانِي: أَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهُ، كَمَا قَالَ ﷺ: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا»(١).

وَبِالْمَعْنَى الثَّالِثِ: أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في صفة القيامة معزوا لعمر بن الخطاب ﷺ.



عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

# 

هَذَا الاسْمُ لَمْ يَرِدْ فِي القُرْآنِ، إِلَّا أَنَّ الجَلِيلَ: ذُو الجَلَالِ، وَهُوَ فِيهِ. وَالجَلَالُ: الكَمَالُ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ وَالقُدُسِيَّةِ. وَالجَلَالُ: الكَمَالُ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ وَالقُدُسِيَّةِ. وَالجَلَالُ: الكَمَالُ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ وَالقُدُسِيَّةِ. وَالتَّحَلِّي بِكُلِّ صِفَةٍ وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: التَّخَلِي مِنْ كُلِّ صِفَةٍ ذَمِيمَةٍ، وَالتَّحَلِّي بِكُلِّ صِفَةٍ

# الكريمُ ·

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾ [الانفطار: ٦].

وَالعَرَبُ تُطْلِقُ الكَرِيمَ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي تَكْثُرُ مَنَافِعُهُ. وَسُمِّيَتْ الكَرْمَةُ كَرْمَةً لِقُرْبِ تَنَاوُلِ ثَمْرَتِهَا وَخُلُوِّهَا عَنِ الشَّوْكِ.

وَيَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى الجَوَادِ.

فَمِنْ كَرَمِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسۡرَفُواْ عَلَىٰ ٱنفُسِهِمْ لَا لَقَنْ نَظُواْ مِن رَّمْ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٣٥]، وَمِنْ كَرَمِهِ تَلْقِينُ الجَوَابِ حَالَةَ العِتَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَيِّكَ تَلْقِينُ الجَوَابِ فَلْ هُنَا سِوَى: كَرَمُكَ. الانفطار: ٦] وَلَا جَوَابَ لَهُ هُنَا سِوَى: كَرَمُكَ.

**→**X€

وَيُطْلَقُ الكَرَمُ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ مَحْمُودَةٍ، وَكَرَائِمُ الأَمْوَالِ: نَفَائِسُهَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ هِا الكَرِيمُ بُنُ الكَرِيمِ يُوسُفَ الصِّدِّيقُ» (١) إِشَارَةٌ إِلَى نَسَبِهِمَا مَعَ ثُبُوَّتِهِمَا.

وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّ الْبَارِئِ: عُلُوُّهُ بِوُجُوبِ وُجُودِهِ.

وَيَرْجِعُ بِالمَعْنَى الأَوَّلِ إِلَى القُدْرَةِ أُوِ الفِعْلِ، وَالثَّانِي إِلَى صِفَاتِ الجَلَالِ. الجَلَالِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: أَنْ يَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَيُحْسِنَ لِمَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ. وَبِالمَعْنَى الثَّانِي: أَنْ يُحَقِّقَ دَعْوَاهُ.

#### الرَّقِيبُ

قِيلَ: هُوَ العَلِيمُ الَّذِي لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَمِنْهُ قَوْلُ عِيسَى ﷺ: ﴿ فَلَمَّا تَوْقَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾ [المائدة: ١١٧].

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: مُرَاقَبَةُ خَوَاطِرِهِ، وَتَمْيِيزُ خَاطِرِ الحَقِّ وَالمَلَكِ عَنْ خَاطِرِ الحَقِّ وَالمَلَكِ عَنْ خَاطِرِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الإِلْهَامِ وَالوَسْوَسَةِ.

#### المُجِيبُ

-8M&-

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجْعِيبٌ ﴾ [هود: ٦١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء.

→>@{

سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿ [البقرة: البقرة: ١٨٦] ، ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُصْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢] .

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: الاسْتِجَابَةُ لَهُ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ ﷺ؛ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَمِنْهُ أَيْضًا إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ؛ قَالَ عِلْ : «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كراع لَأَجَبْتُ» (١).

# الوَاسِعُ

قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿وَاللَّهُ وَسِعُ عَسَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ صَعْلَ شَيْءٍ رَتْحَمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧].

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: سَعَةُ عِلْمِهِ وَصَدْرِهِ عِنْدَ السُّؤالِ.

# الحَكِيمُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ [التحريم: ٢].

اعْلَمْ أَنَّ «الأَشْعَرِيَّةَ» قَالُوا: الحَكِيمُ: الَّذِي يَفْعَلُ عَلَى وَفْقِ إِرَادَتِهِ وَعِلْمِهِ. وَعُلْمِهِ. وَعُلْمِهِ. وَيُقَابِلُ الحِكْمَةَ العَبَثُ، وَهُوَ مُنْتَفٍ عَنِ اللهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح، في النكاح، باب من أجاب إلى كراع. والكراع: هو مستدق الساق من الغنم والبقر العاري من اللحم.

وَقَالَتِ المُعْتَزِلَةُ: هُوَ الَّذِي لَا يَفْعَلُ إِلَّا لِفَائِدَةٍ، وَيَمْتَنِعُ عَوْدُ الفَائِدَةِ الْفَائِدَةِ، وَيَمْتَنِعُ عَوْدُ الفَائِدَةِ الشَّرِّ، إِلَيْهِ، فَتَعَيَّنَ عَوْدُهَا إِلَى العَبْدِ، وَتَرْجِعُ إِلَى تَحْصِيلِ النَّفْعِ، أَوْ دَفْعِ الضَّرِّ، أَوْ دَفْعِ الضَّرِّ، أَوْ دَفْعِ الضَّرِّ، أَوْ دَفْعِ الضَّرِّ، أَوْ مَا هُوَ سَبَبٌ لِذَلِكَ. وَالعَبَثُ: هُوَ الخَالِي عَنِ المَصْلَحَةِ.

وَنَحْنُ لَا نَمْنَعُ اشْتِمَالَ أَفْعَالِ اللهِ تَعَالَى وَأُوَامِرِهُ وَنَوَاهِيهِ عَنْ حِكْمَةٍ

ـ وَإِنْ وَقَفَتِ العُقُولُ عَنْ إِدْرَاكِ بَعْضِهَا ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَنُوتِ

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ [الحجر: ٨٥] ، وقالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا

خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا ﴾ [المؤمنون: ١١٥] .

وَالْمَمْنُوعُ مِنْ قَوْلِ «المُعْتَزِلَةِ» وُجُوبُ أَصْلِ الصَّلَاحِ وَالأَصْلَحِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَقَصْرُ تَعَلُّقِ القُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «جَالِسِ العُلَمَاءَ، وَصَاحِبِ الحُكَمَاءَ، وَصَاحِبِ الحُكَمَاءَ، وَخَالِطِ الكُبَرَاءَ» (١).

#### الوَدُودُ

-----\*XXX8+

مَعْنَاهُ: المُحِبُّ، وَقِيلَ: المَحْبُوبُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يُحِبُّونَهُ مَ وَيُحِبُّونَهُ مَ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يُحِبُّونَهُ مَ اللهُ ا

وَالْمَحَبَّةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى: إِرَادَةُ الزُّلْفَى ، وَمِنَ الْعَبْدِ: إِيثَارُهُ عَلَى مَا سِوَاهُ .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه،



#### المَجِيدُ

A Commence of the Commence of

مُبَالَغَةٌ فِي المَاجِدِ. وَالمَجْدُ: الشَّرَفُ التَّامُّ الكَامِلُ، وَلِذَلِكَ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ القُرْآنَ العَظِيمَ فَقَالَ: ﴿ قَلَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ف: ١]. وَيُطْلَقُ عَلَى الكَثِيرِ العَطَاءِ.

وَحَظُّ الْعَبْدِ مِنْهُ بِالْمَعْنَى الأَوَّلِ يَرْجِعُ إِلَى التَّقْوَى، وَبِالثَّانِي إِلَى الْكَوْدِي اللَّوْدِي إِلَى التَّقْوَى، وَبِالثَّانِي إِلَى السَّعْةِ الْعَطَاءِ.

## البتاعِثُ

أَيْ: بَاعِثُ الرُّسُلِ، وَبَاعِثُ المَوْتَى مِنَ القُّبُورِ.

وَحَظُّ الْعَبْدِ مِنْهُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ: تَحْقِيقُ وِرَاثَتِهِ ﴿ بِبُلُوغِ دَرَجَةِ الْاَجْتِهَادِ، قَالَ ﴿ فَلَمَاءُ أُمَّتِي اللهُ بِنَ وَقَالَ: ﴿ عُلَمَاءُ أُمَّتِي اللهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (٢) ، وَقَالَ: ﴿ لَأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَم ﴾ (٣) .

وَبِالمَعْنَى الثَّانِي: السَّعْيُ فِي حَيَاةِ نَفْسِهِ فِي العِلْمِ وَالشَّهَادَةِ؛ قَالَ

١) أخرجه البخاري في العلم، باب العلم قبل القول والعمل.

<sup>(</sup>٢) لا أصل له.



اللهُ تَعَالَى: ﴿أَوَمَنَ كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُنَا بَلْ أَلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُنَا بَلْ أَمْدَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَعْسَبَنَ اللَّهُ لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ

## الشّهيدُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكَفَى بِٱللّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩]، وَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي الشَّاهِدِ. وَالشَّهَادَةُ تَرْجِعُ إِلَى العِلْمِ مَعَ الحُضُورِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّنِى مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦].

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: أَنْ يَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّهُ يَرَاهُ، وَأَنْ يَقُولَ عَنْ عِلْمٍ.

#### المحق

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَكَمْعُونَ مِن دُونِهِ مِن أَلْحَقُ وَأَتَ مَا يَكَمْعُونَ مِن دُونِهِ مِن أَلْبَكُطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢].

وَالحَقُّ: ضِدُّ البَاطِلِ، وَالبَاطِلُ لَا ثُبُوتَ لَهُ، وَالحَقُّ: هُوَ الثَّابِتُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الانْتِفَاءَ بِحَالٍ، وَهُوَ المُسَمَّى بِوَاجِبِ الوُجُودِ، وَمِنْ لَازِمِهِ: القِدَمُ وَالبَقَاءُ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: فَنَاؤُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِرَادَتِهِ.

قِيلَ: وَقَوْلُ «الحَلَّجِ»: «أَنَا الحَقُّ» إِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى فَنَائِهِ عَنْ مُشَاهَدَتِهِ

and the second s

نَفْسَهُ وَإِرَادَتَهُ. وَهَذَا تَأْوِيلُ فِي إِحْسَانِ الظَّنِّ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ قَالَ.

وَلَمَّا كَانَ الغَالِبَ عَلَى الصُّوفِيَّةِ حَالُ المُكَاشَفَةِ وَشَهَادَتُهُمْ الأَشْيَاءَ بِاللهِ تَعَالَى، كَانَ الغَالِبَ عَلَى ٱلْسِنَتِهِمْ مِنْ أَسْمَائِهِ: «الحَقُّ».

وَلَمَّا كَانَ الغَالِبَ عَلَى المُتَكَلِّمِينَ مَقَامُ الاسْتِدْلَالِ وَمَعْرِفَةُ اللهِ تَعَالَى بِالأَشْيَاءِ، كَانَ الغَالِبُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ أَسْمَائِهِ: «البارئُ».

وَلَمَّا كَانَ الغَالِبَ عَلَى الفُقَهَاءِ النَّظُرُ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، كَانَ الغَالِبُ عَلَى الفُقهاءِ النَّظُرُ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، كَانَ الغَالِبُ عَلَى ٱلْسِنَتِهِمْ: «الشَّارِعُ».

#### الوَكِيلُ

المُتَكَفِّلُ بِمَصَالِحِ العِبَادِ، وَيَرْجِعُ إِلَى القُدْرَةِ أَوِ الفِعْلِ. وَكَرْجِعُ إِلَى القُدْرَةِ أَوِ الفِعْلِ. وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: السَّعْيُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ المُؤْمِن.

## القَوِيُّ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٥]. وَالقُوَّةُ: كَمَالُ القُدْرَةِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: أَنْ يُحَقِّقَ اعْتِصَامَهُ وَاسْتِعَانَتَهُ بِاللهِ تَعَالَى.



## المَتِينُ

-\*XXX

مُبَالَغَةٌ فِي مَعْنَى القَوِيِّ، وَالمُبَالَغَةُ فِيهِ هِيَ الكَمَالُ فِي القُدْرَةِ إِلَى أَقْصَى الغَايَاتِ، وَهُوَ تَأْثِيرُهَا فِي سَائِرِ المُمْكِنَاتِ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا شَيْءٌ.

#### الْوَلِيُّ

<del>-+8////8+-</del>

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

قِيلَ: مَعْنَاهُ: الْقَائِمُ بِالأَمْرِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ وَلِيًّا، وَاللهُ تَعَالَى هُوَ المُتَكَفِّلُ بِأُمُورِ الخَلَائِقِ كُلِّهَا.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: النَّاصِرُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾ [التوبة: ٧١] ·

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: المُحِبُّ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: الاتِّصَافُ بِوِلَايَةِ اللهِ تَعَالَى.

وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ تَسْمِيَةِ الوَلِيِّ وَلِيًّا ، فَقِيلَ: لِأَنَّهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٌ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى بِمَعْنَى أَنَّهُ تَوَلَّمُ اللهُ تَعَالَى بِمَعْنَى مَفْعُولٌ ، أَيْ: تَوَلَّاهُ اللهُ تَعَالَى بِحِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ .



#### الحَمِيدُ

قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَهُو الْوَلِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى: ٢٨]، أَيْ: المُسْتَحِقُّ

لِلْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ، فَيَكُونُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولُ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَاعِلٍ الْمَحَمْدِ وَالثَّنَاءِ، فَيَكُونَ مِنْ فَاعِلٍ أَيْضًا، فَإِنَّهُ المُثْنِي عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي أَيْضًا، فَإِنَّهُ المُثْنِي عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الثَّنَاءِ عَلَى مَنِ اخْتَارَهُ: ﴿ وَإِنَّهُمُ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْدَارِ ﴾ [ص: ٤٧]، وَقَالَ صَلَّى لَمْنَ الْمُشْطَفَيْنَ ٱلْأَنْدِتَ عَلَى نَفْسِكَ ﴾ وقَالَ صَلَّى لَنْ مَنْ شَلَكَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ﴾ (٠٠).

وَحَظُّ الْعَبْدِ مِنْهُ: اعْتِرَافُهُ بِالْعَجْزِ عَنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ عَلِي .

## المتحص

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدُا﴾ [الجن: ٢٨]، وَيَرْجِعُ إِلَى كَمَالِ العِلْمِ وَعُمُومِهِ.

وَحَظَّ العَبْدِ مِنْهُ: أَنْ يُحْصِيَ عَلَى نَفْسِهِ الحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، وَأَنْ يُواقِبَ اللهَ فِي الجَهْرِ وَالخَلَوَاتِ؛ ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ ٱللهَ يَرَىٰ﴾ [العلق: ١٤].

## المُبْدِئُ \_ المُعِيدُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ يُبُدِئُ وَيُعِيدُ﴾ [البروج: ١٣]، وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى النَّشْأَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود.

وَالْإِعَادَةُ قَدْ تَكُونُ بِإِيجَادِ مَا أَعْدَمَهُ، أَوْ بِجَمْع مَا فَرَّقَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ إِحْيَاءِ المَوْتَى لِإِبْرَاهِيمَ ﷺ حَيْثُ قَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَلَىٰ وَلَاكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ [البقرة: ٢٦٠] الآيَةُ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: اسْتِعْمَالُ حَقَائِقِ الإِيمَانِ بِالغَيْبِ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، كَمَا قَالَ ﴿ اللَّهِ لِحَارِثَةَ ، حَيْثُ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟» قَالَ: أَصْبَحْتُ مُوْمِنًا حَقًّا، فَقَالَ لَهُ هِنَا ﴿ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةٌ ، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ ؟ » ، قَالَ: كَأَنِّي أَرَى عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا وَأَهْلَ الجَنَّةِ فِي الجَنَّةِ يَتَمَتَّعُونَ، وَأَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ. فَقَالَ عِينَ: «عَرَفْتَ فَالْزَمْ»(١).

# المُحْيى \_ المُمِيثُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ ﴾ [الملك: ٢] .

وَقَدِ احْتَجَّ إِبْرَاهِيمُ الخَلِيلُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى بِاخْتِصَاصِهِ بِذَلِكَ، حَيْثُ قَالَ: ﴿رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وَمُعَارَضَةُ نَمْرُودَ بِمَا أَبْرَزَهُ مِنْ مَجَازِهِمَا لَيْسَتْ دَارِئَةً لِهَذَا الاسْتِدْلَالِ، وَإِنَّمَا عَدَلَ الخَلِيلُ إِلَى مِثَالٍ أَوْضَحَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَ اللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] لِضُعْفِ فَهْم نَمْرُودَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (٣٣٦٧) ولا يصح.



وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللهُ يَتَوَفَى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَ ﴾ [الزمر: ٢٤]، وَلَا يُعَارِضُ اخْتِصَاصَهُ بِلَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَنَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ﴾ وَلَا يُعَارِضُ اخْتِصَاصَهُ بِلَالِكَ قَوْلُهُ لَقَالَى: ﴿ قُلْ يَنَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ﴾ [السجدة: ١١]، وَلَا قَوْلُهُ عَلَيْ : ﴿ اللَّهِ تَعَالَى هُو الفَاعِلُ لَهُ المُخْتَرِعُ حَقِيقَةً، وَفَوَّضَهُ إِلَى مَلَكِ المَوْتِ بِطَرِيقِ الكَانَي هُو الفَاعِلُ لَهُ المُخْتَرِعُ حَقِيقَةً، وَفَوَّضَهُ إِلَى مَلَكِ المَوْتِ بِطَرِيقِ الكَصْبِ، وَلَهُ أَعْوَانٌ ، فَصَحَّتِ الإِضَافَاتُ الثَّلَاثَةُ .

وَيَرْجِعَانِ إِلَى القُدْرَةِ أَوِ الفِعْلِ.

وَحَظَّ العَبْدِ مِنْهُ: إِحْيَاءُ رُوحِهِ بِذِكْرِهِ، وَإِمَاتَةُ شَهَوَاتِهِ بِمُجَاهَدَتِهِ وَرِيَاضَتِهِ.

## الحَيُّ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

وَحَيَاتُهُ \_ الَّتِي بِاعْتِبَارِهَا يَصِحُّ أَنْ يَتَّصِفَ بِالعِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالسَّمْعِ وَالْتَمْمِ وَالتَّمْعِ وَالْتَصَرِ \_ لَيْسَتْ مُتَوَقِّفَةً عَلَى بِنْيَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَاعْتِدَالِ مِزَاجٍ.

وَقَدْ أَوْجَبَهَا لِنَفْسِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ اللَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وَنَفَى آَفَاتِهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ الْفَرَقَانَ ٢٥٥] . وَنَفَى

وَحَظَّ الْعَبْدِ مِنْهُ: السَّعْيُ فِي الشَّهَادَةِ؛ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَاً بَلُ أَحْيَاتُهُ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].



#### الْقَيُّومُر ميهيد

قِيلَ: الدَّائِمُ البَاقِي، فَيَكُونُ تَأْكِيدًا لِلْحَيِّ.

وَقِيلَ: هُوَ مُبَالَغَةٌ فِي قِيَامِهِ بِتَدْبِيرِ خَلْقِهِ وَحُصُولِ الْإَسْتِغْنَاءِ بِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: كَمَالُ تَمَكُّنِهِ بِعَدَمِ الْتِفَاتِهِ إِلَى الأَسْبَابِ، وَمُشَاهَدَةِ المُسَبَّبَاتِ مِنْ عَيْنِ القُدْرَةِ؛ ﴿إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي»، المُسَبَّبَاتِ مِنْ عَيْنِ القُدْرَةِ؛ ﴿إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي»، خَلَقَ لَهُ مَا تَقُومُ بِنْيَتُهُ بِهِ وَيُغْنِيهِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَلَا يَبْطُلُ مَعْنَى الوصَالِ.

# الوَاجِدُ

مَعْنَاهُ: الغَنِيُّ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا بِهِ عَمَّا سِوَاهُ.

# المَاجِدُ ﴿

قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي «المَجِيدِ».

وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ «الأَحَدُ»، فَلْنَفْرِضِ الكَلَامَ فِيهِمَا

**◆**>@•

فَنَقُولُ: قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّىٰرُ ﴾ [الرعد: ١٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ [الإحلاص: ١].

اعْلَمْ أَنَّ البَارِئَ تَعَالَى وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ لَا جُزْءَ لَهُ، وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ لَا مِثْلَ لَهُ، وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ لَا مِثْلَ لَهُ، وَوَاحِدٌ فِي أَلُوهِيَّتِهِ وَخَلْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَمُلْكِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الدَّلِيلُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا «الأَحَدُ» فَقَالَ «الزَّجَّاجُ»: أَصْلُهُ وَحَدٌ، يُقَالُ: وَحُدَ يَوْحُدُ فَهُوَ وَحَدٌ، يُقَالُ: وَحُدَ يَوْحُدُ فَهُوَ وَحَدْ، كَمَا يُقَالُ: حَسُنَ يَحْسُنُ فَهُو حَسَنٌ، فَقُلِبَتِ الوَاوُ هَمْزَةً، وَالوَاوُ المَفْتُوحَةُ قَدْ تُقْلَبُ هَمْزَةً كَمَا قِيلَ: امْرَأَةٌ أَسْمَاءُ، أَيْ: وَسْمَاءُ، مِنَ المَفْتُوحَةُ قَدْ تُقْلَبُ هَمْزَةً كَمَا قِيلَ: امْرَأَةٌ أَسْمَاءُ، أَيْ: وَسْمَاءُ، مِنَ الوَسَامَةِ، وَكَمَا قُلِبَتْ أَيْضًا المَضْمُومَةُ وَالمَكْسُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: الوَسَامَةِ، وَكَمَا قُلِبَتْ أَيْضًا المَضْمُومَةُ وَالمَكْسُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: المرسلات: ١١]، وَقَوْلِهِمْ: إِشَاحٌ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْأَحَدِ مِنْ أَوْجُهٍ:

\* مِنْهَا أَنَّ «أَحَدُّ» فِي النَّفْيِ أَعَمُّ مِنْ «وَاحِدُّ»؛ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: مَا فِي يُقَالَ: مَا فِي الدَّارِ وَاحِدُّ، بَلِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: مَا فِي الدَّارِ أَحَدُّ، بَلِ اثْنَانِ.

\* وَمِنْهَا أَنَّ لَفْظَ «الوَاحِد» يَصِحُّ أَنْ يُوصَفَ بِهِ مَنْ يَعْلَمُ وَمَنْ لَا يَعِلَمُ وَمَنْ لَا يَعِلَمُ ، فِي الإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ ، وَالأَحَدُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُوصَفَ بِهِ فِي الإِثْبَاتِ يَعْلَمُ ، فِي الإِثْبَاتِ إِلَّا اللهُ تَعَالَى ، لَا يُقَالُ: هَذَا رَجُلٌ أَحَدٌ. فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ «الرَّحْمَنِ» الَّذِي إِلَّا اللهُ تَعَالَى ، لَا يُقَالُ: هَذَا رَجُلٌ أَحَدٌ. فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ «الرَّحْمَنِ» الَّذِي

لَا يُوصَفُ بِهِ إِلَّا اللهُ تَعَالَى ، وَ«الوَاحِدُ» بِمَنْزِلَةِ «الرَّحِيم» لَا يَخْتَصُّ بِهِ.

قَالَ «الأَزْهَرِيُّ»: سُئِلَ «أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى» عَنْ «آحَادُّ» هَلْ هُوَ جَمْعُ «أَحَدُّ»؟ فَقَالَ: تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ، لَيْسَ لِـ«أَحَدُّ» جَمْعٌ.

قِيلَ: وَمِمَّا يَفْتَرِقُ بِهِ أَيْضًا «الوَاحِدُ» وَ«الأَحَدُ» أَنَّ «الوَاحِدَ» يُطْلَقُ لِمُفْتَتَحِ العَدَدِ، فَيُقَالُ: أَحَدُ، اثْنَانِ، ثَلَاثَةٌ... وَلَا يُقَالُ: أَحَدُ، اثْنَانِ، ثَلَاثَةٌ... وَلَا يُقَالُ: أَحَدُ، اثْنَانِ، ثَلَاثَةٌ...

وَأَمَّا حَظَّ الْعَبْدِ مِنْهُمَا: فَالتَّحَقُّقُ بِمَقَامِ التَّوْجِيدِ، وَظَاهِرُهُ مَعْلُومٌ، وَتَحْقِيقُهُ مِمَّا تَضِيقُ عَنْهُ العِبَارَةُ، وَتَنْقَطِعُ دُونَهُ الإِشَارَةُ.

سُئِلَ أَبُو الحَسَنِ المُزَيْنِيُّ عَنِ التَّوْحِيدِ، فَقَالَ: أَنْ تُوحِّدَهُ بِالمَعْرِفَةِ، وَتُوحِّدَهُ بِالمَعْرِفَةِ، وَتُوحِّدَهُ بِالمَّوْرِفَةِ فَي كُلِّ مَا لَكَ وَمَا عَلَيْكَ، وَتَعْلَمَ وَتُعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا لَكَ وَمَا عَلَيْكَ، وَتَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا لَكَ وَمَا عَلَيْكَ، وَتَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا خَطَرَ بِقَلْبِكَ أَوْ أَمْكَنَتْكَ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ فَاللهُ بِخِلَافِهِ.

وَقَالَ «الجُنَيْدُ»: التَّوْحِيدُ: إِفْرَازُ القِدَمِ عَنِ الحُدُوثِ.

وَسُئِلَ «عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ» عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ: قَرِيبٌ فِي الظُّنُونِ، بَعِيدٌ فِي الظُّنُونِ، بَعِيدٌ فِي الحَقَائِقِ، وَأَنْشَدَ:

فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي هِيَ الشَّمْسُ ضَوْءُهَا

قَرِيبٌ وَلَكِنْ فِي تَنَاوُلِهَا بُعْدُ

کری اسماء الله الحسني وأحكامها ومعانيها کې

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ شَهِـ دَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ [آل عمران: ١٨] . قِيلَ: هَذَا تَوْحِيدُ الْخَوَاصِّ حَيْثُ شَرَّفَهُمْ بِإِضَافَةِ شَهَادَتِهِمْ إِلَى شَهَادَتِهِ لِنَفْسِهِ، فَوَحَّدُوهُ بِمَا وَحَّدَ بِهِ نَفْسَهُ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ﷺ بِقَوْلِهِ: «أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

قِيلَ: السَّيِّدُ. وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى السَّيِّدِ، فَقِيلَ: هُوَ المَالِكُ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ الحَلِيمُ؛ قَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِ يَحْيَى: ﴿ وَسَرَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ [آل عمران: ٣٩] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْنَاهُ الحَلِيمُ.

وَقِيلَ: الصَّمَدُ: هُوَ الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الحَوَائِجِ.

وَقِيلَ: الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ.

وَيَرْجِعُ بِالمَعْنَى الأَوَّلِ إِلَى صِفَاتِ المَعَانِي، وَبِالثَّانِي إِلَى صِفَاتِ البَجَلَالِ وَالكَمَالِ، وَبِالثَّالِثِ إِلَى التَّنْزِيهِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ بِالمَعْنَى الأَوَّلِ: أَنْ يَكُونَ سَيِّدًا، وَفِيهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَى: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ هَذِهِ الْأُمَّةِ»(١).

وَبِالمَعْنَى الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ؛ قَالَ عِلْ: «رُبَّ أَشْعَثَ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ (١).

وَبِالمَعْنَى الثَّالِثِ: أَنْ يَأْخُذَ فِي التَّقْلِيلِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ قَالَ عِيْهُ: «حَسْبُ المُؤْمِنِ لُقَيْمَاتُ يُقِيمُ بِهَا صُلْبَهُ»(٢). قِيلَ: وَالجَمْعُ السَّالِمُ غَيْرُ المُعَرَّفِ لِلْقِلَّةِ، فَهُوَ لِلْعَشَرَةِ فَمَا دُونَهَا. ثُمَّ صَغَّرَهَا إِشَارَةً إِلَى تَصْغِيرِ جُرُومِهَا .

## القَادِرُ \_ الْمُقْتَدِرُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾ [الأنعام: ٦٥]، وَقَالَ: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥]. وَمَعْنَاهُمَا ظَاهِرٌ.

وَحَظَّ العَبْدِ مِنْهُمَا: التَّبَرِّي مِنَ الحَوْلِ وَالقُوَّةِ؛ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيم.

## الْمُقَدِّمُ \_ الْمُؤَخِّمُ

يَرْجِعَانِ إِلَى القُدْرَةِ أُوِ الفِعْل.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُمَا: أَنْ يُحِيطَ بِمَرَاتِبِ العِبَادَاتِ ، وَيُقَدِّمَ الأَهَمَّ فَالأَهَمَّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.



## الأُوَّلُ \_ الآخِرُ

هُوَ الأَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، وَالآخِرُ بِمَعْنَى الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِ. وَيَرْجِعَانِ إِلَى التَّقَدُّسِ وَالْإِضَافَةِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُمَا: أَنْ يَشْتَغِلَ بِمَا يَبْقَى عَمَّا يَفْنَى.

# الظَّاهِرُ - البَّاطِنُ

قِيلَ: مَعْنَى الظَّاهِرِ: القَادِرُ.

وَقِيلَ: الظَّاهِرُ بِالأَدِلَّةِ.

وَالْبَاطِنُ: المُحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا بِمَوَانِعَ يَخْلُقُهَا فِي أَعْيُنهِمْ. وَقِيلَ: البَاطِنُ: العَالِمُ بِالخَفِيَّاتِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُمَا: الظُّهُورُ عَلَى الشَّيْطَانِ، وَإِخْفَاءُ أَعْمَالِهِ مِنَ الخَلْقِ خَشْيَةَ الرِّيَاءِ، وَهَذَا فِي غَيْرِ إِقَامَةِ الوَاجِبَاتِ.

## الوالي

قَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ فِي تَفْسِيرِ الوَلِيِّ، وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِالمُبَالَغَةِ فِي «وَلِيِّ»، فَإِنَّهُ فَعِيلُ مِنْ فَاعِلُ.



#### المُتَعَالِي

بِوُجُوبِ وُجُودِهِ وَاسْتِغْنَائِهِ عَنِ الكُلِّ ، وَتَنَزُّهِهِ عَنْ جَمِيعِ النَّقَائِسِ. وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: عُلُوٌ هِمَّتِهِ ، بِحَيْثُ لَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ مِنَ المَخْلُوقَاتِ.

# البَّنُ البَّنُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُ ۗ [الطور: ٢٨].

البَرُّ: فَاعِلُ البِرِّ.

وَحَظَّ العَبْدِ مِنْهُ: اسْتِبَاقُ الخَيْرَاتِ، وَأَنْ لَا يُضْمِرَ الشَّرَّ وَلَا يُؤْذِي أَحَدًا.

## التَّوَّابُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧].

وَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي التَّائِبِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الفَاعِلِ وَالمَفْعُولِ.

وَأَصْلُهُ فِي اللَّغَةِ: الرُّجُوعُ. وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّ العَبْدِ: رُجُوعُهُ إِلَى النَّدَمِ وَالطَّاعَاتِ. وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى: رُجُوعُهُ عَلَيْهِ بِالقَبُولِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ ظَاهِرُ (١).

<sup>(</sup>١) وهو أن يكون واثقا بقبول التوبة، غير آيس عن الرحمة بكثرة ما اقترفه من الذنوب،=



## المُنتقِمُ

-\*BXXXX

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥]، فَهُو مُشْتَقٌ مِنَ الانْتِقَامِ، وَلَا تُسَمَّى العُقُوبَةُ انْتِقَامًا إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَبْلُغَ الكَرَاهَةَ الْكَرَاهَةَ إِلَى حَدِّ السَّخَطِ الشَّدِيدِ، وَأَنْ تَحْصُلَ بَعْدَ مُهَلٍ، وَأَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ التَّعْذِيبِ نَوْعٌ مِنَ التَّشَفِّي، وَهَذَا لَا يُوصَفُ بِهِ اللهُ تَعَالَى، لَكِنْ يُمْكِنُ وَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ.

وَأَمَّا حَظُّ العَبْدِ مِنْهُ فَظَاهِرٌ (١).

#### العَفْقُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ [المجادلة: ٢].

العَفْوُ: تَرْكُ المُؤَاخَذَةِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ المَغْفِرَةِ؛ فَإِنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ السَّتْرِ، وَالعَفْوُ: إِزَالَةُ الأَثَرِ، وَمِنْهُ: عَفَتِ الدِّيَارُ.

#### الرَّءُوفُ

<del>-+8}}}}}&+</del>

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رُءُوفُ رَّجِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٧].

<sup>=</sup> وأن يقبل معاذير المجرمين من رعاياه وأصدقائه مرة بعد أخرى حتى يفوز بنصيب من هذا الوصف ويصير متخلقا بهذا الخلق.

<sup>(</sup>١) وهو أن ينتقم من أعداء الله. وأعدى الأعادي نفسه التي بين جنبيه. وحقه أن ينتقم منها إذا قارف معصية، أو أخل بعبادة.



قِيلَ: الفَرْقُ بَيْنَ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ أَنَّ الرَّأْفَةَ بِاعْتِبَارِ صِفَةٍ فِي الفَاعِلِ، وَالرَّحْمَةُ بِاعْتِبَارِ صِفَةٍ فِي الفَاعِلِ، وَالرَّحْمَةُ بِاعْتِبَارِ صِفَةٍ فِي المَفْعُولِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: الشَّفَقَةُ عَلَى عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ ، وَالاسْتِغْفَارُ لِلْمُذْنِبِينَ

قِيلَ: إِنَّ بَعْضَ الصَّالِحِينَ كَانَ يُسَمَّى أَيُّوبَ، وَكَانَ بِجِوَارِهِ رَجُلُ مُسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا مَاتَ امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِلْلَكَ، فَرَآهُ فِي مُسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا مَاتَ امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِلْلَكِ، فَرَآهُ فِي النَّوْمِ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي، وَقَالَ: قُلْ لِأَيُّوبَ: ﴿قُلُ لِأَيْتُوبَ: ﴿قُلُ لِلْأَيْوِبَ: ﴿قُلُ لِلْأَيْوِبَ: ﴿قُلُ لِلْأَيْوِبَ: ﴿قُلُ لِلْأَيْوِبَ: فَقَالَ: عَلَى أَمْسَكُمُ خَشْيَةَ قُلْ لِأَيْتُوبَ: ﴿قُلُ لِأَيْتُوبَ: أَنْهُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذَا لَلْمُسَكّمُ خَشْيَةَ وَلِي اللهُ الله

#### مَالِكُالْمُلُكِ

وَاضِيحٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ «المَلِكِ».

## ذُو الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

المَعْنِيُّ بِذِي الجَلَالِ: الإِشَارَةُ إِلَى صِفَاتِ الكَمَالِ، وَبِذِي الإِكْرَامِ: الإِشَارَةُ إِلَى صِفَاتِ التَّنْزِيهِ. الإِشَارَةُ إِلَى صِفَاتِ التَّنْزِيهِ.

#### المُقْسِطُ

العَادِلُ، يُقَالُ: قَسَطَ، إِذَا جَارَ، وَأَقْسَطَ، إِذَا عَدَلَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى:



﴿ وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَاثُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢].

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ ظَاهِرٌ.

## الجامعُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ٩].

وَهُوَ جَامِعُهُمْ بَعْدَ تَفْرِيقِ أَجْزَائِهِمْ ، وَجَامِعٌ بَيْنَ أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ ، وَجَامِعُ بَيْنَ أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ ، وَجَامِعُهُمْ لِفَصْلِ القَضَاءِ بَيْنَهُمْ .

# الغنيُّ الغنيُّ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الأنعام: ١٣٣].

وَمَعْنَاهُ: وُجُوبُ وُجُودِهِ، وَافْتِقَارُ سَائِرُ المُمْكِنَاتُ إِلَيْهِ؛ قَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

# المُغَنِي المُغَنِي ....

﴿ اللَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ, ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠] ، ﴿ وَهَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [ابراهيم: ٣٤] ، وَالسُّؤَالُ هُنَا بِالحَالِ لِتَحَقُّقِ جِهَةِ الافْتِقَارِ إِلَيْهِ.



# المانعُ

مَفْهُومُ المَعْنَى؛ إِذْ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، وَيَرْجِعُ إِلَى الإِرَادَةِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: أَنْ لَا يُعْطِيَ الحِكْمَةَ غَيْرَ أَهْلِهَا.

## الضَّارُّ \_ النَّافِعُ

إِشَارَةٌ إِلَى كَمَالِ القُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ لِازْدِوَاجِهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الخَلِيلِ فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى قَوْمِهِ فِي نَفْيِ إِلَّهِيَّةِ الأَصْنَامِ: ﴿ قَالَ هَلْ عَنِ الخَلِيلِ فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى قَوْمِهِ فِي نَفْيِ إِلَّهِيَّةِ الأَصْنَامِ: ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ [الشعراء: ٧٧ - ٧٣].

## النُّورُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَكُوبِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥](١).

قِيلَ: مُنَوِّرُهُمَا (٢). وَقِيلَ: النُّورُ: المُظْهِرُ لِكُلِّ خَفِيٍّ، وَهُوَ مُظْهِرٌ

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: ظاهر الآية غير مراد بالإجماع، فلابد من تأويله. ويحتمل وجهين: أحدهما: أنه منوِّرُ السموات والأرض. أو هادي أهل السموات والأرض. ولا خفاء أنه هاد بنصب الأدلة وخَلْقِ العقول والإدراكات، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وخَلْقِ التوفيق والألطاف، والله أعلم. (شرح معالم أصول الدين، ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) وهذا التفسير نسبه الإمام البغوي إلى الضحاك، وقال: نوَّرَ السماءَ بالملائكة، ونوَّرَ الأرضَ=

+>@{

لِكُلِّ مَوْجُودٍ بِإِخْرَاجِهِ مِنَ العَدَمِ إِلَى الوُّجُودِ.

# الهَادِي

وَلَهُ مَعْنَيَانِ كَمَا تَقَدَّمَ:

\* أَحَدُهُمَا خَاصٌّ: وَهُوَ خَلْقُ التَّوْفِيقِ إِلَى الطَّاعَةِ.

\* وَالثَّانِي عَامٌّ: وَهُوَ إِرْسَالُ الرُّسُلِ، وَإِنْزَالُ الكُتُبِ، وَنَصْبُ الدَّلَائِلِ، وَإِنْزَالُ الكُتُبِ، وَنَصْبُ الدَّلَائِلِ، وَخَلْقُ الأَلْطَافِ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: الدُّعَاءُ إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥].

# البتديعُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَانَ آَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧]، وَهُوَ الَّذِي يَفْعَلُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ.

وَقِيلَ: البَدِيعُ: الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ، وَيَرْجِعُ إِلَى التَّنْزِيهِ.

بالأنبياء. (معالم التنزيل، ج٦ /ص٥٤. دار طيبة للنشر، ١٤١١هـ) وقال الإمام الطبري: «يعني ــ تعالى ذكره ــ بقوله: ﴿اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَلُونِ وَالْأَرْضِ ﴾: هادي من في السموات والأرض، فهُم بنوره إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون. (جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١٧/ص ٢٩٥).



## البَاقِي

هُوَ المُسْتَمِرُّ الوُّجودِ، الوَاجِبُ الَّذِي لَا يَلْحَقُّهُ العَدَمُ.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْهُ: السَّعْيُ فِي الشَّهَادَةِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# 

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ ﴾ [الأساء: ٨٩]، وَقَالَ: ﴿ إِنَّا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ﴾ [مريم: ٤٠].

وَاللهُ تَعَالَى وَإِنْ مَلَّكَ بَعْضَ عِبَادِهِ شَيْئًا بِثْبُوتِ اخْتِصَاصٍ لَهُ، فَهُوَ عَائِدٌ إِلَيْهِ بَعْدَ انْقِرَاضِهِ.

## الرسيد

لَمْ يَرِدْ فِي القُرْآنِ. وَمَعْنَاهُ: المُرْشِدُ.

وَقِيلَ: المَوْصُوفُ بِالعَدْلِ.

وَقِيلَ: المُتَعَالِي عَنِ النَّقَائِصِ.

وَهُوَ بِالمَعْنَى الأَوَّلِ يَرْجِعُ إِلَى القُدْرَةِ وَإِلَى الكَلَامِ، وَبِالثَّانِي إِلَى



الأَفْعَالِ، وَبِالثَّالِثِ إِلَى التَّنْزِيهِ.

# الصَّبُورُ

فَعُولٌ ، مِنَ الصَّبْرِ . وَلَمْ يَرِدْ فِي القُرْآنِ .

وَأَصْلُ الصَّبْرِ فِي اللَّغَةِ: الحَبْسُ. وَحَقِيقَتُهُ مُمْتَنِعَةٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، فَيُحْمَلُ عَلَى تَأْخِيرِ العُقُوبَةِ إِلَى الأَجَلِ المَعْلُومِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نُؤَخِرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ﴾ [هود: ١٠٤].

وَحَظُّ الْعَبْدِ مِنْهُ: الصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَالمُدَاوَمَةُ عَلَى ذَلِكَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله عمران: ٢٠٠].

80 08



#### ﴿ قَولُهُ: (القَوْلُ فِي إِثْبَاتِ النُّبُوَّاتِ).

اعْلَمْ أَنَّ النَّبُوَّةَ لَيْسَتْ صِفَةً ذَاتِيَّةً لِلنَّبِيِّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا صَارَ إِلَيْهِ «الكَرَّامِيَّةُ»؛ لِاسْتِوَائِهِ مَعَ الخَلْقِ فِي نَوْعِ البَشَرِيَّةِ، وَلَا مُكْتَسَبَةً كَمَا صَارَ إِلَيْهِ الفَلَاسِفَةُ، قَالُوا: إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى التَّخَلِّي مِنَ الأَخْلَقِ الذَّمِيمَةِ وَالتَّحَلِّي بِالأَخْلَقِ الكَرِيمَةِ إِلَى أَنْ يَصِلَ العَبْدُ إِلَى حَالَةٍ يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنْ وَالتَّحَلِّي بِالأَخْلَقِ الكَرِيمَةِ إِلَى أَنْ يَصِلَ العَبْدُ إِلَى حَالَةٍ يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنْ سِيَاسَةِ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا تَرْجِعُ إِلَى اصْطِفَاءِ اللهِ عَبْدًا بِأَنْ يُوحِيَ إِلَيْهِ؛ سِيَاسَةِ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا تَرْجِعُ إِلَى اصْطِفَاءِ اللهِ عَبْدًا بِأَنْ يُوحِيَ إِلَيْهِ؛ قَلَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱللّهُ يَصَعَلَفِي مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱللّهُ يَصَعَلِفِي مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴿ اللهِ عَبْدًا بِأَنْ يَعَلَى: ﴿ ٱللّهُ يَصَعَلِفِي مِنَ ٱلْمَاكُمُ مُوحِيَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱللّهُ يَصَعَلَفِي مِنَ ٱلْمَاتُهُ مِنَ اللهُ مُنَالًا إِلَى اللهُ اللهِ الْهَالُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فإن أُمِرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِتَبْلِيغِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ كَانَ رَسُولاً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ [المائدة: ٦٧]، فإذًا كُلُّ رَسُولٍ نَبِيُّ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولًا.

وَقَدْ مَيَّزَ «الزَّمَخْشَرِيُّ» الرُّسُلَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ بِأَنَّ الرُّسُلَ هُمْ أَصْحَابُ الكُّتُبِ وَالشَّرَائِعِ، وَالنَّبِيِّينَ هُمُ الَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالمُنَزَّلِ عَلَى غَيْرِهِمْ، مَعَ الكُتُبِ وَالشَّرَائِعِ، وَالنَّبِيِّينَ هُمُ الَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالمُنَزَّلِ عَلَى غَيْرِهِمْ، مَعَ النَّهُمْ يُوحَى إِلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَدُةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ أَنَّهُمْ يُو حَى إِلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَدُةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ أَنَّ النَّيْيُونِ فَيهَا هُدَى وَنُورُ المَّادَة: ٤٤].

وَسُمِّيَ نَبِيًّا لِإِخْبَارِهِ عَنِ اللهِ تَعَالَى، فَيَكُونُ مَأْخُوذًا مِنَ الإِنْبَاءِ؛ أَوْ



لِرِفْعَتِهِ، فَيَكُونُ مَأْخُوذًا مِنَ النَّبْوَةِ، وَلِذَلِكَ قُرِئَ مَهْمُوزًا وَغَيْرَ مَهْمُوزٍ.

﴿ قَوْلُهُ: (للهِ تَعَالَى أَنْ يُرْسِلَ الرُّسُلَ وَيَبْعَثَ الأَنْبِيَاءَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. وَأَنكَرَتِ البَرَاهِمَةُ النُّبُوَّةَ، وَمَنَعُوا جَوَازَ انْبِعَاثِ الرُّسُلِ، وَقَالُوا: إِنْ جَاءَتْ الرُّسُلُ بِمَا يُدْرَكُ عَقْلاً لَمْ يَكُنْ فِي إِرْسَالِهِمْ فَائِدَةً، وَكَانَ فِي قَضَايَا الْعُقُولِ مَنْدُوحَةً عَنْهَا، وَإِنْ كَانَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ غَيْرَ مُدْرَكِ بِالعَقْلِ، فَلَا يُقْبَلُ مَا يُخَالِفُ العَقْلَ، وَلاَ يُقْبَلُ مَا يُخَالِفُ العَقْلَ،

وَقَالَ فِي جَوَابِهِ: (فَنَقُولُ: الشَّرْعُ يُرْشِدُ إِلَى مَا لَا يُدْرَكُ بِمَحْضِ العُقُولِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ العُقُولِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ السُّكِ الْعُقُولِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ السُّكِ الْعُقُولِ، وَجَبَ الحُكْمُ بِجَوَازِهِ).

جُمْلَةُ القَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ البَرَاهِمَةَ وَالصَّابِئَةَ قَضَتْ بِاسْتِحَالَةِ النُّبُوَّةِ عَقْلاً، وَصَارَتِ النُّبُوَّةِ عَقْلاً، لِأَنَّهَا عَقْلاً، وَصَارَتِ النُّبُوَّةِ عَقْلاً؛ لِأَنَّهَا مِنَ الشَّيعَةِ إِلَى وُجُوبِ النُّبُوَّةِ عَقْلاً؛ لِأَنَّهَا مِنَ اللَّطْفِ اللهِ تَعَالَى. مِنَ اللَّطْفِ اللهِ تَعَالَى.

وَذَهَبَتِ الأَشْعَرِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ عَقْلاً، وَاقِعَةٌ شَرْعًا. وَبَيَانُ الجَوَازِ أَنَّهَا لا تَسْتَدْعِي سِوَى إِثْبَاتِ الكَلامِ لِلَّهِ تَعَالَى وَالقُدْرَةِ عَلَى إِفْهَامِهِ، وَقَدْ أَنَّهَا لاَ تَسْتَدْعِي سِوَى إِثْبَاتِ الكَلامِ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ آمِرٌ نَاهٍ مُخبِرٌ.

وَأَمَّا طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ فَيَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثِ طُرُقٍ: إِمَّا بِالوَحْيِ بِوَاسِطَةِ مَلَكٍ، أَوْ بِالْإِلْهَامِ بِحَيْثُ يُدْرِكُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ المُخَاطِبُ لَهُ، بِخِلَافِ

الوَحْيِ إِلَى أُمِّ مُوسَى وَالنَّحْلِ، أَوْ بِالخِطَابِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ بِأَنْ يَخْلُقَ اللهُ تَعَالَى لِلْعَبْدِ رُوحًا يَفْهَمُ بِهِ عَنْهُ كَلَامَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ تَعَالَى لِلْعَبْدِ رُوحًا يَفْهَمُ بِهِ عَنْهُ كَلَامَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًا ﴾ أَيْ: إِلْهَامًا، ﴿أَوْ مِن وَزَآيِ جِجَابٍ ﴾ وَهُوَ الخِطَابُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ ﴾ [الشورى: ٥١].

وَلِلْمَانِعِينَ مِنْ جَوَازِ النَّبُوَّةِ شُبَهُ، مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ، وَهِي مَبْنِيَّةُ عَلَى التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ فِي طَلَبِ الفَائِدَةِ، قَالُوا: مَا جَاءَتْ بِهِ مَبْنِيَّةُ عَلَى التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ فِي طَلَبِ الفَائِدَةِ، قَالُوا: مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُدْرَكَ بِالعَقْلِ أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ نُدْرِكَهُ بِالعَقْلِ حُسْنَهُ وَلَا بِالعَقْلِ فَفِي العَقْلِ خُسْنَةُ عَنْهُمْ . وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُدْرَكُ بِالعَقْلِ حُسْنَهُ وَلَا فَبُحُهُ ، أَوْ يُدْرَكُ بِالعَقْلِ حُسْنَهُ وَلَا قَبْحُهُ ، أَوْ يُدْرَكُ بَالعَقْلِ حُسْنَهُ وَلَا قَبْحُهُ ، أَوْ يُدْرَكُ مَوْمًى ، أَوِ الهَرْوَلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُو عَبَثُ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّصْدِيقِ بِهِ .

وَالجَوَابُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ حَظَّ العَقْلِ مِنْهُ الجَوَازُ، وَأَمَّا الوُقُوعُ وَالجَوَابُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ حَظَّ العَقْلِ مِنْهُ الجَوَازُ، وَأَمَّا الوُقُوعُ فَيُؤْخَذُ مِنَ الشَّرْعِ؛ فَإِنَّ الحَاجَةَ إِلَى الرُّسُلِ لِلْإِنْبَاءِ عَمَّا بَعْدَ المَوْتِ مِنَ الحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ وَالخُلُودِ فِي النَّارِ، وحَظُّ العَقْلِ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ الجَوَازُ.

وَكَذَلِكَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِمْ فِي تَعْيِينِ الشَّكْرِ اللَّائِقِ بِاللهِ تَعَالَى، وَالعَقْلُ وَإِنْ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي طَرِيقِ اسْتِعْمَالِهَا إِلَى كَيْفِيَّاتٍ مَخْصُوصَةٍ لَا يَسْتَقِلُ العَقْلُ بِهَا، لَا سِيَّمَا عِنْدَ اسْتِعْمَالِهَا إِلَى كَيْفِيَّاتٍ مَخْصُوصَةٍ لَا يَسْتَقِلُ العَقْلُ بِهَا، لَا سِيَّمَا عِنْدَ تَعَارُ ضِهَا، فَإِنَّ غَايَةَ العَقْلِ أَنْ يُدْرِكَ أَنَّ السَّرِقَةَ مَفْسَدَةٌ، وَأَنَّ المَفْسَدَة تَعَارُ ضِهَا، فَإِنَّ عَايَةَ العَقْلِ أَنْ يُدْرِكَ أَنَّ السَّرِقَة مَفْسَدَةٌ، وَأَنَّ المَفْسَدَة

تُنَاسِبُ شَرْعَ زَاجِرٍ وَصَارِفٍ، أَمَّا تَعْيِينُ أَنَّ الزَّاجِرَ اسْتِرْقَاقُ السَّارِقِ \_ \_ كَمَا فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا \_ أَوْ قَطْعَ اليَدِ فِي مَحَلِّ مَخْصُوصٍ، أَوْ عُقوبَةً غَيْرَ ذَلِكَ، فَالعَقْلُ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ.

ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ العُقُولَ تَسْتَقِلُّ بِدَرْكِهِ \_ جَدَلًا \_ فَمَا المَانِعُ مِنْ إِنْبَاءِهِمْ بِذَلِكَ لِلتَّذَكُّرِ وَالتَّأْكِيدِ وَالتَّنْبِيهِ لِلْغَافِلِينَ ؟! وَالعُقَلَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى حُسْنِ تَكْرِيرِ المَوَاعِظِ.

80 CB

﴿ قَوْلُهُ:

#### ( فَضَّلْلُ

إِنِّمَا يَثبُتُ صِدقُ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ بِالمُعْجِزَاتِ. وَهِي أَفْعَالُ لللهِ تَعَالَى، خَارِقَةُ لِلْعَادَةِ المُسَتَمِرَّةِ، ظَاهِرَةُ عَلَى حَسَبِ دَعْوَى النَّبِيِّ وَتَحَدِّيهِ، وَيَعْجَزُ عَنِ الإِثْيَانِ بِأَمْثَالِهَا الَّذِينَ يَتَحَدَّاهُمُ النَّبِيُّ.

وَوَجْهُ دَلَالَتِهَا عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ أَنَّهَا تَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ التَّصْدِيقِ بِالقَوْلِ. وَنَظِيرُهُ مِنَ الشَّاهِدِ أَنْ يَتَصَدَّى مَلِكُ لِلنَّاسِ، وَيَأْذَنَ لَهُمْ بِالوُلُوجِ عَلَيْهِ، فَإِذَا احْتَفُوا بِهِ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَجْلِسَهُ، قَامَ مِنْ أَهْلِ الجَمْعِ قَائِمٌ وَقَالَ: إِنِي السَّولُ المَلِكِ إِلَيْكُمْ، وَقَدْ ادَّعَيْتُ الرِّسَالَةَ بِمَرْأًى مِنْهُ وَمَسْمَعٍ، وَآيَةُ رِسَالَتِي رَسُولُ المَلِكِ إِلَيْكُمْ، وَقَدْ ادَّعَيْتُ الرِّسَالَةَ بِمَرْأًى مِنْهُ وَمَسْمَعٍ، وَآيَةُ رِسَالَتِي أَنَّ المَلِكَ يُخَالِفُ عَادَتَهُ، وَيَقُومُ وَيَقْعُدُ إِذَا اسْتَدْعَيْتُ مِنْهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ بِمَنْزِلَةِ صَدِّقَى وَقُمْ وَاقْعُدْ. فَإِذَا فَعَلَ المَلِكَ مَا اسْتَدْعَاهُ كَانَ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: صَدَقَ).

أَمَّا قَوْلُهُ: «إِنَّمَا يَثْبُتُ صِدْقُ مُدَّعِي النَّبُوَّةِ بِالمُعْجِزَاتِ» بِصِيغةِ «إِنَّمَا» فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِحَصْرِ الطَّرِيقِ المُعَرِّفَةِ بِصِدْقِهِمْ فِي المُعْجِزَاتِ، وَهِي المُعْجِزَاتِ، وَهِي لَا تَنْجَصِرُ؛ فَإِنَّ مِنَ الجَائِزِ العَقْلِيِّ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا العِلْمَ الضَّرُورِيَّ بِصِدْقِهِ.

الضَّرُورِيَّ بِصِدْقِهِ.

ثُمَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَنْ لَمْ يَحْتَجْ فِي صِدْقِهِ إِلَى مُعْجِزَةٍ، بَلْ عُلِمَ صِدْقُهُ بِإِخْبَارِ مَنْ ثَبَتَ صِدْقُهُ بِالمُعْجِزَةِ، وَقَدْ أَخْبَرَ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا بِإِخْبَارِ مَنْ ثَبَتَ صِدْقُهُ بِالمُعْجِزَةِ، وَقَدْ أَخْبَرَ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا

السَّلَامُ بِنْبُقَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّتَهُ عَيْدُوسَلَّمَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ يَلَيِعُونَ السَّكُولُ النَّبِيِّ الْمُعْتِي اللَّيْوَ النَّوْرَدِيةِ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْمُعْتِي اللَّيْوَ النَّوْرَدِيةِ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْمُعْتِي اللَّيْوَ النَّوْرَدِيةِ وَالْمُولُ الْمَعْتِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسَتَفْتِحُونَ وَالْمِيدِي ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقَالَ عَمَلُواْ كَعَالَى: ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسَتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالعُذْرُ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاقِضُ مَا ادَّعَاهُ، فَإِنَّهُ لَا يُنْكِرُ جَوَازَ خَلْقِ العِلْمِ الضَّرُورِيِّ، وَإِنَّمَا ادَّعَى ذَلِكَ نَظرًا إِلَى سُنَّةِ اللهِ تَعَالَى فِي تَصْدِيقِهِمْ وَعَادَتِهِ، وَتَصْدِيقُ رَسُولٍ لِرَسُولٍ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَتِمُّ بِاسْتِنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ بِالمُعْجِزَةِ.

وَمُرَادُهُ بِمُدَّعِي النُّبُوَّةِ هَاهُنَا مُدَّعِي الرِّسَالَةِ، أَمَّا تَقْيِيدُهُ المُعْجِزَةَ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى، فَقَدْ أُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَنْحَصِرُ فِي الفِعْلِ، بَلْ كَمَا أَنَّهَا تَكُونُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى، مَقَدْ أُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَنْحَصِرُ فِي الفِعْلِ المُعْتَادِ \_ مَعَ سَلَامَةِ تَكُونُ بِفِعْلِ عَيْرِ المُعْتَادِ \_ مَعَ سَلَامَةِ البُنْيَةِ \_ بِعَدَمِ خَلْقِ القُدْرَةِ وَالدَّاعِي إِلَى الفِعْلِ، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ اَلَيْتُكَ اللَّهُ يَعْصِمُ لَكُ مَنَ النَّاسِ ثَلَامَةُ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَّزًا ﴾ [آل عمران: 11]، وقَوْلِهِ لِمُحَمَّدٍ هَا المائدة: ١٧].

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ إِعْجَازَ القُرْآنِ مِنْ هَذَا الجِنْسِ، وَأَنَّهُمْ صُرِفُوا وَمُنِعُوا عَنْ مُعَارَضَتِهِ \_ مَعَ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَقْدُورِهِمْ. وَهُوَ ضَعِيفٌ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ جِنْسِ المَقْدُورِ فِي مَا غَبَرَ، وَلَوْ وَقَعَ لَنُقِلَ.

وَلِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الأَصْحَابِ: «شَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ فِعْلاً أَوْ مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ»، يَعْنِي مِنْ حَيْثُ كَانَ لَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ المَنْعُ ـ وَالحَالَةُ هَذِهِ ـ إِلَّا بِقَصْدِ اللهِ تَعَالَى إِلَى تَصْدِيقِهِ عَادَةً.

وَتَقْيِيدُهُ بِأَنَّهَا فِعْلُ لِلَّهِ تَعَالَى وَخَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ لِأَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ لَا اخْتِصَاصَ لِلنَّبِيِّ بِهِ، فَيُمْكِنُ مُعَارَضَتُهُ بِمِثْلِهِ.

وَقَوْلُهُ: «عَلَى حَسَبِ دَعْوَى النَّبِيِّ وَتَحَدِّيهِ»، المَعْنِيُّ بِالتَّحَدِّي: المُبَارَاةُ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: لَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتُ بِهِ.

قَوْلُهُ: «وَوَجْهُ دَلَالَتِهَا عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ أَنَّهَا تَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ التَّصْدِيقِ بِالقَوْلِ»، يَعْنِي كَدَلَالَةِ الإِشَارَةِ وَالمُوَاضَعَةِ بِالأَفْعَالِ الَّتِي تُفِيدُ مَا يُفِيدُهُ الْأَلْفَاظُ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الأُصُولِيُّونَ فِي وَجْهِ دَلَالَةِ المُعْجِزَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ التَّصْدِيقِ بِالقَوْلِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا خَلَقَ لَهُ المُعْجِزَةَ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: «صَدَقْتَ» بِالقَوْلِ، فَيَكُونُ مَدْلُولُهَا خَبَرًا.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى إِنْشَاءِ الرِّسَالَةِ ، فَيَكُونُ تَقْدِيرُهَا: «أَنْتَ رَسُولِي» ، أَوْ: «بَلِّغْ رِسَالَتِي» ، وَالإِنْشَاءُ لَا يَحْتَمِلُ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ .

ثُمَّ قَرَّرُوا الدَّلَالَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\* أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَدُلُّ عَقْلًا، قَالُوا: لِأَنَّ خَلْقَ الخَارقِ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ وَتَحَدِّيهِ، وَالعَجْزَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ، وَتَخْصِيصَهُ بِذَلِكَ يَدُلُّ

عَلَى إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى لِتَصْدِيقِهِ، كَمَا يَدُلُّ اخْتِصَاصُ الفِعْلِ بِالوَقْتِ وَالشَّكْلِ وَالشَّكْلِ وَالشَّكْلِ وَالشَّكْلِ وَالشَّكْلِ وَالشَّكْلِ وَالشَّكْلِ وَالشَّكْلِ وَالقَدْرِ عَلَى إِرَادَتِهِ تَعَالَى لَهُ بِالضَّرُورَةِ، وَإِلَى هَذَا مَيْلُ «الأَسْتَاذِ».

النَّانِي: أَنَّ دَلَالَتَهَا عَادِيَّةٌ، كَدَلَالَةِ قَرَائِنِ الأَحْوَالِ عَلَى خَجَلِ الخَجِلِ وَوَجَلِ الوَجِلِ، قَالُوا: وَخَلْقُ ذَلِكَ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى هَذَا الوَجْهِ الخَجِلِ وَوَجَلِ الوَجِلِ، قَالُوا: وَخَلْقُ ذَلِكَ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى هَذَا الوَجْهِ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ بِالضَّرُورَةِ، كَمَا يُعْلَمُ خَجَلُ الخَجِلِ وَوَجَلُ الوَجِلِ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ بِالضَّرُورَةِ، كَمَا يُعْلَمُ خَجَلُ الخَجِلِ وَوَجَلُ الوَجِلِ بِالضَّرُورَةِ، وَإِلَيهِ مَيْلُ «الإِمَام».

وَاعْلَمْ أَنَّا نَحْتَاجُ فِي تَقْرِيرِ المُعْجِزَةِ إِلَى إِثْبَاتِ الصِّدْقِ لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ المُصَدِّقِ وَالدَّلِيلُ عَلَى فَإِنَّ المُصَدِّقِ مَا لَمْ يَكُنْ صَادِقًا لَمْ يَثْبُتْ صِدْقُ المُصَدَّقِ وَالدَّلِيلُ عَلَى فَإِنَّ المُصَدِّقِ مَا لَمْ يَكُنْ صَادِقًا لَمْ يَثْبُتْ صِدْقُ المُصَدِّقِ وَالدَّلِيلُ عَلَى وَكُلُّ عَالِمٍ فَفِي نَفْسِهِ حَدِيثٌ يُطَابِقُ وُجُوبِ الصِّدْقِ لِلَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ عَالِمٌ ، وَكُلُّ عَالِمٍ فَفِي نَفْسِهِ حَدِيثٌ يُطَابِقُ مَعْلُومَهُ ، وَذَٰلِكَ هُو عَيْنُ الخَبَرِ الصِّدْقِ وَإِخْبَارُهُ بِخِلَافِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ مَعْلُومَهُ ، وَذَٰلِكَ هُو عَيْنُ الخَبَرِ الصِّدْقِ وَإِخْبَارُهُ بِخِلَافِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ تَقْدِيرٍ أَوْ جَهْلٍ ، وَهُمَا مُحَالَانِ عَلَى اللهِ تَعَالَى . وَلِأَنَّ الصِّدْقَ صِفَةُ كَمَالٍ ، وَنَقِيضُهَا نَقْصٌ ، وَالنَّقْصُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، فَوَجَبَ لَهُ الصِّدْقُ (١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني: هذه الحجة أشار إليها الإمام، وقررها بأن الله تعالى عالم بثبوت أشياء ونفيها، وكل عالم ففي نفسه حديث مطابق لمعلومه بالضرورة، ولا معنى للخبر الصدق إلا ذلك. وإذا تقرر هذا وجب اتصافه بالعلم القديم والصدق القديم، والإخبار بالكذب إنما يتصور على جاهل بحال المخبر عنه، أو بفرض تقدير الحال بخلاف ما هو عليه من العلم، وهو أيضا جهل لعدم مطابقته للخارج؛ ولأن التقدير فعل المقدّر، ولا يكون إلا حادثا، والباري تعالى لا يتصف بحادث، وفرض قيام الجهل به محال لوجهين: أحدهما: النقص، والثاني: ان قيامه به إما مع بقاء اتصافه بالعلم، أو مع انتفاءه، والأول جمع بين الضدين، والثاني يستلزم عدم القديم، وكلامهما محال. (شرح معالم أصول الفقه، ج٣/ص٨٧٧).

وَلِلْمُلِحَدِة عَلَى مَا قَرَّرُوهُ أَسْئِلَةٌ:

\* الأوّلُ: قَالُوا: مُدَّعِي الرِّسَالَةِ مُشَارِكُ لَنَا فِي النَّوْعِ وَالصُّورَةِ، وَلَا يُقْبَلُ بِمُجَرَّدِ وَدَعْوَاهُ اخْتِصَاصَهُ بِالرِّسَالَةِ غَيْرُ مَعْلُومٍ بِالضَّرُورَةِ، وَلَا يُقْبَلُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، فَإِنَّ الخَبَرَ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالكَذِب، وَاعْتِمَادُكُمْ فِي صِدْقِهِ عَلَى مُحَرَّدِ وُقُوعِ الخَارِقِ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ كَيْفَ يَدُلُّ مَعَ أَنَّا نُشَاهِدُ وُقُوعَ كَثِيرٍ مُحَرَّدِ وُقُوعِ الخَارِقِ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ كَيْفَ يَدُلُّ مَعَ أَنَّا نُشَاهِدُ وُقُوعَ كَثِيرٍ مِنَ الخَوَارِقِ وَالتَّوْصُّلَ إِلَيْهَا بِالخَوَاصِّ وَالسِّحْرِ وَالتَّعْزِيمِ وَالطِّلسِّماتِ مِنَ الخَوَارِقِ وَالتَّوْصُّلَ إِلَيْهَا بِالخَوَاصِّ وَالسِّحْرِ وَالتَّعْزِيمِ وَالطِّلسِّماتِ وَالسِّحْرِ وَالتَّعْزِيمِ وَالطِّلسِّماتِ وَالسِّحْزِ وَالتَّعْزِيمِ وَالطِّلسِّماتِ وَالسِّحْرِ وَالتَّعْزِيمِ وَالطِّلسِماتِ وَالْتَعْزِيمِ وَالطِّلسِماتِ وَالسَّحْرِ وَالتَّوْمِ وَالتَّوْمِ وَالسِّمْنِ وَالسِّعْزِيمِ وَالطَّلسِماتِ وَالْتَعْرِيمِ وَاللَّعْرِيمِ وَالْتَعْرَقِيمَ وَالْوَلِهُ وَالْتَعْرَقِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، فَإِنَّ أَرْبَابِ الهَايْعُ أَنْ يُحْدُثُ بِسَبِ ذَلِكَ وَأَمْثَالِهِ أَفْعَالُ غَرِيبَةً .

\* الثّاني: سَلَّمْنَا أَنَّهُ فِعْلُ لِلَّهِ تَعَالَى، لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ: «إِنَّمَا خَلَقَهُ لِأَجْلِ تَصْدِيقِهِ»؟ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ أَمَّا عَلَى أُصُولِ الأَشْعَرِيَّةِ فَلِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ أَنَّ أَفْعَالَهُ تَعَالَى مُتَوَقِّفَةً عَلَى الأَغْرَاضِ، وَلَا يَقْبُحُ مِنْهُ فَلِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ أَنَّ أَفْعَالَهُ تَعَالَى مُتَوَقِّفَةً عَلَى الأَغْرَاضِ، وَلَا يَقْبُحُ مِنْهُ فَلِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ أَنَّ أَفْعَالَهُ تَعَالَى مُتَوَقِّفَةً عَلَى الأَغْرَاضِ، وَلَا يَقْبُحُ مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَهُمْ وَأَمَّا عَلَى أَصُولِ المُعْتَزِلَةِ فَنَقُولُ: لِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ لَا غَرَضَ لِلَّهِ شَيْءٌ عِنْدَهُمْ وَأَمَّا عَلَى أُصُولِ المُعْتَزِلَةِ فَنَقُولُ: لِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ لَا غَرَضَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِ ذَلِكَ إِلَّا التَّصْدِيقَ؟! وَذَلِكَ لَا يُعْرَفُ ، وَشَرْطُهُ العِلْمُ بِالْعَدَم ، لَا عَدَمُ العِلْم .

\* الثَّالِثُ: قَالُوا: مَذْهَبُكُمْ مَعَاشِرَ الأَشْعَرِيَّةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمَا المَانِعُ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ

تَعَالَى ذَلِكَ عَلَى يَدِ الكَذَّابِ لِلْإِضْلَالِ(١)؟!

\* الرَّابِعُ: أَنَّكُمْ احْتَجَجْتُمْ بِالخَارِقِ، وَبِمَ يُعْلَمُ أَنَّ الَّذِي أَتَى بِهِ هَذَا المُدَّعِي خَارِقٌ؟ وَلَعَلَّهُ مُعْتَادٌ فِي قُطْرٍ آخَرَ، أَوْ تَكُونُ عَادَةً مُتَطَاوِلَةً، أَوْ يَكُونُ ابْتِدَاءَ عَادَةٍ تَسْتَمِرُّ، وَحِينَئِذٍ لَا يَذُلُّ.

\* الحَامِسُ: ادَّعَيْتُمْ الدَّلَالَةَ عَلَى صِدْقِهِ، ثُمَّ قَرَّرْتُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ المُعْجِزَةَ تَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ التَّصْدِيقِ بِالقَوْلِ ضَرُورَةً تَارَةً، وَتَارَةً قُلْتُمْ: تَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ تَصْدِيقِهِ بِالضَّرُورَةِ، وَتَارَةً قُلْتُمْ: تَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصُهُ بِهَا يَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ تَصْدِيقِهِ بِالضَّرُورَةِ، وَتَارَةً قُلْتُمْ: تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ عَادَةً بِالضَّرُورَةِ، فَإِذَا كَانَ مَآلُكُمْ إِلَى دَعْوَى الضَّرُورَةِ فَادَّعُوا أَنَّهُ صِدْقِهِ عَادَةً بِالضَّرُورَةِ، وَجِينَئِذٍ لَا يَتِمُّ مُرَادُكُمْ.

\* السَّادِسُ: أَنَّكُمْ ادَّعَيْتُمْ الضَّرُورَةَ، ثُمَّ قِسْتُمْ عَلَى الشَّاهِدِ بِالمِثَالِ المَذْكُورِ، وَمَا يَدُلُّ بِالضَّرُورَةِ كَيْفَ يَصِحُّ قِيَاسُهُ؟!.

\* السَّابِعُ: أَنَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ المِثَالِ لَا يُطَابِقُ مَا ادَّعيَتْمُوهُ؛ فَإِنَّ العِلْمَ فِيهِ اسْتَنَدَ إِلَى قَضَايَا حِسِّيَّةٍ مُشَاهَدَةٍ، فَإِنَّا شَاهَدْنَا المَلِكَ فِي الصُّورَةِ المَذْكُورَةِ وَشَاهَدْنَا قِيَامَهُ وَقُعُودَهُ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِكُمْ فَإِنَّ الفَاعِلَ الصُّورَةِ المَذْكُورَةِ وَشَاهَدْنَا قِيَامَهُ وَقُعُودَهُ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِكُمْ فَإِنَّ الفَاعِلَ

<sup>(</sup>۱) لا يجوز إظهار المعجزة على يد المتنبي أصلا لوجوه، منها أن الله تعالى قادر على التفرقة بين الصادق والكاذب بطريق الرسالة، كما هو قادر عليها بطريق الضرورة، فلو ظهرت على يد الكاذب لانسد طريق معرفة الرسول بطريق الدلالة، وفيه تعجيز الرب تعالى، ومنها أنها لو ظهرت على يد الكاذب لكان تكليف الخلق بتصديق الأنبياء تكليف ما لا يطاق، وإنه غير جائز شرعا، أو غير ثابت بالنص والإجماع.

غَائِبٌ عَنَّا، وَذَلِكَ يُنَافِي قَرَائِنَ الأَحْوَالِ.

وَالْجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: قَوْلُهُمْ فِي السُّوَالِ الْأُوَّلِ: «إِنَّ الْخَوَارِقَ قَدْ يُتَوَصَّلُ إِلَيْهَا بِأَسْبَابٍ مِنَ الْخَوَاصِّ وَالسِّحْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ»؛ قُلْنَا: جَمِيعُ ذَلِكَ لاَ يَسْلَمُ مُدَّعِيهِ عَنِ المُعَارَضَةِ بِأَمْثَالِهِ.

ثُمَّ مِنْ سُنَّةِ اللهِ تَعَالَى فِي دَفْعِ هَذَا الاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْ رَسُولًا بِآيَةٍ إِلَّا مِنْ جِنْسِ مَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ لِيَكُونَ عَجْزُهُمْ عَنْ مِثْلِهِ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الغَالِبَ فِي زَمَانِ مُوسَى عَلَى تَعَلَّمَ السِّحْرِ وَالتَّخْييلِ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى آيَتَهُ الحَيَّةَ الَّتِي تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، وَاعْتَرَفَ أَهْلُ الصِّنَاعَةِ \_ وَهُمْ أُلُوفُ \_ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِالسِّحْرِ، وَاعْتَرَافُهُمْ وَاعْتَرَافُهُمْ وَاعْتِرَافُهُمْ وَاعْتِرَافُهُمْ وَاعْتِرَافُهُمْ وَاعْتِرَافُهُمْ وَالْمَعَالَى وَخَرُّوا لِلّهِ سَاجِدِينَ ؟! وَعَجْزُ أَهْلِ الصِّنَاعَةِ وَاعْتِرَافُهُمْ وَامْتِرَافُهُمْ بِذَلِكَ أَدَلُ ذَلِيلٍ عَلَى صِحَّةِ الآيَةِ وَصِدْقِ الآتِي بِهَا، وَمَعْرِفَةُ غَيْرِ أَهْلِ الصِّنَاعَةِ عَنِ المُعَارَضَةِ دَلِيلُ لَهُمْ أَيْضًا.

وَكَذَلِكَ لَمَّا غَلَبَ فِي زَمَانِ عِيسَى ﴿ تَعَلَّمُ الطِّبِّ كَانَتْ مُعْجِزَتُهُ إِحْيَاءَ المَوْتَى وَإِبْرَاءَ الأَكْمَهِ وَالأَبْرَصِ، مَعَ اعْتِرَافِ أَهْلِ صِنَاعَةِ الطِّبِ إِحْيَاءَ المَّكِبِ مَعَ اعْتِرَافِ أَهْلِ صِنَاعَةِ الطِّبِ وَهُمْ الجَمْعُ الكَثِيرُ، فَعَجْزُهُمْ عَنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِذَلِكَ.

وَلَمَّا كَانَ الغَالِبَ فِي زَمَانِ الخَلِيلِ ﴿ القَوْلَ بِالطَّبَائِعِ وَتَأْثِيرِ الكَوَاكِبِ ، كَانَ مِنْ آيَاتِهِ: ﴿ قُلْنَا يَكِنَارُ كُونِ بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩] .

وَلَمَّا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّالِلْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشَأَ فِي قَوْمٍ صِنَاعَتُهُمْ الفَصَاحَةُ وَالنَّظُمُ وَالنَّطْمُ وَالنَّطْمُ وَالنَّشُرُ، حَتَّى كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَنَعَ قَصِيدَةً عَلَّقَهَا عَلَى البَيْتِ وَقَالَ: لَا يَأْتِي وَالنَّشُر، حَتَّى كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَنَعَ قَصِيدَةً عَلَّقَهَا عَلَى البَيْتِ وَقَالَ: لَا يَأْتِي أَحَدُ بِمِثْلِهَا، كَانَتْ مُعْجِزَتُهُ مِنْ ذَلِكَ الجِنْسِ، فَعَجَزَ الفُصَحَاءُ وَالبُلَغَاءُ أَحَدُ بِمِثْلِهَا، كَانَتْ مُعْجِزَتُهُ مِنْ ذَلِكَ الجِنْسِ، فَعَجَزَ الفُصَحَاءُ وَالبُلَغَاءُ وَالبُلَغَاءُ وَهُمْ العَدَدُ الكَثِيرُ \_ عَنِ المُعَارَضَةِ. وَذَلِكَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ فَيْ اللّهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ

وَقَدِ اعْتَرَفَتْ الصَّابِئَةُ بِنْبُوَّةِ (عَارِيمون) و (هرمس)، وَهُمَا (شِيثُ) وَ (إِدْرِيسُ) عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَكُلُّ وَجْهٍ يَذْكُرُونَهُ فِي مَعْرِفَةِ صِدْقِهِمَا فِي دَعْوَى النَّبُوَّةِ يَلْزَمُهُمْ مِثْلُهُ فِي نُبُوَّةٍ مَنْ أَنْكُرُوا نُبُوَّتَهُ.

قَوْلُهُمْ فِي السُّوَالِ الثَّانِي: لِمَ قُلْتُمْ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا خَلَقَ ذَلِكَ لِأَجْلِ التَّصْدِيقِ؟

قُلْنَا: لِمَا قَرَّرْنَاهُ مِنَ الوَجْهَيْنِ العَادِيِّ وَالعَقْلِيِّ.

مَحْضِ فِعْلِ اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ مِنَ التَّكَسُّبَاتِ المُعْتَادَةِ.

قَوْلُهُمْ فِي السُّوَّالِ الثَّالِثِ: مِنْ مَذْهَبِكُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُضِلُّ مَنْ بَشَاءُ،

قُلْنَا: نَعَمْ.

قَوْلُهُمْ: فَجَوِّزُوا خَلْقَ المُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الكَاذِبِ.

قُلْنَا: مَنْ يَرَى أَنَّ المُعْجِزَةَ تَدُلُّ عَقْلًا فَلَا يُجَوِّزُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الدَّلِيلِ هُنْهَةً وَالعِلْمِ جَهْلًا، وَاللهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، لَكِنْ لَا بِالدَّلِيلِ،

لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الأَجْنَاسِ، وَقَائِبُهَا مُحَالُ (۱). وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ دَلَالَتَهَا عَادِيَّةٌ جَوَّزَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّا نَعْلَمُ عَدَمَ وُقُوعِهِ بِاسْتِمْرَارِ العَادَاتِ، كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ المَجْبَلَ فِي وَقْتِنَا هَذَا لَمْ يَنْقَلِبْ ذَهَبًا إِبْرِيزًا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فِي قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى. وَكَذَلِكَ نَجْزِمُ بِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ نُشَاهِدُهُ مِنْ أَبُويْنِ، وَإِنْ جَازَ فِي اللهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ نَجْزِمُ بِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ نُشَاهِدُهُ مِنْ أَبُويْنِ، وَإِنْ جَازَ فِي قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ مَخْلُوقًا مِنْ غَيْرِ أَبُويْنِ كَآدَمَ وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَتَجْوِيزُ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنَا مِنَ الجَزْمِ، وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ لَا نُسَلَّتِ اللهِ مَنَ الجُزْمِ، وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ لَا نُسَلَّتِ اللهَ مُن مَنْ الجُزْمِ، وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ لَا نُسَلَّتِ اللهَ مُن مَنْ الصُدُورِ (٢).

قَوْلُهُمْ فِي السُّؤَالِ الرَّابِعِ: بِمَ عَلِمْتُمْ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ خَارِقٌ ؟ وَلَعَلَّهُ مُعْتَادٌ فِي قُطْرٍ آخَرَ أَوْ عَادَةٌ مُتَطَاوِلَةٌ كَالكُسُوفِ مَثَلًا ، أَوِ ابْتِذَاءُ عَادَةٍ .

قُلْنَا: كُلُّ عَاقِلٍ يَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ إِحْيَاءَ المَوْتَى وَقَلْبَ العَصَا ثُعْبَانًا وَفَلْقَ البَحْرِ أَطْوَادًا وَإِخْرَاجَ نَاقَةٍ مِنْ صَخْرَةٍ مِمَّا لَيْسَ بِمُعْتَادٍ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني في شرح معالم أصول الفقه جوابا عن هذا السؤال الثالث: من قال إن دلالتها عقلية وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق، فإنه يقول: إن تخصيص هذا المدعي بخلق الخارق على وفق دعواه وتحديه دليل على إرادة الله لتصديقه، كما دلَّ تخصيص الممكنات بوجوه صح في العقل وقوعها على خلافها على أنه تعالى مريدٌ للالك، فيقول في جوابه: إنه لا يصح على هذا التقدير صدورها على يد الكاذب؛ لأن الدليل العقلي يدل لذاته ونفسه، فلو وجد غير دالً لانقلب الدليل شبهة، وقلب الأجناس محال، وأما أن الله يضل من يشاء، فنقول: يضل من يشاء، لكن لا بالدليل من الوجه الذي كان به دليلا.

<sup>(</sup>٢) راجع هذا الجواب في شرح معالم أصول الفقه حيث نسبه ابن التلمساني لإمام الحرمين (-77)(-77).

وَقَوْلُهُمْ: لَعَلَّهُ ابْتِدَاءُ عَادَةٍ. قُلْنَا: التَّحَدِّي وَقَعَ بِنَفْسِ الخَارِقِ لِلْعَادَةِ، فَلَا يَضُرُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ دَامَ أَوْ لَمْ يَدُمْ. ثُمَّ هَؤُلَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَدِّقُوا فِلَا يَضُرُّ بَعْدَ فَلَا يَضُدُ أَنْ يُصَدِّقُوا بِالآيَاتِ الَّتِي أَتَتْ بِهَا الأَنْبِيَاءُ وَقَدْ مَضَتْ أَحْقَابُ وَلَمْ يَعُدْ مِثْلُهَا.

قَوْلُهُمْ فِي السُّؤَالِ الخَامِسِ: ادَّعَيْتُمُ الضَّرُورَةَ آخِرًا، فَهَلَّا ادَّعَيْتُمُوهَا أَوَّلًا؟.

قُلْنَا: كُلُّ دَلِيلٍ لَابُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الضَّرُورَةِ، وَلَا يُمْكِنُ دَعْوَاهَا أَوَّلاً . ثُمَّ نَحْنُ إِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ التَّخْصِيصَ يَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ تَصْدِيقِهِ بِالضَّرُورَةِ، وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ نَظَرًا.

قَوْلُهُمْ فِي السُّؤَالِ السَّادِسِ: إِنَّكُمُ ادَّعَيْتُمُ الضَّرُورَةَ فِي وَجْهِ الدَّلَالَةِ، وَقِسْتُمُ الغَائِبَ عَلَى الشَّاهِدَ.

قُلْنَا: لَمْ نَقِسْ ، وَإِنَّمَا ضَرَبْنَاهُ مِثَالًا .

قَوْلُهُمْ فِي السُّوَّالِ السَّابِعِ: الفَرْقُ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالغَائِبِ أَنَّا شَاهَدْنَا الفَاعِلَ وَأَفْعَالَهُ.

قُلْنَا: نَفْرِضُ ذَلِكَ فِي مَلِكٍ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ، وَتَصْدُرُ بِاقْتِضَاءِ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ عَنْهُ أَفْعَالُ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَصْدُرُ إِلَّا مِنْهُ، وَيَسْتَوِي حِينَئِذٍ المِڤَالَانِ.

80 CB

، قوله:

### ( فَضْلُلُ

التَّلِيلُ عَلَى نُبُوَّةٍ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّلَتُ مَكَنْ المُعْجِزَاتُ. فَمِنْ آيَاتِهِ: القُرْآنُ. وَفِيهِ وَجُوهُ مِنَ الْجُزَالَةِ وَالنَّظْمِ الْخَارِجِ عَنْ جَوِيهِ وَجُوهُ مِنَ الْجُزَالَةِ وَالنَّظْمِ الْخَارِجِ عَنْ جَمِيعِ أَسَالِيبِ كَلَامِ الْعَرَبِ. وَتَحَدَّى الْعَرَبَ بِأَنْ يُعَارِضُوا مِنْهُ سُورَةً، وَلَوْ أُنَّهُمْ عَارَضُوهُ لَبَطَلَتْ دَعْوَاهُ وَانْتَكَفَّ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ. وَحَاوَلُوا مُعَارَضَتَهُ فِي نَيِّفٍ عَارِضُوهُ لَبَطَلَتْ دَعْوَاهُ وَانْتَكَفَّ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ. وَحَاوَلُوا مُعَارَضَتَهُ فِي نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، فَلَمْ يَتَأَتَّ لَهُمْ مُعَارَضَتُهُ وَهُمْ اللَّدُ البُلَغَاءُ وَاللَّسْنُ الفُصَحَاءُ.

وَمِنْ وُجُوهِ إِعْجَازِ القُرْآنِ: اشْتِمَالُهُ عَلَى قَصَصِ الأَوَّلِينَ مَعَ القَطْعِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَالِللَّهُ عَلَى فَصَصِ الأَوَّلِينَ مَعَ القَطْعِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيَّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى أُمِّيًا لَمْ يَقْرَأْ وَلَمْ يَكْتُب، وَلَمْ يُعْهَدْ فِي جِمِيعِ زَمَانِهِ مُتَعَاطِيًا لِدِرَاسَةِ كُتُبِ الأَوَّلِينَ وَتَعَلَّمِهَا، وَلَمْ تَتَّفِقْ لَهُ نَهْضَةٌ يُتَوقَعُ فِي مِثْلِهَا دِرَاسَةُ الكُتُب، ثُمَّ اشْتَمَلُ القُرْآنُ عَلَى غُيُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالمُسْتَقْبَلِ وَرَاسَةُ الكُتُب، ثُمَّ اشْتَمَلُ القُرْآنُ عَلَى غُيُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالمُسْتَقْبَلِ وَاتَّفَقَتْ كَمَا أَنْبَأَ عَنْهَا القُرْآنُ).

جُمْلَةُ الأَمْرِ أَنَّ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْجِزَاتٍ وَآيَاتٍ كَثِيرَةً، وَمَعْنَى الآيَةُ مَعَ التَّحَدِّي بِهَا، وَمَعْنَى الآيَةُ مَعَ التَّحَدِّي بِهَا، فَكُلُّ مُعْجِزَةٍ، وَلَمُعْجِزَةُ، وَمُعْجِزَتُهُ العُظْمَى الَّتِي تَحَدَّى بِهَا عَكُلُ مُعْجِزَةٍ آيَةٌ، وَلَيْسَ كُلُّ آيَةٍ مُعْجِزَةً، وَمُعْجِزَتُهُ العُظْمَى الَّتِي تَحَدَّى بِهَا عَلَى الكَافَّةِ: القُرْآنُ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى إلآنَ.

وَمَقْصُودُنَا مِنْ ذَلِكَ تَحْصِيلُ تَحْرِيرٍ دَلِيلٍ ، وَإِيرَادُ مَا تَشَبَّثَتْ بِهِ النُّفَاةُ

عَلَى وَجْهِ الأَسْئِلَةِ وَدَرْقُهَا بِالجَوَابِ عَنْهَا، فَنَقُولُ: ثَبَتَ بِالنَّقْلِ المُتَوَاتِرِ (١) المُفِيدِ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ وُجُودُ مُحَمَّدٍ صَلَّلِلَّمُعَيَّةِ وَادِّعَاوُهُ الرِّسَالَةَ وَتَحَدِّيهِ بِالقُرْآنِ المُعْجِزِ بِلَفْظِهِ وَنَظْمِهِ وَأُسْلُوبِهِ وَمَعْنَاهُ، ووُقُوعُ ذَلِكَ عَلَى وَتَحَدِّيهِ بِالقُرْآنِ المُعْجِزِ بِلَفْظِهِ وَنَظْمِهِ وَأُسْلُوبِهِ وَمَعْنَاهُ، ووُقُوعُ ذَلِكَ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ، وَاسْتِبَانَةُ العَجْزِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ، وَكُلُّ مُدَّعٍ لِلرِّسَالَةِ وَقَعَ الخَارِقُ عَلَى وَفْقِ صَادِقٌ فِي دَعْوَى رِسَالَتِهِ، فَمُحَمَّدُ صَالِقَهُ فِي دَعْوَى رِسَالَتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا دَلَّكُمْ عَلَى أَنَّهُ أَظْهَرَ القُرْآنَ؟ وَمَا يُؤْمِنُكُمْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَلَقًا.

وَهَذَا شُؤَالٌ أَوْرَدَهُ بَعْضُ اليَهُودِ، وَزَعَمَ أَنَّ القُرْآنَ مِمَّا افْتَعَلَهُ بَعْضُ المُنْتَمِينَ إِلَى مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلِّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَجَحَدَ إِظْهَارَهُ عَنْهُ صَلِّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وَأَجَابَ عَنْهُ ﴿الْإِمَامُ﴾ بِأَنَّهُ لَا حِجَاجَ فِي دَرْءِ الضَّرُورَاتِ. يَعْنِي أَنَّ الاَحْتِجَاجَ عَلَى صِحَّةِ الضَّرُورَاتِ يُخْرِجُهَا عَنْ حَقِيقَتِهَا، فَإِنَّ وُجُودَهُ صَلَّللَّهُ عَلَى صِحَّةِ الضَّرُورَاتِ يُخْرِجُهَا عَنْ حَقِيقَتِهَا، فَإِنَّ وُجُودَهُ صَلَّللَّهُ عَلَيْهِ وَالمُخَالِفِ، وَخَبَرُ التَّوَاتُرِ عِنْدَ المُوَالِفِ وَالمُخَالِفِ، وَخَبَرُ التَّوَاتُرِ يُفْيِدُ العِلْمَ إِلَّا طَائِفَةٌ مِنَ ﴿السُّمَنِيَّةُ﴾ (٢)، يُفِيدُ العِلْمَ العِلْمَ العِلْمَ الطَّفَةٌ مِنَ ﴿السُّمَنِيَّةُ﴾ (٢)،

 <sup>(</sup>۱) راجع مبحث التواتر في شرح ابن التلمساني على معالم أصول الفقه، (ج٣/ص٨٨٨) وما
 بعدها.

<sup>(</sup>٢) قال ابن التلمساني في شرح معالم أصول الفقه: التواتر يفيد العلم، سواء كان في زماننا أو في الماضي، وقد أنكرت فرقة من الملحدة البراهمة تعرف بالسمنية إفادته العلم عن الماضي توسلا إلى القدح في النبوات، فإنه من مقدماتها، ومنهم من منع إفادته للعلم مطلقا خشية المناقضة.

وَهُمْ مَنْسُوبُونَ فِي إِنْكَارِهِمْ ذَلِكَ إِلَى السَّفْسَطَةِ، فَإِنَّا لَا نَشُكُّ فِي إِفَادَتِهِ العِلْمَ بِوُجُودِ البِلَادِ النَّائِيَةِ وَالأَمَم السَّالِفَةِ.

وَأَمَّا أَنَّ العِلْمَ الحَاصِلَ عَنْهُ ضَرُورِيٌّ فَقَدْ خَالَفَ فِيهِ «الكَعْبِيُّ» وَ«أَبُو الحُسَيْنِ البَصْرِيُّ» مِنَ «المُعْتَزِلَةِ»، وَلِـ«الغَزَّالِيِّ» صَغْوٌ إِلَيْهِ، وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِوُجُوهِ:

\* الْأُوَّلُ: إِذَا عَرَضْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا أَنَّ الكُلَّ أَعْظَمُ مِنَ الجُزْءِ، وَأَنَّ خَبَرَ التَّوَاتُرِ يُفِيدُ العِلْمَ ضَرُورَةً، وَجَدْنَا تَفْرِقَةً بَيْنَ القَضِيَّتَيْنِ المَذْكُورَتَيْنِ، وَجَدْنَا تَفْرِقَةً بَيْنَ القَضِيَّتَيْنِ المَذْكُورَتَيْنِ، وَالعِلْمُ مِنْ حَيْثُ هُوَ عِلْمٌ لَا تَفَاوُتَ فِيهِ، فَيَتَعَيَّنُ التَّفَاوُتُ فِي طَرِيقِهِ.

الثَّانِي: لَوْ كَانَ العِلْمُ الحَاصِلُ عَنْهُ ضَرُورِيًّا لَعُلِمَ ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ
 وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ العُقَلَاءُ.

\* الثَّالِثُ: أَنَّ العِلْمَ بِصِدْقِهِمْ يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّظَرِ فِي حَالِ المُخْبِرِينَ وَأَنَّهُ لَا لَبْسَ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَا لَبْسَ فِيهِ، وَإِنَّهُ لَا لَبْسَ فِيهِ، وَإِنَّهُ لَا لَبْسَ فِيهِ، وَإِنَّهَ لَا لَبْسَ فِيهِ، وَإِنَّهَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ، وَالمَوْقُوفُ عَلَى النَّظَرِ نَظَرِيٌّ.

وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ يَرْجِعُ إِلَى

<sup>=</sup> ثم قال محتجا على إفادة التواتر العلم مطلقا: لنا أنا نجد من أنفسنا العلم الضروري بوجود البلاد النائية والأمم السالفة بمجرد الإخبار، كما نجد العلم بالأمور المشاهدات من غير أن يعرض لنا فيه شك ولا شبهة، وجميع ما يوردونه تشكيك في الضروريات لا يستحق جوابا لولا التنزل. (ج٣/ص٨٩٦ ـ ٨٩٨).

كَثْرَةِ اسْتِئْنَاسِ الذِّهْنِ بِالأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ.

وَعَنِ الثَّانِي أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ العِلْمِ ضَرُورِيًّا أَنْ يَكُونَ العِلْمِ ضَرُورِيًّا أَنْ يَكُونَ العِلْمِ بِالشَّيْءِ العِلْمُ العِلْمُ مِنَ العِلْمِ بِالشَّيْءِ العِلْمُ بِصَفْتِهِ. بِصَفْتِهِ.

وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَ مِنَ العِلْمِ الضَّرُورِيِّ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَبَبٍ كَالحِسِّيَّاتِ وَالعَادِيَّاتِ الحَاصِلَةِ كَالأَوَّلِيَّاتِ، وَمِنْهَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَبَبٍ كَالحِسِّيَّاتِ وَالعَادِيَّاتِ الحَاصِلَةِ عَنِ الْقَرَائِنِ، كَخَجَلِ الخَجِلِ وَوَجَلِ الوَجِلِ، وَالتَّوَاتُرُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وَالتَّوَاتُرُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وَالتَّوَاتُرُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وَالمُتَوَقِّفُ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ عَلَى سَبَبٍ يُمْكِنُ النِّزَاعُ فِيهِ لِعَدَمِ المُشَارِكَةِ فِي سَبَهِ، وَتَوَقَّفُ العِلْمِ عَلَى النَّظَرِ فِي تَحْقِيقِ قَرَائِنِهِ لَا يُصَيِّرُهُ نَظَرِيًّا، فِي سَبَهِ، وَتَوَقَّفُ العِلْمِ عَلَى النَّظَرِ فِي تَحْقِيقِ قَرَائِنِهِ لَا يُصَيِّرُهُ نَظَرِيًّا، بِمَعْنَى أَنَّ حُصُولَةُ عَنْ وَسَطٍ وَمُقَدِّمَاتٍ.

فَإِنْ قِيلَ: مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ التَّوَاتُرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ أَهْلُ ذِلَّةٍ وَصَغَارٍ لِأَنَّ عَيْرَهُمْ يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ، وَلَا نُسَلِّمُ تَحَقُّقَ هَذَا الشَّرْطِ بِالنِسْبَةِ إِلَى كَوْنَ غَيْرَهُمْ يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ، وَلَا نُسَلِّمُ تَحَقُّقَ هَذَا الشَّرْطِ بِالنِسْبَةِ إِلَى دَعْوَاكُمْ، وَهَذَا الشَّرْطُ مِمَّا اخْتَصَ بِاشْتِرَاطِهِ «الْيَهُودُ» فِي إِفَادَتِهِ العِلْمَ، وَعُولِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ إِلَى التَّوَاطُونِ.

قُلْنَا: مَا ذَكَرُوهُ بَاطِلٌ، فَإِنَّا نَعْلَمُ وُجُودَ البِلَادِ النَّائِيَةِ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ. وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ لَا يَحْصُلَ العِلْمُ بِمَا نَقَلُوهُ مِنْ دِينِهِمْ بِالتَّوَاتُرِ قَبْلَ وَصْفِهِمْ بِالذِّلَّةِ. فَإِن قِيلَ: مَا دَلِيلُكُمْ عَلَى تَحَدِّيهِ وَتَعْجِيزِهِ الأُمْمَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى مُعَارَضَتِهِ؟ وَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: مَا المَانِعُ مِنْ أَنَّ مَا كَانَ يَتْلُوهُ مِنَ القُرْآنِ وَيَدْعُو الخَلْقَ إِلَى العَمَلِ بِمَضْمُونِهِ كَانَ مِنْ غَيْرِ تَحَدًّ وَلَا دَعْوَى نُبُوَّةٍ وَلَا رِسَالَةٍ؟ وَقَلَّ مَا يَخْلُو عَصْرُ عَنْ أَفَاضِلَ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ يَدْعُونَ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ.

وَأَجَابَ عَنْهُ «الإِمَامُ» بِأَنَّ تَحَدِّيهُ ﴿ بِالقُرْآنِ وَدَعُواهُ النَّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ مَعْلُومٌ أَيْضًا بِالنَّقْلِ المُتَوَاتِرِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُدْلِيًا بِالقُرْآنِ مُدِلًّا بِهِ وَالرِّسَالَةَ مَعْلُومٌ أَيْضًا بِالنَّقْلِ المُتَوَاتِرِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُدْلِيًا بِالقُرْآنِ مُدِلًّا بِهِ مُدَّعِيًا اخْتِصَاصَهُ بِهِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ آيٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، نَحْوُ قَوْلِهِ مُدَّعِيًا اخْتِصَاصَهُ بِهِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ آيُ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، نَحْوُ قَوْلِهِ فَلَا اللهُ مُعْلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَقَوْلِهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَإِنْ قِيلَ: لَا يَبْعُدُ تَقْدِيرُ الإخْتِلَافَ فِي هَذِهِ الآي بِأَعْيُنِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَبْلُغُ مَبْلَغَ الإِعْجَازِ، فَلَا يَمْتَنِعُ تَقْدِيرُ اخْتِرَاعِهَا.

وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَا مِنْ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ إِلَّا وَنَقْلُهَا مُتَوَاتِرٌ، وَالشَّكُ فِي ذَلِكَ يَجُرُّ إِلَى الشَّكِّ فِي جُمْلَتِهِ.

وَمَا ذَكَرُوهُ يَنْعَكِسُ عَلَيْهِمْ فِي دَعْوَى نُبُوَّةِ مُوسَى اللَّهِ وَتَحَدِّيهِ بِالعَصَا وَاليَدِ، فَإِنَّ «البَرَاهِمَة» وَ«الفَلاسِفَة» يُنْكِرُونَ انْقِلَابَ العَصَا

وَاخْتِصَاصَ مُوسَى بِذَلِكَ، وَلَا طَرِيقَ لَهُمْ فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِمِثْلِ مَا اعْتَمَدْنَاهُ مِنَ النَّقْلِ المُتَوَاتِرِ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا يُؤْمِنُكُمْ أَنَّ القُرْآنَ عُورِضَ ثُمَّ كُتِمَتْ مُعَارَضَتُهُ؟

وَأَجَابَ «الإِمَامُ» بِأَنَّ العَادَة تَأْبَى اخْتِفَاءَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الأَمْرَ العَظِيمَ وَالخَطْبَ الجَسِيمَ لَا يَقْبَلُ الكِثْمَانَ مِنَ الخَلْقِ الكَثِيرِ مَعَ تَحَرُّكِ الدَّوَاعِي وَالخَطْبَ الجَسِيمَ لَا يَقْبَلُ الكِثْمَانَ مِنَ الخَلْقِ الكَثِيرِ مَعَ تَحَرُّكِ الدَّوَاعِي لِنَقْلِهِ، وَهُو كَدَعْوَى خَلِيفَةٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبِي بَكْرٍ عَلَيْهُ. وَكَيْفَ لِنَقْلِهِ، وَهُو كَدَعْوَى خَلِيفَةٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبِي بَكْرٍ عَلَيْهُ وَكَيْفَ لَنَقْلِهِ، مُعَارَضَتُهُ بِمِثْلِمَةَ الكَذَّابِ؟!.

ثُمَّ هَذَا السُّؤَالُ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَرِفُ بِنْبُوَّةِ نَبِيٍّ انْعَكَسَ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَهُ فِي مُعْجِزَاتِ نَبِيِّهِ، فَيُقَالُ لِـ «الْيَهُودِ»: وَمَا يُؤْمِنُكُمْ أَنَّ مُوسَى الكَلِيمَ عُورِضَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ اتَّفَقَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى طَمْسِ ذَلِكَ؟!.

فَإِنْ قِيلَ: بِمَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ العَرَبَ مَا انْكَفَّتْ عَنْ مُعَارَضَتِهِ عَنْ عَجْزٍ، وَإِنَّمَا كَانَ لِقِلَّةِ الاكْتِرَاثِ بِهِ؟

وَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُشَمِّرُ لِمُعَارَضَةِ الرَّكِيكِ مِنَ الشِّعْرِ، فَكَيْفَ تَسْتَنْكِفُ عَنْ مُعَارَضَةِ القُرْآنِ مَعَ القُدْرَةِ؟! وَبِالضَّرُورَةِ يُعْلَمُ أَنَّ القُرْآنَ لَا تَنْحَطُّ بَلَاغَتُهُ عَنْ شِعْرِ شَاعِرٍ وَنَثْرِ نَاثِرٍ، فَكَيْفَ تَقْضِي العَادَةُ القُرْآنَ لَا تَنْحَطُّ بَلَاغَتُهُ عَنْ شِعْرِ شَاعِرٍ وَنَثْرِ نَاثِرٍ، فَكَيْفَ تَقْضِي العَادَةُ بِالرُّجُوعِ إِلَى المُحَارَبَةِ وَالْتِزَامِ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَسَلْبِ الأَمْوَالِ وَسَبْيِ بِالرُّجُوعِ إِلَى المُحَارَبَةِ وَالْتِزَامِ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَسَلْبِ الأَمْوَالِ وَسَبْيِ المُحَدَّرَاتِ وَرِقً الأَوْلَادِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الإِنْيَانِ بِسُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ مِنْ المُدَاتِ مِنْ القُرْآنِ مِنْ المُورَةِ مِنَ القُرْآنِ مِنْ

جَمَاعَةٍ مِنْ ذَوِي الحِجَا وَالأَلْبَابِ ؟!.

وَمِنَ المَشْهُورِ مَا نُقِلَ عَنِ «الوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ» أَنَّهُ أَكَبَّ بُرْهَةً مِنَ النَّمَانِ عَلَى تَأَمُّلِ آي مِنَ القُرْآنِ، حَتَّى قَالَ المُشْرِكُونَ: صَبَأَ عَنْ دِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ سَمِعْتُ خُطَبَ الخُطَبَاءِ وَشِعْرَ الشُّعَرَاءِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ، بَلْ هُوَ كَلَامٌ أَسْفَلُهُ مُعْذِقٌ، وَأَعْلَاهُ مُثْمِرٌ، وَاللهِ إِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ». هُو كَلَامٌ أَسْفَلُهُ مُعْذِقٌ، وَأَعْلَاهُ مُثْمِرٌ، وَاللهِ إِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ». هُو كَلَامٌ أَسْفَلُهُ مُعْذِقٌ، وَأَعْلَاهُ مُثْمِرٌ، وَاللهِ إِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ». وَمُقَرِّ أَنْهُ سِحْرٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ فَي حَقِّهِ: ﴿إِنَّهُ مَكْمَ وَقَدَرَ﴾ والمدور: ١٤] المدور: ١٨] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنْ هَذَا إِلَا سِعْرٌ يُؤْتُنُ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَسَمِعَ أَعْرَابِيُّ قَارِئًا يَقْرَأُ: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤] فَسَجَدَ وَقَالَ: سَجَدْتُ لِفَصَاحَتِهِ .

فَإِنْ قِيلَ: مَا المَانِعُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ العَرَبَ إِنَّمَا امْتَنَعَتْ عَنْ مُعَارَضَتِهِ لِمَكَانِ الخَوْفِ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالحَذَرِ مِنْ بَأْسِهِمْ ؟.

قُلْنَا: لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَانِعًا لَمَنَعَهُمْ مِنَ الإِيذَاءِ وَالسَّبِّ لَهُمْ، حَتَّى صَارَ بِهِمُ الْأَمْرُ إِلَى المُهَاجَرَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ سَلَّمَ الخَصْمُ \_ جَدَلًا \_ ظُهُورَ العَجْزِ مِنْ أَهْلِ البَلَاغَةِ فَمَا وَجْهُ ظُهُورِ الإعْجَازِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ ؟.

قُلْنَا: مَعْرِفَتُهُمْ بِعَجْزِ أَهْلِ الصِّنَاعَةِ دَلِيلٌ عَلَى إِعْجَازِهِ فِي حَقِّهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ.

فَإِنْ قِيلَ: فَأَوْضِحُوا وَجْهَ الإِعْجَازِ فِي القُرْآنِ ، وَبَيِّنُوا قَدْرَ المُعْجِزِ مِنْهُ. قُلْنَا: هَاتَانِ مَسْأَلْتَانِ:

\* أَمَّا الأُولَى فَقَدْ قَالَ «الإِمَامُ»: المَرْضِيُّ عِنْدَنَا أَنَّ القُرْآنَ مُعْجِزٌ لِاجْتِمَاعِ الجَزَالَةِ فِيهِ مَعَ الأُسْلُوبِ فِي النَّظْمِ المُخَالِفِ لِأَسَالِيبِ كَلَامِ العَرَبِ. العَرَبِ.

وَاعْلَمْ أَنَّا نَحْتَاجُ قَبْلَ الخَوْضِ فِي ذَلِكَ إِلَى تَفْسِيرِ مَعْنَى الفَصَاحَةِ وَالبَلاغَةِ وَالجَزَالَةِ وَالنَّظْمِ، وَتَمْيِيزِ أُسْلُوبِ القُرْآنِ عَنْ أَسَالِيبِ النَّشْرِ وَالخَطَابَةِ وَالشِّعْرِ.

أُمَّا الفَصَاحَةُ فَقَدْ قِيلَ فِي تَفْسِيرِهَا: إِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى المَعْنَى بِشَرْطِ إِيضَاحِ الغَرَضِ مِنْهُ.

وَأَمَّا الجَزَالَةُ: فَعِبَارَةٌ عَنْ دَلَالَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ بِشَرْطِ قِلَّةِ حُرُوفِهِ وَتَنَاسُبِ مَخَارِجِهَا.

وَأَمَّا النَّطْمُ: فَعِبَارَةٌ عَنْ تَرْتِيبِ الأَقْوَالِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ الحُسْنُ فِيهِ بِتَقْدِيرِ تَنَاسُبِ الكَلِمَاتِ فِي أَوْزَانِهَا وَتَقَارُبِهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الحُسْنُ فِيهِ بِتَقْدِيرِ تَنَاسُبِ الكَلِمَاتِ فِي أَوْزَانِهَا وَتَقَارُبِهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الحُسْنُ فِيهِ بِتَقْدِيرِ تَنَاسُبِ الكَلِمَاتِ فِي أَوْزَانِهَا وَتَقَارُبِهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى المَعْنَى، وَذَلِكَ أَنْوَاعٌ وَأَصْنَافٌ.

وَالْبَلَاغَةُ: عِبَارَةٌ عَنِ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فِي الكَلَام.

ثُمَّ أُسْلُوبُ القُرْآنِ خَارِجٌ عَنْ أَسَالِيبِ نَظْمِ العَرَبِ وَنَثْرِهَا وَخُطَبِهَا

وَشِعْرِهَا، فَإِنَّ الشِّعْرَ مَوْزُونٌ مَعْقُودٌ بِقَافِيَةٍ، وَالقُرْآن مَبْسُوطٌ غَيْرُ مَعْقُودٍ بِقَافِيَةٍ، وَالقُرْآن مَبْسُوطٌ غَيْرُ مَعْقُودٍ بِقَافِيَةٍ، وَهُوَ أَعْسَرُ عَلَى النَّاظِمِ.

وَهَذَا اخْتِيَارُهُ(١)، وَنَحْنُ نَقُولُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي وَجْهِ إِعْجَازِ القُرْآنِ عَلَى مَذَاهِبَ، فَقَالَ بَعْضُ «المُعْتَزِلَةِ»: إِعْجَازُهُ النَّظْمُ فَقَطْ.

وَقَالَ قَوْمٌ: إِعْجَازُهُ الفَصَاحَةُ وَالْبَلَاغَةُ أَوِ الْجَزَالَةُ فَقَطْ.

وَقَالَ «القَاضِي»: إِعْجَازُهُ المَجْمُوعُ ، كَمَا اخْتَارَهُ «الإِمَامُ».

<sup>(</sup>١) راجع ذلك في كتاب الإرشاد للجويني (ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠).

وَقَالَ قَوْمٌ: إِعْجَازُهُ بِالصَّرْفِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ.

وَقَالَ «النَّظَّامُ»: كَانَتِ العَرَبُ تَقْدِرُ عَلَى النَّطْقِ بِمِثْلِهِ قَبْلَ مَبْعَثِهِ عَلَى ا فَلَمَّا بُعِثَ سُلِبُوا هَذِهِ القُدْرَةَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: المُعْجِزُ جُمْلَتُهُ.

وَقَالَ قَوْمٌ: إِعْجَازُهُ عَدَمُ التَّنَاقُضِ فِي آيَاتِهِ، وَتَصْدِيقُ بَعْضِهَا بَعْضًا.

وَقَالَ قَوْمٌ: إِعْجَازُهُ إِنْبَاؤُهُ عَنِ المُغَيَّبَاتِ فِيمَا مَضَى وَمَا هُوَ آتٍ.

وَقَالَ قَوْمٌ: إِعْجَازُهُ مُوَافَقَتُهُ لِقَضَايَا العُقُولِ.

وَقَالَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ: إِعْجَازُهُ أَنَّهُ قَدِيمٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ.

وَقَالَ قَوْمٌ: إِعْجَازُهُ أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الكَلَامِ القَدِيمِ.

أَمَّا وَجْهُ مَا اخْتَارَهُ «الإِمَامُ» وَارْتَضَاهُ «القَاضِي» فِيمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ التَّقْرِيرِ فَهُو أَنَّهُ هِ إِنَّمَا تَحَدَّاهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، ثُمَّ تَنَزَّلَ إِلَى عَشْرِ التَّقْرِيرِ فَهُو أَنَّهُ هِ إِلَى سُورَةٍ، وَالسُّورَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الأَمْرَيْنِ، أَعْنِي الجَزَالَة سُورٍ، ثُمَّ إِلَى سُورَةٍ، وَالسُّورَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الأَمْرَيْنِ، أَعْنِي الجَزَالَة وَالأُسْلُوبَ الخَاصَّ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الإِنْيَانُ بِمِثْلِهِ عِنْدَ الإِنْيَانِ بِالمُشْتَمِلِ عَلَى الوَصْفَيْنِ مَعًا، فَإِنَّ الشَّاعِرَ المُفَلِّق إِذَا سَرَدَ قصيدَةً بَلِيغَةً وَدَعَا إِلَى المُعَارَضَة بِمِثْلِهَا فَعُورِضَ بِخُطْبَةٍ أَوْ نَثْرٍ مُرْسَلٍ بَالِغِ أَقْصَى الفَصَاحَةِ لَمْ المُعَارَضَة بِمِثْلِهَا فَعُورِضَ بِخُطْبَةٍ أَوْ نَثْرٍ مُرْسَلٍ بَالِغِ أَقْصَى الفَصَاحَةِ لَمْ المُعَارَضَة بِمِثْلِهَا فَعُورِضَ بِخُطْبَةٍ أَوْ نَثْرٍ مُرْسَلٍ بَالِغِ أَقْصَى الفَصَاحَةِ لَمْ يَكُنْ مُعَارِضًا لَهَا، وَلَوْ أَتَى شَاعِرٌ بِوَزْنٍ بِمِثْلِ شِعْرِهِ عَرِيًّا عَنْ يَكُنْ مُعَارِضًا لَهَا، وَلَوْ أَتَى شَاعِرٌ بِوَزْنٍ بِمِثْلِ شِعْرِهِ عَرِيًّا عَنْ بَكُنْ مُعَارِضًا لَهُا، وَلَوْ أَتَى شَاعِرٌ بِوَزْنٍ بِمِثْلِ شِعْرِهِ عَرِيًّا عَنْ بَكُنْ مُعَارِضًا لَهُ اللهُ .

قَالَ «الْإِمَامُ»: هَذَا مَا ارْتَضَاهُ «القَاضِي» وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ نَظَرُهُ، وَقَالَ فِي تَضَاعِيفِ كَلَامِهِ: وَلَوْ جَعَلْتُ النَّظْمَ بِمُجَرَّدِهِ مَعَ إِفَادَةِ المَعَانِي مُعْجِزًا لَمْ أَكُنْ مُبْعِدًا.

قَالَ «الإِمَامُ»: وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ؛ فَإِنَّهُ لَا نُسَلِّمُ أَنْ يُقَدَّرَ كَلَامٌ كَالَمُ فَي كَذَلِكَ، وَفِي هَذَا التَّقْرِيرِ إِبْطَالُ لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَافٍ فِي الإِعْجَازِ.

وَأَمَّا مَنْ صَارَ إِلَى أَنَّ إِعْجَازَهُ بِالصَّرْفِ وَأَنَّهُ كَانَ مَقْدُورًا قَبْلَ البِعْثَةِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوُجِدَ مِثْلُهُ قَبْلَ التَّحَدِّي، وَلَوْ كَانَ لَظَهَرَ.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ المُعْجِزَ جُمْلَتُهُ، فَبَاطِلٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٣]٠

وَأَمَّا مَنْ صَارَ إِلَى أَنَّ إِعْجَازَهُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ فِيهِ عَلَى طُولِهِ وَامْتِدَادِ زَمَانِهِ، فَلَا يُنْكُرُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ دَلِيلٌ عَلَى صُدُورِهِ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، وَأَنَّهُ لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، لَكِنَّ التَّحَدِّي لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ، وَلِأَنَّ هَذَا المَعْنَى لَا يَتَحَقَّقُ بِسُورَةٍ، وَقَدْ وَقَعَ التَّحَدِّي بِهَا.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِعْجَازُهُ إِنْبَاؤُهُ عَنِ المُغَيَّبَاتِ، فَلَا يُنْكُرُ أَيْضًا اشْتِمَالُهُ عَلَى مَنْ قَالَ: إِعْجَازُهُ إِنْبَاؤُهُ عَنِ المُغَيَّبَاتِ، فَلَا يُنْكُرُ أَيْضًا اشْتِمَالُهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِهِ الدَّالَّةِ، إِلَّا أَنَّ التَّحَدِّي لَمْ يَقَعْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ جَمِيعُ السُّورِ.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِعْجَازُهُ كَوْنُهُ قَدِيمًا، فَهُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِقِدَمِ الحُرُوفِ، وَهُوَ وَاضِحُ البُطْلَانِ. الحُرُوفِ، وَهُوَ وَاضِحُ البُطْلَانِ.

وَأَمَّا مَنْ قَالُ: إِعْجَازُهُ أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الكَلَامِ القَدِيمِ، فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُعَبَّرَ عَنِ الكَلَامِ القَدِيمِ بِلَفْظٍ غَيْرِ مُعْجِزٍ.

قَالَ أَهْلُ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ: لَنَا عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ سُؤَالَانِ:

\_ أَحَدُهُمَا: مَا تَعْنُونَ بِقَوْلِكُمْ: إِنَّ القُرْآنَ مُعْجِزٌ؟ أَتَعْنُونَ بِهِ المَقْرُوءَ المَكْتُوبَ، وَهُوَ عِنْدَكُمْ قَدِيمٌ، وَالقَدِيمُ لَا يَكُونُ مُعْجِزًا؟ أَمْ تَعْنُونَ بِهِ المَكْتُوبَ، وَهُوَ عِنْدَكُمْ فِعْلُ القَارِئِ وَكَسْبُهُ، فَلَا يَكُونُ مُعْجِزًا أَيْضًا؛ فَإِنَّ المُعْجِزَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُعْجِزًا أَيْضًا؛ فَإِنَّ المُعْجِزَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا لِلَّهِ؟.

لَا يُقَالُ: إِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى يَخْلُقُهُ مِنْ غَيْرِ كَسْبِ لِلنَّبِيِّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: مَا مَحَلَّهُ ؟ أَيَخْلُقُهُ فِي لِسَانِ النَّبِيِّ، وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الحُرُوفَ القَائِمَةَ بِلِسَانِهِ وَمَخَارِجَ حُرُوفِهِ مَقْدُورَةٌ لَهُ، وَالمُعْجِزُ لَا يَكُونُ مَقْدُورًا لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى ؟ وَمَخَارِجَ حُرُوفِهِ مَقْدُورَةٌ لَهُ، وَالمُعْجِزُ لَا يَكُونُ مَقْدُورًا لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى ؟ أَوْ يَخْلُقُهُ فِي مَحَلِّ آخَرَ غَيْرِ لِسَانِ النَّبِيِّ مِنْ لَوْحٍ أَوْ قَلْبِ مَلَكٍ أَوْ شَجَرَةٍ ؟ فَالمُعْجِزُ إِذًا مَا قَامَ بِذَلِكَ المَخْلُوقِ، لَا مَا نَطَقَ بِهِ النَّبِيُّ، فَمَا شَعْجَزَةِهُ لَمْ نَسْمَعْهُ، وَمَا سَمِعْنَاهُ لَيْسَ بِمُعْجِزَتِهِ.

\_ السُّوَّالُ الثَّانِي: إِنَّكُمْ زَعَمْتُمْ أَنَّ وَجْهَ إِعْجَازِ القُرْآنِ فَصَاحَتُهُ وَجَزَالَتُهُ وَبَلَاغَتُهُ وَنَظُمُهُ، ثُمَّ اخْتَلَفْتُمُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَى مَا نَقَلْتُمْ، فَمَنْ

زَعَمَ أَنَّهُ النَّظْمُ فَقَطْ فَقَدْ أَنْكَرَ كَوْنَ الفَصَاحَةِ وَالجَزَالَةِ فِيهِ مُعْجِزًا، وَمَنْ وَعَمَ قَالَ: إِعْجَازُهُ الفَصَاحَةُ وَالبَلاَغَةُ فَقَدْ أَنْكَرَ كَوْنَ النَّظْمِ مُعْجِزًا، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ الصَّرْفُ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ الوَجْهَيْنِ المَذْكُورَيْنِ غَيْرُ مُعْجِزَيْنِ، وَمَنْ قَالَ بِغَيْرِ الصَّرْفِ فَقَدْ أَنْكَرَ الصَّرْفَ. وَحَقُّ المُعْجِزَةِ أَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةً لِكُلِّ مَنْ بِغَيْرِ الصَّرْفِ فَقَدْ أَنْكَرَ الصَّرْفَ. وَحَقُّ المُعْجِزَةِ أَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةً لِكُلِّ مَنْ هِيَ فِي حَقِّهِ مُعْجِزَةٌ، لَا يُسْتَرَابُ فِي ذَلِكَ أَلْبَتَهُ.

قُلْنَا: فَأَمَّا الجَوَابُ عَنِ السُّوَالِ الأَوَّلِ فَنَقُولُ: قَوْلُكُمْ: «إِنْ عَنَيْتُمْ بِالقُرْآنِ المَقْرُوءَ وَالمَكْتُوبَ فَهُوَ عِنْدَكُمْ قَدِيمٌ، وَالقَدِيمُ لَا يَكُونُ مُعْجِزًا»، قُلْنَا: الأَمْرُ كَذَلِكَ.

وَقَوْلُكُمْ: «إِنْ عَنَيْتُمْ بِالقُرْآنِ القِرَاءَةَ فَهِيَ عِنْدَكُمْ فِعْلُ القَارِئِ وَكَسْبُهُ، فَلَا تَكُونُ مُعْجِزَةً»، قُلْنَا: مَا المَانِعُ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ تَعَالَى تِلْكَ الحُرُوفَ المَنْظُومَةَ فِي لِسَانِ النَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَيْهِ، وَيَظْهَرَ إِعْجَازُهُ فِي نَظْمِهِ المَخْصُوصِ؟!

وَمَا المَانِعُ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ تَعَالَى فِي نَفْسِ النَّبِيِّ كَلَامًا مَنْظُومًا يُتَرْجِمُ عَنْهُ بِلِسَانِهِ وَيَكُونُ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ مَقْدُورًا لَهُ، لَكِنَّ المُعْجِزَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ جَنَانُهُ ؟!

وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي قَلْبِ مَلَكٍ أَوْ فِي لِسَانِهِ، فَيُتِلِّغُهُ إِلَى قَلْبِ النَّبِيِّ وَحْيًا، وَيُعَبِّرُ عَنْهُ النَّبِيُّ بِلِسَانِهِ ؟!

وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَالْعِبَارَاتِ الْمَنْظُومَةَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَيَنْزِلُ بِهِ جِبْرِيلُ فَيَقْرُونُهُ عَلَى النَّبِيِّ فَيَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَيَنْزِلُ بِهِ جِبْرِيلُ فَيَقْرُونُهُ عَلَى النَّبِيِّ هُوَ الْكَلامَ وَيَسْمَعُهُ مِنْهُ كَمَا نَسْمَعُهُ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ، فَيَكُونُ المُعْجِزُ هُو الكَلامَ المَنْظُومَ، وَجِبْرِيلُ مُظْهِرُهُ لِلنَّبِيِّ صَالِللهُ عَلَى عَلَى النَّبِيِّ مَاللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مَالِيقِهُ اللهِ النَّاقَةَ النَّبِيِّ لَنَا دَلِيلُ عَلَى صِدْقِهِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ ذَلِكَ، كَخَلْقِ اللهِ النَّاقَةَ النَّبِيِّ لَنَا ذَلِكَ، كَخَلْقِ اللهِ النَّاقَةَ النَّبِيِّ لَنَا ذَلِكَ، كَخَلْقِ اللهِ النَّاقَةَ فِي الصَّخْرَةِ وَإِظْهَارِهَا عِنْدَ دَعْوَى صَالِحِ النَّبُوّةَ فَكَانَتْ آيَةً ذَالَّةً عَلَى فَيْ الصَّخْرَةِ وَإِظْهَارِهَا عِنْدَ دَعْوَى صَالِحِ النَّبُوَّةَ فَكَانَتْ آيَةً ذَالَّةً عَلَى فَيْ الصَّخْرَةِ وَإِظْهَارِهَا عِنْدَ دَعْوَى صَالِحِ النَّبُوّةَ فَكَانَتْ آيَةً ذَالَةً عَلَى فَيْ الصَّخْرَةِ وَإِظْهَارِهَا عِنْدَ دَعْوَى صَالِحِ النَّبُوّةَ وَكَانَتْ آيَةً ذَالَةً عَلَى السَّهُ وَاللَّهُ وَيَا الْهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْقُورِةِ وَالْمُورُةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْرَةِ وَالْمُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي السَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْوِلِ الْمُعْوِلِ الْمُعْتَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْ الْمُعْدِقِ الْمُؤْونِ الللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤَالِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَتُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ

ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ التَّنَبُّهِ لِدَقِيقَةٍ وَهِيَ أَنَّا إِذَا رَوَيْنَا شِعْرَ الشَّاعِرِ فَنَحْنُ نُحِسُّ مِنْ أَنْفُسِنَا قُدْرَةً عَلَى التَّلَفُّظِ بِهِ وَلَا نُحِسُّ مِنْ أَنْفُسِنَا قُدْرَةً عَلَى التَّلَفُّظِ بِهِ وَلَا نُحِسُّ مِنْ أَنْفُسِنَا قُدْرَةً عَلَى التَّلَفُّظِ بِهِ وَلَا نُحِسُّ مِنْ أَنْفُسِنَا قُدْرَةً عَلَى التَّلَفُ مَقْدُورًا نَظْمِ مِثْلِ ذَلِكَ ، فَيَكُونُ المَحْفُوظُ مِنْ حَيْثُ إِنَّا سَمِعْنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ مَقْدُورًا لَنَا ، وَالنَّظْمُ المُرَتَّبُ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَنَا .

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ السَّوَالِ النَّانِي فَنَقُولُ: مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ القُرْآنَ بَايَنَ كَلَامَ الْعَرْبِ فِي مُحَاوَرَاتِهَا وَمُرَاسَلَاتِهَا وَخُطَبِهَا وَأَشْعَارِهَا فَصَاحَةً وَكَلَامَ الْعَرَبِ فِي مُحَاوَرَاتِهَا وَمُرَاسَلَاتِهَا وَخُطَبِهَا وَأَشْعَارِهَا فَصَاحَةً وَجَزَالَةً وَنَظْمًا، بِحَيْثُ عَجَزَتْ عَنْ مُعَارَضَتِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِلَّا لَكَانُوا يُعَارِضُونَهُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الكَلَامِ.

وَالقُرْآنُ مُعْجِزٌ مِنْ حَيْثُ البَلاغَةُ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ المَعَانِي الثَّلاَقَةِ المَذْكُورَةِ، وَالعَرَبُ قَدْ أَحَسَّتْ أَنَّ القُرْآنَ خَارِجٌ عِنْ المَعْانِي الثَّلاَقَةِ المَذْكُورَةِ، وَالعَرَبِ قَدْ أَحَسَّتْ أَنَّ القُرْآنَ خَارِجٌ عِنْ إِللَّهِ عِنْ لَهُ أَدْنَى مَعْرِفَةٍ بِالعَرَبِيَّةِ وَالنَّظْمِ يَعْرِفُ إِعْجَازَهُ، إِلَّا جِنْسِ كَلَامِهِمْ، وَمَنْ لَهُ أَدْنَى مَعْرِفَةٍ بِالعَرَبِيَّةِ وَالنَّظْمِ يَعْرِفُ إِعْجَازَهُ، إِلَّا

أَنَّ البُّلَغَاءَ يَعْرِفُونَ إِعْجَازَهُ عَلَى قَدْرِ مَرَاتِبِهِمْ فِي البَلَاغَةِ، وَمَنْ كَانَ أَفْصَحَ كَانَتْ مَعْرِفَتُهُ بِذَلِكَ أَتَمَّ.

وَالا خْتِلَافُ فِي وُجُوهِ الإِعْجَازِ مَعَ تَحَقُّقِ الْجَمِيعِ فِيهِ لَا يُوهِّنُ وَجْهَ الإِعْجَازِ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْعَالِمِ بِوُجُوهِ الإِعْجَازِ عِلْمُهُ بِوُجُوهِ الحِكَمِ الإِعْجَازِ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْعَالِمِ بِوُجُوهِ الإِعْجَازِ عِلْمُهُ بِوُجُوهِ الحِكَمِ وَالْمَعَانِي الشَّرِيفَةِ فِيهِ لَكَانَتْ مَعْرِفَتُهُ بِذَلِكَ أَتُمَّ، وَلَوِ انْظَمَّ إِلَى ذَلِكَ العِلْمُ بِوُجُوهِ السِّيَاسَاتِ الْعَامَّةِ وَالْعَادَاتِ الْخَاصَّةِ، وَالأَمْرِ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ وَالنَّهِي عَنْ ذَمِيمِ الأَفْعَالِ وَالْحَثِّ عَلَى مَعَالِي الشِّيمِ لَكَانَتْ مَعْرِفَتُهُ بِهِ وَالنَّهِي عَنْ ذَمِيمِ الأَفْعَالِ وَالْحَثِّ عَلَى مَعَالِي الشِّيمِ لَكَانَتْ مَعْرِفَتُهُ بِهِ وَالنَّهِي عَنْ ذَمِيمِ الأَفْعَالِ وَالْحَثِّ عَلَى مَعَالِي الشِّيمِ لَكَانَتْ مَعْرِفَتُهُ بِهِ وَالنَّهُ عَنْ ذَمِيمِ الأَفْعَالِ وَالْحَثِّ عَلَى مَعَالِي الشِّيمِ لَكَانَتْ مَعْرِفَتُهُ بِهِ الْعَلْمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ «الْإِمَامُ»<sup>(۱)</sup>: فَإِنْ قِيلَ: مَا وَجْهُ البَلَاغَةِ فِي القُرْآنِ؟ وَمَا وَجْهُ خُرُوجِ نَظْمِهِ عَنْ جَمِيعِ ضُرُوبِ الكَلَامِ؟

قُلْنَا: أَمَّا وَجْهُ البَلَاغَةِ فِيهِ فَلَا خَفَاءَ بِهَا، وَالبَلَاغَةُ هِيَ التَّعْبِيرُ عَنْ مَعْنَى سَدِيدٍ بِلَفْظٍ شَرِيفٍ رَائِقٍ مُنْبِئٍ عَنِ المَقْصُودِ مِنْ غَيْرِ مَزِيدٍ، هَذَا هُوَ الكَلَامُ الجَزْلُ وَالمَنْطِقُ الفَصْلُ.

ثُمَّ البَلَاغَةُ تَتَفَنَّنُ أَقْسَامُهَا:

- فَمِنْهَا جَوَامِعُ الكَلِمِ الدَّالَّةُ عَلَى المَعَانِي الكَثِيرَةِ بِالأَلْفَاظِ الوَجِيزَةِ، وَهَذَا القَدْرُ لَا يُحْصَى فِي القُرْآنِ كَثْرَةً.

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الإرشاد للجويني، (ص ٣٤٩ إلى ٣٥٣).

- وَمِنْهَا أَنْبَاؤُهُ عَنْ قَصَصِ الْأَوَّلِينَ وَوَبَالِ المُشْرِكِينَ فِي شَطْرِ آيَةٍ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ خَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَغَرَقْنَا ﴾ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغَرَقْنَا ﴾ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ﴾ [العنكبوت: ١٠]، فَانْظُرْ مَا تَضَمَّنُ شَطْرُ هَذِهِ الآيةِ \_ مَعَ لَطِيفِ نَظْمِهَا \_ مِنَ العالِكِينَ، وَلَا الْإِنْبَاءِ عَنْ عِظَمِ القُدْرَةِ وَاسْتِيلَاءِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالاَسْتِغْنَاءِ عَنِ الهَالِكِينَ، وَلَا دَافِعَ وَلَا مَانِعَ، وُخُرُوجِهَا بِاسْتِعْلَائِهَا عَلَى القُلُوبِ عَنْ كَلَامِ كُلِّ مَرْبُوبٍ. دَافِعَ وَلَا مَانِعَ، وُخُرُوجِهَا بِاسْتِعْلَائِهَا عَلَى القُلُوبِ عَنْ كَلَامِ كُلِّ مَرْبُوبٍ.

- وَمِنْهَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي مُفْتَتَحِ أَمْرِ السَّفِينَةِ وَإِجْرَائِهَا وَإِهْلَاكِ الكَفَرَةِ وَاسْتِقْرَارِهَا، وَتَوَجُّهِ أَمْرِ التَّسْخِيرِ إِلَى الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِقَوْلِهِ فَيَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِقَوْلِهِ فَيَ اللَّوْمِ السَّمَاءِ بِقَوْلِهِ فَيَ اللَّهُ وَمِهَا ﴿ [هود: ١٤] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الطَّلِلِمِينَ ﴾ [هود: ٤٤].

- وَمِنْهَا ذِكْرُ القَصَصِ مِنْ غَيْرِ الْحِطَاطِ عَنِ الكَلَامِ الجَزْلِ، وَمُعْظَمُ البُلَغَاءِ يَعْلُو كَلَامُهُمْ مَا لَمْ يُلَابِسُوا حِكَايَاتِ الأَحْوَالِ، فَإِذَا حَاوَلُوا ذَلِكَ البُلَغَةِ ، وَالقُرْآنُ مُشْتَمِلٌ عَلَى القِصَّةِ النَحَطَّ كَلَامُهُمْ وَنَزَلُوا عَنْ دَرَجَةِ البَلَاغَةِ ، وَالقُرْآنُ مُشْتَمِلٌ عَلَى القِصَّةِ الوَاحِدةِ بِالأَلْفَاظِ المُخْتَلِفَةِ ، وَكُلُّ حِكَايَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ البَلَاغَةِ ، وَكُلُّ حِكَايَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ البَلَاغَةِ ، مَعَ إِسْهَابٍ مَرَّةً وَإِيجَازٍ أُخْرَى .

- وَمِمَّا يُعَدُّ مِنْ بَلَاغَتِهِ ضَرْبُ الأَمْثَالِ وَحَذْفُ الأَجْوِبَةِ لِقُوَّةِ إِشْعَارِ الكَلَامِ بِهَا، كَقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْكَلَامِ بِهَا، كَقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَى ﴾ [الرعد: ٣١]، وَأَمْثَالُهَا كَثِيرَةٌ.

\_ وَمِنْ أَرْكَانِ البَلَاغَةِ حُسْنُ مَطَالِعِ الكَلَامِ وَمَقَاطِعِهِ وَأَوَائِلِهِ وَفَوَاصِلِهِ، وَلَا يَخْفَى ذَلِكَ فِي الكِتَابِ العَزِيزِ عَلَى مَنْ شَدَا طَرَفًا مِنْ عِلْمِ البَدِيعِ، وَقَدْ صَنَّف أَهْلُ البَلَاغَةِ فِي ذَلِكَ كُتُبًا تَشْفِي الغَلِيلَ لِمَنْ أَرَادَ التَّفْصِيلَ.

ثُمَّ نَبَّهَ المُصَنِّفُ عَلَى اشْتِمَالِهِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الإِعْجَازِ، وَهُوَ الإِنْبَاءُ عَنْ قَصَصِ الأَوَّلِينَ عَلَى حَسَبِ مَا أُلْفِيَ فِي كُتُبِ اللهِ تَعَالَى وَهُوَ الإِنْبَاءُ عَنْ قَصَصِ الأَوَّلِينَ عَلَى حَسَبِ مَا أُلْفِيَ فِي كُتُبِ اللهِ تَعَالَى المُنَزَّلَةِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّنْ عَانَى تَعَلَّماً وَلَا مَارَسَ تَلَقُّنَ المُنَزَّلَةِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّنْ عَانَى تَعَلَّماً وَلَا مَارَسَ تَلَقُّنَ اللهُ تُعَالَى إلى الكُتُب، وَإِنَّمَا نَشَأَ بَيْنَ ظُهُورِ العَرَبِ، وَلَمْ يُعْهَدُ لَهُ خَرَجَاتُ يُتَوقَّعُ فِي الكُتُب، وَإِنَّمَا نَشَأَ بَيْنَ ظُهُورِ العَرَبِ، وَلَمْ يُعْهَدُ لَهُ خَرَجَاتُ يُتَوقَّعُ فِي الكُتُب، وَإِنَّمَا نَشَأَ بَيْنَ ظُهُورِ العَرَبِ، وَلَمْ يُعْهَدُ لَهُ خَرَجَاتُ يُتَوقَّعُ فِي مِثْلِهَا دِرَاسَةٌ، فَكَانَ ذَلِكَ أَدَلُ ذَلِيلٍ عَلَى صِدْقِهِ، وَقَدْ أَشَارَ اللهُ تَعَالَى إِلَى وَلْكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتَلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ, بِيمِينِكَ إِذَا لَتُهُ مُنْ اللهُ مَن اللهِ اللهُ عَلَى مِن كَلْنَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ, بِيمِينِكَ إِذَا إِنَّا اللهُ مُؤْلِكِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتَلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِلْنَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ, بِيمِينِكَ إِذَا لَا لَهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَيُلْحَقُ بِهَذَا الوَجْهِ مَا تَطَابَقَ عَلَيْهِ الكُتُبُ مِنْ تَوْحِيدِ اللهِ تَعَالَى فِي الكِتَابِ العَزِيزِ، وَمِنْ ذِكْرِ صِفَاتِ كَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَتَنْزِيهِهِ عَنِ النَّقَائِصِ. الكِتَابِ العَزِيزِ، وَمِنْ ذِكْرِ صِفَاتِ كَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَتَنْزِيهِهِ عَنِ النَّقَائِصِ.

وَمِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ الإِنْبَاءُ عَنْ غُيُوبٍ تَتَعَلَّقُ بِالاسْتِقْبَالِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٨]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن اللّهُ عَلَوا وَلَن لَمْ عَلُواْ ﴾ [البقرة: ٢٤]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَلْتَذَخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ اللّهُ ﴾ [النتح: ٢٧]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ النّهَ مُ الروم: ١ - ٢] الآيَة ،

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ [الفتح: ٢٠]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَدِتِ لَيَسَتَخْلِفَنَّهُمْ فِي تَعَالَى: ﴿ سَتَدَعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ الأَرْضِ ﴾ [النور: ٥٥]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ سَتُدَعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ النور: ١٦]، قِيلَ: الخِطَابُ لِلْمُنَافِقِينَ، دَعَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ إِلَى قِتَالِ بَنِي كَنِيفَةَ. وَقِيلَ: المُرَادُ دُعَاءُ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ إِلَى قِتَالِ فَارِسَ.

وَمِنْ إِعْجَازِهِ إِبْقَاؤُهُ مَحْفُوظًا دُونَ سَائِرِ الكُتُبِ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَبْدِيلٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ كَيْفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وَمِنْ إِعْجَازِهِ تَيْسِيرُهُ لِلذِّكْرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ وَمِنْ إِعْجَازِهِ: اسْتِعْلَاقُهُ عَلَى النَّقُوسِ.

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ بَيَانُ الْقَدْرِ الْمُعْجِزِ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُعْجِزَ جُمْلَتُهُ؛ لِقَوْلِهِ ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُعْجِزَ جُمْلَتُهُ؛ لِقَوْلِهِ فَقُولِهِ فَقَالُهُ وَهَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن مِّثْلِهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ مِثْلِلْهِ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللّه

وَقَالَ بَعْضُ الأَصْحَابِ: لَابُدَّ مِنْ سُورَةٍ كَالْبَقَرَةِ أَوْ يُونُسَ أَوْ هُودٍ؛ لِإِطْلَاقِ لَإِطْلَاقِ لَإِطْلَاقِ لَإِطْلَاقِ لَلْقَوْرَ هِيَ المُشْتَمِلَةُ عَلَى التَّعْجِيزِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا؛ لِإِطْلَاقِ لَفْظِ «سُورَةٍ» وَتَنْكِيرِهَا، وَوُرُودُهَا فِي السُّورَةِ لَا يُشْعِرُ بِالتَّحَدِّي بِنَفْسِ تِلْكَ السُّورَةِ وَلَا يُشْعِرُ بِالتَّحَدِّي بِنَفْسِ تِلْكَ السُّورَةِ وَلَا بِمِثْلِهَا.

وَقَالَ الجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَكْفِي أَقَلُّ سُورَةٍ، كَالْعَصْرِ وَالْكَوْثَرِ.

# ﴿ الدَّلِيلُ عَلَى نُبُوَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ: المُعْجِزَاتُ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَجِزَاتُ ﴾ ﴿ المُعْجِزَاتُ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَجِزَاتُ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَ

قَالَ «الإِمَامُ»: وَالَّذِي ارْتَضَاهُ «القَاضِي» فِي كِتَابِ «النَّقْضِ» وَارْتَضَاهُ «أَبُو إِسْحَاقَ» أَنَّ الإِعْجَازَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِقَدْرٍ مَا مِنَ الكَلَامِ بِحَيْثُ يَتَبَيَّنُ فِيهِ تَفَاضُلُ ذَوِي البَلَاغَةِ، وَهَذَا لَا يَتَبيَّنُ إِلَّا فِيمَا طَالَ مِنَ السُّورِ بَعْضَ الطُّولِ، وَهَذَا لَا يَتَبيَّنُ إِلَّا فِيمَا طَالَ مِنَ السُّورِ بَعْضَ الطُّولِ، وَهَذَا لَا يَنْضَبِطُ بِحُرُوفٍ وَكَلِمٍ، وَإِنَّمَا يُصَارُ فِي مِثْلِهِ إِلَى المُتَعَارَفِ بَيْنَ أَهْلِ الخِبْرَةِ وَالدِّرَايَةِ بِالبَلَاغَةِ وَالنَّظْمِ.

#### 80 08

### ﴿ قَوْلُهُ:

# ( فَضَّلْلُ

وَلِرَسُولِ اللهِ صَلَّالِلْهُ عَلَيْهِ مَنَالَدُ اَيَاتُ وَمُعْجِزَاتُ سِوَى القُرْآنِ، كَانْشِقَاقِ القَمَرِ، وَتَسْبِيحِ الحَصَى، وَإِنْطَاقِ العَجْمَاءِ، وَنَبْعِ المَاءِ مِنْ بَيْنِ الأَصَابِعِ، وَغَيْرِهَا).

اعْلَمْ أَنَّ آحَادَ هَذِهِ المُعْجِزَاتِ لَمْ تَثْبُتْ بِالتَّوَاتُرِ، وَلَكِنَّ مَجْمُوعَهَا يُفِيدُ العِلْمَ قَطْعًا بِاخْتِصَاصِهِ بِخَوَارِقِ العَادَاتِ، وَهُوَ كَعِلْمِنَا بِشَجَاعَةِ عَلِيٍّ يُفِيدُ العِلْمَ قَطْعًا بِاخْتِصَاصِهِ بِخَوَارِقِ العَادَاتِ، وَهُوَ كَعِلْمِنَا بِشَجَاعَةِ عَلِيٍّ وَجُودِ حَاتِمٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الآيَاتِ لَا يُحْصَى كَثْرَةً، وَقَدْ جَمَعَ مِنْهُ «البَيْهَقِيُّ» خَمْسَ مُجَلَّدَاتٍ، وَقَرَّرَ «القَاضِي» وَغَيْرُهُ ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

- ــ الْأُوَّلُ: أَنَّ مَجْمُوعَ هَذِهِ القَضَايَا وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَهِيَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى قَدْرٍ مُشْتَرَكٍ وَهُوَ خَرْقُ العَادَةِ.
  - \_ الثَّانِي: أَنَّ العَادَةَ تُحِيلُ كَذِبَ جُمْلَتِهَا ، فَلَابُدَّ مِنْ صِدْقِ بَعْضِهَا .
- \_ الثَّالِثُ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاةِ هَذِهِ الوَقَائِعِ يَدَّعِي أَنَّهُ شَاهَدَ هَذِهِ الوَقَائِعِ يَدَّعِي أَنَّهُ شَاهَدَ هَذِهِ الوَاقِعَةَ جَمْعٌ كَثِيرٌ، وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ، وَهَكَذَا فِي الأَعْصُرِ المُتَتَابِعَةِ، وَالعَادَةُ تُحِيلُ السُّكُوتَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى الكَذِبِ.

وَيُلْحَقُ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الآيَاتِ حَجْبُ الشَّيَاطِينِ عَنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ، وَعِصْمَتُهُ مِنَ النَّاسِ، وَجُمْلَةُ المُبَشِّرَاتِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الجَاحِدِينَ لِنْبُوَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ب اليَهُودَ، وَهُمْ فِرْقَتَانِ:

\* الفِرْقَةُ الأُولَى: امْتَنَعَتْ مِنْ تَصْدِيقِهِ لِمَا تَضَمَّنَتُهُ شَرِيعَتُهُ مِنْ نَسْخِ بَعْضِ أَحْكَامِ شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ اسْتِحَالَةَ النَّسْخِ (١) عَقْلًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْبَدَاءُ مُحَالٌ عَلَى اللهِ عَلَى زَعْمِهِمْ ، وَالبَدَاءُ مُحَالٌ عَلَى اللهِ لَمَا فِيهِ مِنَ البَدَاءُ مُحَالٌ عَلَى اللهِ عَلَى زَعْمِهِمْ ، وَالبَدَاءُ مُحَالٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُوسَى عَلَى نَصَّ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَهُ لَا تُنْسَخُ ، وَأَنَّهُ قَالَ: «تَمَسَّكُوا بِالسَّبْتِ أَبَدًا» .

\* الفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ: وَتُعْرَفُ بِالعِيْسَوِيَّةِ، قَالُوا: «هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِلْعَرَبِ خَاصَّةً»، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي عِيسَى عَشَى إِنَّهُ مَبْعُوثٌ فِي قَوْمِهِ.

أَمَّا مَنْ زَعَمَ إِحَالَةَ النَّسْخِ لِمَا فِيهِ مِنَ البَدَاءِ فَإِنْ عَنَى بِهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى ، وَلَا تَعَالَى ظَهَرَ لَهُ مِنَ الحِكْمَةِ مَا كَانَ خَافِيًا فَذَلِكَ مُحَالٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّسْخَ مُسْتَلْزِمٌ لِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَوِ اسْتَلْزَمَ تَصَرُّفُهُ فِي عِبَادِهِ بِمَنْعِ مَا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّسْخَ مُسْتَلْزِمٌ لِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَوِ اسْتَلْزَمَ تَصَرُّفُهُ فِي عِبَادِهِ بِمَنْعِ مَا

<sup>(</sup>۱) قال ابن التلمساني في تعريف النسخ: «هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه.» ثم ذكر قيود هذا التعريف. (راجع شرح معالم أصول الفقه، ج٢/ص٩٢٥).

<sup>(</sup>٢) البداءُ: استصواب شيء عُلم بعد أَن لم يُعْلم، وذلك على الله غير جائز. قال الفراء: بَدا لي بَداءٌ أَي ظهر لي رأْيٌ آخر؛ وقال الجوهري: وبدا له في الأَمر بداءً: أَي نشأَ له فيه رأْيٌ. (راجع: لسان العرب، بدا).

أَطْلَقَهُ فِي وَقْتٍ مَا أَوْ بِإِطْلَاقِ مَا مَنَعَهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ لَلَزِمَ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِيهِمْ بِأَفْعَالِهِ مِنْ نَقْلِهِمْ مِنَ الصِّحَّةِ إِلَى المَرَضِ وَمِنَ الغِنَى إِلَى الفَقْرِ وَمِنَ الحَيَاةِ إِلَى المَرَضِ وَمِنَ الغِنَى إِلَى الفَقْرِ وَمِنَ الحَيَاةِ إِلَى المَوْتِ وَعَكْسِ ذَلِكَ البَدَاءُ، وَإِذَا لَمْ يَدُلَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى البَدَاءِ اتَّفَاقًا فَكَذَلِكَ لَا يَدُلُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِمْ بِالقَوْلِ عَلَيْهِ.

ثُمَّ مِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ فِي الحِكْمَةِ أَنْ يَأْمُرَ الحَكِيمُ مَرِيضًا بِاسْتِعْمَالِ دَوَاءِ فِي وَقْتٍ ثُمَّ يَنْهَاهُ عَنْهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ لِتَعَلَّقِ صَلَاحِهِ بِذَلِكَ فِي الْمَعْمَالِ دَوَاءِ فِي وَقْتٍ الْمَرْفَاتِ البَارِي ذَلِكَ، فِي الحَالَيْنِ إِنْ رُوعِيَتْ قَاعِدَةُ الصَّلَاحِ وَالنَّزِمَ فِي تَصَرُّفَاتِ البَارِي ذَلِكَ، وَإِلَّا فَاللهُ تَعَالَى ﴿ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الحج: ١٨] وَ ﴿ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١].

ثُمَّ نَقُولُ: وُقُوعُ الخَارِقِ عَلَى وَفْقِ دَعْوَى المُتَحَدِّي، مَعَ العَجْزِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ، لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى صِدْقِ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ أَوْ لَا:

\_ فَإِنْ لَمْ يَدُلُّ وَجَبَ أَنْ لَا تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى صِدْقِ مُوسَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

- وَإِنْ دَلَّ وَجَبَ تَصْدِيقُ مُحَمَّدٍ وَعِيسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا. وَقَدْ جَاءَا بِالنَّسْخ، فَيَثْبُتُ.

ثُمَّ مِنْ نَصِّ التَّوْرَاةِ أَنَّ الله ﷺ قَالَ لِنُوحٍ ﷺ حِينَ خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ: «إِنِّي جَاعِلُ كُلُّ دَابَّةٍ مَأْكلًا لَكَ وَلِذُرِّيَّتَكَ، وَأَطْلَقْتُ ذَلِكَ لَكُمْ كَنَبَاتِ الْعُشْبِ مَا خَلَا الدَّمَ»، وَقَدْ حَرَّمَ فِي التَّوْرَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ كَثِيرًا مِنْهَا.

وَفِي التَّوْرَاةِ أَنَّ مِنْ شَرِيعَةِ آدَمَ ﷺ جَوَازَ نِكَاحِ الأُخْتِ، وَقَدْ حَرَّمْتُمْ

ذَلِكَ. وَقَدْ كَانَ مِنْ شَرْعِ يَعْقُوبَ ﴿ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَقَدْ حَرَّمْتُمْ فَلِكَ. وَقَدْ حَرَّمْتُمْ فَلِكَ. وَقَدْ كَانَ العَمَلُ فِي السَّبْتِ قَبْلَ شَرِيعَةِ مُوسَى مُبَاحًا ، وَقَدْ حَرَّمْتُمْ فَلِكَ. وَلَمْ يَكُنِ الخِتَانُ وَاجِبًا فِي يَوْمِ الوِلَادَةِ ، ثُمَّ أَوْجَبْتُمُوهُ .

وَأَمَّا مَنِ ادَّعَى مَنْعَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ النَّقْلِ فَهُوَ مِمَّا لَقَّنَهُ لَهُمْ «ابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ»، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ النَّقْلُ حَقَّا لَاحْتَجَ بِهِ اليَهُودُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَى عَيَّرُوا صِفَتَهُ فِي صَلَّاللَّهُ عَلَى وَجْهٍ حَتَّى غَيَّرُوا صِفَتَهُ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَوِ احْتَجُوا بِه لَنُقِلَ، وَحَيْثُ لَمْ يُنْقَلْ ذَلَّ عَلَى انْتِفَائِهِ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مُعْجِزَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعِيسَى يَدْرَأُ ذَلِكَ.

وَأَمَّا العِيسَوِيَّةِ فَإِذَا سَلَّمُوا أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَدْ سَلَّمُوا صِدْقَهُ، وَقَدْ أَخْبَرَ بِعُمُومِ رِسَالَتِهِ وَأَنَّهُ مَبْعُوثُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، مَعَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا كَافَّةَ لِلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ٢٨]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَابَيُهَا ٱلنَّاسُ إِلَّا كَافَّةُ لِلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ٢٨]، وقوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَابَيُهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقَدْ تَحَدَّى بِمُعْجِزَتِهِ عَلَى جَمِيعِ الإِنْسِ وَالجِنِّ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا يُلْحَقُ بِهَذَا الفَصْلِ البَحْثُ فِي إِثْبَاتِ عِصْمَةِ الأَنْبِيَاءِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا يُلْحَقُ بِهِذَا الفَصْلِ البَحْثُ فِي إِثْبَاتِ عِصْمَةِ الأَنْبِياءِ هَمَعْنَى العِصْمَةِ عِنْدَ الشَّيْخِ «أَبِي الحَسِن» خَلْقُ القُدْرَةِ عَلَى المَعْصِيَةِ، وَتَرْجِعُ عِنْدَ المُعْتَزِلَةِ إِلَى خَلْقِ الطَّاعَةِ، وَعَدَمُ خَلْقِ القُدْرَةِ عَلَى المَعْصِيةِ، وَتَرْجِعُ عِنْدَ المُعْتَزِلَةِ إِلَى خَلْقِ الأَلْطَافِ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ المَعْصُومَ لَا مُكْنَةَ لَهُ عَلَى المُخَالَفَةِ الْبَيْطِلُ مَدْحَهُ بِالعِصْمَةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ إِثْبَاتَ العِصْمَةِ وَالبَحْثَ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَطْرَافٍ:

# \* الطَّرَفُ الأَوَّلُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالاعْتِقَادِ.

وَقَدْ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَ الكُفْرِ وَالبِدْعَةِ، إِلَّا «الفُضَيْلِيَّةَ» مِنَ «الخَوَارِج»، فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا صُدُورَ الذَّنْبِ مِنْهُمْ، وَقَالُوا: كُلُّ ذَنْبٍ كُفْرٌ، وَسَيَأْتِي إِبْطَالُ هَذِهِ القَاعِدَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا «الرَّافِضَةُ» فَجَوَّزُوا إِظْهَارَ الكُفْرِ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ التَّقِيَةِ، قَالُوا: «لِأَنَّهُ يَجُوزُ النَّطْقُ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ عِنْدَ خَوْفِ الهَلَاكِ تَقِيَّةً لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَلَا تُنْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّمُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]». وَهَذَا لَا يَصِحُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَقَ الأَزْمَانِ بِهِ ابْتِدَاءُ الإِسْلَامِ حَيْثُ كَانُوا فِي ضَعْفٍ وَخَوْفٍ وَقِلَةٍ.

# \* الطَّرَفُ الثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِتَبْلِيغِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ عَنِ اللهِ عَلَّهُ.

وَهُمْ مَعْصُومُونَ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ مَدْلُولُ المُعْجِزَةِ. وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّحْرِيفُ وَالْجِيَانَةُ، لَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَإِلَّا لَمْ يُوثَقُ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّرَائِع.

### \* الطَّرَفُ الثَّالِثُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالفَتْوَى.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَمَّدُ خِلَافِ الحُكْمِ، وَاخْتَلَفُوا فِي السَّهْوِ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ.

## \* الطَّرَفُ الرَّابِعُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعالِهِمْ.

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى خَمْسِ مَقَالَاتٍ:

\_ الأُولى: قَالَتِ «الحَشْوِيَّةُ»: يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الصَّغَائِرُ وَالكَبَائِرُ تَمَسُّكًا بِظَوَاهِرِ القَصَصِ.

\_ النَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الكَبِيرَةُ أَلْبَتَّةَ، وَيَجُوزُ تَعَمَّدُ الصَّغِيرَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الإِصْرَارِ، وَلَا يَجُوزُ مِنْهُمْ صَغِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى خَسَاسَةِ النَّفْسِ وَدَنَاءَةِ الهِمَّةِ كَتَطْفِيفِ حَبَّةٍ وَسَرِقَةِ بَاقَةٍ بَقْلٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ «المُعْتَزِلَةِ».

\_ الثَّالِثَةُ: لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ تَعَمَّدُ الكَبِيرَةِ وَلَا الصَّغِيرَةِ، وَلَكِنْ يَجُوزُ صُدُورُ الذَّنْبِ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الخَطَأِ وَالتَّأُويلِ، وَيُعْزَى إِلَى (الجُبَّائِيِّ) صُدُورُ الذَّنْبِ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الخَطَأِ وَالتَّأُويلِ، وَيُعْزَى إِلَى (الجُبَّائِيِّ) مِنَ (المُعْتَزِلَةِ)،

\_ الرَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ مِنْهُمُ الكَبِيرَةُ وَلَا الصَّغِيرَةُ عَمْدًا وَلَا تَأْوِيلًا، لَكِنْ عَلَى ذَلِكَ لِعُلُوِّ مَنْصِبِهِمْ لَكِنْ عَلَى ذَلِكَ لِعُلُوِّ مَنْصِبِهِمْ وَكَمَالِهِم المُوجِبِ لِلتَّحَفُّظِ.

\_ الخَامِسَةُ: لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ، لَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَلَا سَهْوًا وَلَا سَهْوًا وَلَا نِسْيَانًا، وَهَذَا مَذْهَبُ «الرَّوَافِضِ»، وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَ«أَبِي الهُذَيْلِ» مِنَ «المُعْتَزِلَةِ».

هَذَا نَقْلُ «الفَخْرِ» فِي كُتُبِهِ، وَاخْتَارَ أَنَّهُمْ فِي زَمَانِ النُّبُوَّةِ مَعْصُومُونَ

عَنِ الكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ عَمْدًا، أَمَّا عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ فَجَائِزٌ، فَأَمَّا عِصْمَتُهُمْ فِيمَا يُبَلِّغُونَهُ عَنِ اللهِ عَلَى فَمَقْطُوعٌ بِهَا، فَإِنَّهَا مَدْلُولُ المُعْجِزَةِ.

وَأَمَّا عِصْمَتُهُمْ عَنِ الكَبَائِرِ وَالإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ وَعَنْ كُلِّ صَغِيرَةٍ تُؤْذِنُ بِقِلَة الاكْتِرَاثِ بِالدِّيَانَاتِ فَمُسْتَنِدَةٌ إِلَى الإِجْمَاعِ القَاطِعِ، فَإِنَّ السَّلَفَ لَمْ يَزَالُوا يَحْتَجُّونَ بِأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَيَتَبَادَرُونَ إِلَى التَّأَسِّى بِهِ.

وَجَمِيعُ الظَّوَاهِرِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا «الحَشْوِيَّةُ» قَابِلَةٌ لِلتَّأُويلِ، وَأَقْرَبُ الوُجُوهِ فِي ذَلِكَ حَمْلُ مَا أَمْكَنَ مِنْهَا عَلَى مَا قَبْلَ البِعْثَةِ أَوْ عَلَى تَرْكِ الأُوْلَى. تَرْكِ الأَوْلَى.

أُمَّا قِصَّةُ آدَمَ عِلَى فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَبْلَ النَّبُوَّةِ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا خُصَّ بِالنُّبُوَّةِ بَعْدَ أَنْ أُهْبِطَ ، وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى : ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا بَعْدَ أَنْ أُهْبِطَ ، وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى : ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَعْدَ أَنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَأَمَّا قِصَّةُ إِخْوَةِ يُوسُفَ ﷺ فَقَبْلَ النَّبُوَّةِ بِلَا خِلَافٍ، وَقِصَّةُ القِبْطِيِّ مَعَ مُوسَى ﷺ كَذَلِكَ، وَالهَمُّ مِنْ يُوسُفَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ.

وَدَاوُدُ ﷺ لَا يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ قَصَدَ قَتْلَ «أُورِيَا»، وَإِنَّمَا نُقِلَ أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى خِطْبَتِهِ، فَلَعَلَّ ذَلِكَ فِي شَرْعِهِ كَانَ تَرْكًا لِلْأَوْلَى.

وَأَمَّا يُونُسَ هِ فَقِيلَ: إِنَّمَا كَرَّمَهُ اللهُ بِالنَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ بَعْدَ أَنْ نُبِذَ فَبَعَكَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ [القلم: ٥٠]. بِالْعَرَاءِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَلْجَنَبُهُ رَبُّهُ وَنَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [القلم: ٥٠].

وَأَمَّا نَبِيُّنَا صَالِّلَتُمَّايَنِهُ فِي قِصَّةِ الفِدَاءِ فِي أُسَارَى بَدْرٍ، وَالإِذْنِ لِلْمُنَافِقِينَ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَعُبُوسِ الوَجْهِ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكُ لِلْأَوْلَى.

وَأَمَّا قِصَّةُ زَيْنَبَ فَإِنَّهُ عِلَى كَمَّا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَقَالَ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ وَالأَبْصَارِ»، فَأَحَسَّتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ عِلَى مَالَ قَلْبُهُ إِلَيْهَا، وَكَانَتْ كَارِهَةً فِي زَوْجِهَا فَنَشَزَتْ عَنْهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتُخْفِى فِى إِلَيْهَا، وَكَانَتْ كَارِهَةً فِي زَوْجِهَا فَنَشَزَتْ عَنْهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتُخْفِى فِى الْمُوالِهِ مَا اللهَ مُبْدِيهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ وَقِيلَ: كَانَ جِبْرِيلُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الله عَلَى سَيُزَوِّجُهَا لَهُ، فَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ، ﴿وَتَخْشَى كَانَ جِبْرِيلُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الله عَلَى اللهَ عَلَى مِنْهُمْ.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى العِصْمَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ بِوُجُوهٍ:

\* أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَوْ صَدَرَ مِنْهُمُ الذَّنْبُ لَكَانُوا غَيْرَ مَقْبُولِي الشَّهَادَةِ لِفِسْقِهِمْ، وَإِذَا لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي حَبَّةٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي الأَدْيَانِ.

\* الثَّانِي: لَوْ صَدَرَ مِنْهُمُ النَّنْبُ لَوَجَبَ زَجْرُهُمْ عَنْهُ؛ لِعُمُومِ وُجُوبِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، لَكِنَّ زَجْرَهُمْ غَيْرُ جَائِزٍ وَجُوبِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، لَكِنَّ زَجْرَهُمْ غَيْرُ جَائِزٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [الأحزاب: ٥٧].

\* الثَّالِثُ: لَوْ صَدَرَ مِنْهُمُ الذَّنْبُ لَكَانُوا مَلْعُونِينَ ؛ لِأَنَّ المُذْنِبَ ظَالِمٌ

لِنَفْسِهِ، وَالظَّالِمُ مَلْعُونٌ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَعَـٰنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨].

\* الرَّابِعُ: لَوْ خَالَفُوا لَدَخَلُوا تَحْتَ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَغْعَلُونَ إِنَّهِ كَالُونَ اللهِ كَالَّهِ عَلَيْ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْوَنَ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

\* الخامِسُ: أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ حِكَايَةً عَنْ إِبْلِيسَ قَالَ: ﴿ فَهِعِزَ لِكَ لَأَغُوِينَهُمْ الْمُحْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٦ ـ ٣٨]، فَاسْتَثْنَى أَجُمُعِينَ لَيْهُمُ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُحْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٦ ـ ٣٨]، فَاسْتَثْنَى المُخْلَصِينَ، فَإِنَّ كَانُوا الأَنْبِيَاءَ أَوْ غَيْرَهُمْ، فَإِنْ كَانُوا الأَنْبِيَاءَ كَانَ المُخْلَصِينَ، فَإِنْ كَانُوا الأَنْبِيَاءَ أَوْ غَيْرَهُمْ كَانَ حَالُ غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ أَصْلَحَ مِنْ المَقْصُودُ حَاصِلًا، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَهُمْ كَانَ حَالُ غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ أَصْلَحَ مِنْ حَالِ الأَنْبِيَاءِ، وَهُوَ خِلَافُ الإِجْمَاعِ.

\* السَّادِسُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ [سبأ: ٢٠]، وَالتَّقْرِيرُ مَا تَقَدَّمَ.

وَفِي الحُجَجِ كَثْرَةٌ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ غُنْيَةٌ ، وَالمُعْتَمَدُ الإِجْمَاعُ .

وَقَدِ احْتَجَ «المُعْتَزِلَةُ» عَلَى عِصْمَتِهِمْ بِأَنَّ النَّبِيَّ لَوْ فَسَقَ وَلَابَسَ الكَبَائِرَ لَسَقَطَتْ هَيْبَتُهُ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ التَّوْقِيرَ، وَلَأَدَّى إِلَى نُفْرَةِ القُلُوبِ عَنْهُ وَتَأَبِّي النَّفُوسِ عَنِ الْإِقْتِدَاءِ بِهِ وَاعْتَمَدُوا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى التَّحْسِينِ وَتَأَبِّي النَّفُوسِ عَنِ الْإِقْتِدَاءِ بِهِ وَاعْتَمَدُوا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى التَّحْسِينِ وَتَأَبِّي النَّفُوسِ عَنِ الْإِقْتِدَاءِ بِهِ وَاعْتَمَدُوا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِيِّ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ مَسَالِكِ العُقُولِ لَوْ سُلِّمَ البِنَاءُ عَلَيْهِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِيِّ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ مَسَالِكِ العُقُولِ لَوْ سُلِّمَ البِنَاءُ عَلَيْهِ مَنْ مَسَالِكِ العُقُولِ لَوْ سُلِّمَ البِنَاءُ عَلَيْهِ فَمُوجَبُهُ يُنَافِي نُصْرَةَ الأَعْدَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ يَجِبُ أَنْ لَا يَنَالَهُمُ الأَذَى ،

#### ﴿ ﴿ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ آيَاتُ وَمُعْجِزَاتُ سِوَى القُرْآنِ ۗ ﴿ ﴿ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٤٦] ، ثُمَّ هُوَ مُنْتَقِضٌ بِتَجْوِيزِ الصَّغَائِرِ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَهَا مِنْهُمْ.

وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَقَدْ قَالَ «**الإِمَامُ»**: لَمْ يَقُمْ قَاطِعٌ عَلَى امْتِنَاعِهَا وَلَا جَوَازِهَا، وَمَا يُنْقَلُ مِنَ الظَّوَاهِرِ فَجَمِيعُهُ قَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ<sup>(١)</sup>.

80 08

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الإرشاد، ص ٣٥٦.



# ﴿ قَوْلُهُ:

# ( فَضْلَلُ

كُلُّ مَا جَوَّزَهُ العَقْلُ، وَوَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، وَجَبَ القَضَاءُ بِثُبُوتِهِ. فَمِمَّا وَرَدَ عَذَابُ القَبْرِ، وَسُوَّالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، وَرَدُّ الرُّوجِ إِلَى المَيِّتِ فِي قَبْرِهِ. وَمِنْهُ الصِّرَاطُ، وَالمِيزَانُ، وَالحَوْضُ، وَالشَّفَاعَةُ لِلْمُذْنِبِينَ، كُلُّ ذَلِكَ حَقُّ، وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ عَمْلُهُ السَّمَوَتُ وَالْمَدْنِبِينَ، كُلُّ ذَلِكَ حَقُّ، وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ عَمْلُهُ السَّمَوَتُ وَالْمَدْرِضُ أَعِدَتُ لِلمُتَوَيِّنَ وَالْمَدْرِضُ أَعِدَتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ال عمران: ١٣٣]).

اعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ صِدْقُ الرَّسُولِ صَلَّلَهُ عَنِهِ وَعِصْمَتُهُ فِي كُلِّ مَا يُبلِّغُهُ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَجَبَ التَّصْدِيقُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَمْرِ الغَيْبِ يُبلِّغُهُ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَجَبَ التَّصْدِيقُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَمْرِ الغَيْبِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، فَإِنْ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعْلَمُ تَفْصِيلُهُ وَجَبَ اعْتِقَادُهُ تَفْصِيلًا، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمُ تَفْصِيلًهُ وَجَبَ اعْتِقَادُهُ تَفْصِيلًا، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمُ تَفْصِيلًا وَكِلَ تَأْوِيلُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَلِمَنِ اخْتَصَّهُ الله عَلَى ذَلِكَ.

وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْفَصْلِ أُمُورًا ، وَالمَقْصُودُ مِنْهَا يَتَهَذَّبُ بِذِكْرِ فُصُولٍ:

# الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي الإِعَادَةِ

وَمَقْصُودُهُ يَنْحَصِرُ فِي أَمْرَيْنِ: فِي الجَوَازِ، وَالوُقُوعِ.

أُمَّا جَوَازُ الإِعَادَةِ فَقَدْ دَلَّ العَقْلُ عَلَيْهِ وَالسَّمْعُ مَعًا، وَمَدْهَبُ أَهْلِ



الحَقِّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ كُلِّ حَادِثٍ عُدِمَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَوْهَرًا أَوْ عَرَضًا.

وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ الأَعْرَاضَ لَا تُعَادُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ المُعَادَ مُعَادٌ بِمَعْنَى وَهَذَا بَاطِلُ، المُعَادَ مُعَادٌ بِمَعْنَى وَهَذَا بَاطِلُ، إِذْ لَا مَعْنَى لِلْإِعَادَةِ إِلَّا نَشْأَةٌ ثَانِيَةٌ، وَلَيْسَتْ مُعَلَّلَةً بِمَعْنَى .

وَجَوَّزَتِ المُعْتَزِلَةُ إِعَادَةَ الجَوَاهِرِ، ثُمَّ قَسَّمُوا الأَعْرَاضَ إِلَى مَا يَبْقَى وَإِلَى مَا لَا يَبْقَى \_ كَالحَرَكَاتِ وَالأَصْوَاتِ \_ لَا يَبُقَى مَا لَا يَبْقَى \_ كَالحَركَاتِ وَالأَصْوَاتِ \_ لَا يَجُوزُ إِعَادَتُهُ، وَكُلُّ عَرَضٍ يَسْتَحِيلُ بَقَاؤُهُ عِنْدَهُمْ فَهُوَ مُخْتَصُّ بِوَقْتٍ لَا يَجُوزُ تِقَدَّمُهُ عَلَيْهِ وَلَا تَأَخُّرُهُ عَنْهُ، وَأَمَّا البَاقِي مِنْهَا فَيَنْقَسِمُ إِلَى مَقْدُورٍ يَجُوزُ تَقَدَّمُهُ عَلَيْهِ وَلَا تَأَخُّرُهُ عَنْهُ، وَأَمَّا البَاقِي مِنْهَا فَيَنْقَسِمُ إِلَى مَقْدُورٍ يَجُوزُ تَقَدَّمُهُ مِنَ العَبْدِ وَلَا يَعْبُدِ وَلَا يَعَمَّلُوا: وَالمَقْدُورُ لِلْعَبْدِ لَا تَجُوزُ إِعَادَتُهُ مِنَ العَبْدِ وَلَا مِنَاللَهِ عَلَيْهِ مِنَ العَبْدِ وَلَا مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَقْدُورٍ ، قَالُوا: وَالمَقْدُورُ لِلْعَبْدِ لَا تَجُوزُ إِعَادَتُهُ مِنَ العَبْدِ وَلَا مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَمَّا يَبْقَى فَيَجُوزُ إِعَادَتُهُ مِنَ اللهِ عَلَى مِمَّا يَبْقَى فَيَجُوزُ إِعَادَتُهُ مِنَ اللهِ عَلَى مِمَّا يَبْقَى فَيَجُوزُ إِعَادَتُهُ مِنَ اللهِ عَلَى مَا يَتَعَلَقُ بِقَادِرِيَّةِ اللهِ تَعَالَى مِمَّا يَبْقَى فَيَجُوزُ إِعَادَتُهُ .

وَبِالجُمْلَةِ فَإِنَّا نَقُولُ: أَمَّا أَخْذُ جَوَازِ الإِعَادَةِ مِنَ الْعَقْلِ فَوَاضِحُ (')، وَأَمَّا مِنَ السَّمْعِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِثْبَاتِ الْكَلَامِ الصِّدْقِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، فَيَجُوزُ أَخُذُهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْوُقُوعُ فَلَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالسَّمْعِ لِأَنَّهُ وُقُوعُ جَائِزٍ.

<sup>(</sup>۱) بيانه أن معقولية النشأة الثانية كمعقولية الأولى، فالجواهر والأعراض كانت أولا قابلة للوجود وذلك لإمكانها، وقد وجدت، والقبول لنفسها لا لمعنى يقوم بها؛ إذ قد كانت عدما، والمعنى الوجودي لا يقوم بالأمر العدمي، والقبول النفسي لا يفارقها، فلو امتنع وجودها في وقت لاحق لزم رجوع الجائز محالا، وذلك قلبٌ لحقيقته، وقلب الحقائق محال. وبما أن قبول الجائز للوجود لا يفارق ذاته، فإذا امتنع وجوده لزم الامتناع في حال القبول للوجود، وذلك جمع بين متنافيين، فثبت بهذا التقرير جواز الإعادة عقلا.



وَأَمَّا قَوْلُ «المُعْتَزِلَةِ»: «إِنَّ مَا لَا يَبْقَى مِنَ الأَعْرَاضِ لَا يُعَادُ لِأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِالأَوْقَات، فَلَوْ أُعِيدَتْ لَمْ تَكُنْ إِيَّاهَا»، فَهُو بَاطِلٌ بِإِعَادَةِ اللهِ تَعَالَى مُقَيَّدَةٌ بِالأَوْقَات، فَلَوْ أُعِيدَتْ لَمْ تَكُنْ إِيَّاهَا»، فَهُو بَاطِلٌ بِإِعَادَةِ اللهِ تَعَالَى الأَعْرَاضَ البَاقِيَة، فَإِنَّهَا تَتَخَصَّصُ بِالأَزْمِنَةِ وَقَدْ صَحَّ إِعَادَتُهَا مُضَافَةً لِغَيْرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ.

فَإِنْ قَالُوا: لَوْ أُعِيدَتْ لَوُجِدَتْ فِي أَكْثَر مِنْ زَمَانٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ يُنَافِي عَدَمَ بَقَائِهَا.

قُلْنَا: هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهَا إِذَا أُعِيدَتْ بَعْدَ تَخَلَّلِ زَمَنِ عَدَمِهَا لَمْ تُوصَفْ بِبَقَاءٍ قَطُّ، إِذِ البَقَاءُ عِبَارَةٌ عَنِ اسْتِمْرَارِ الأَزْمِنَةِ.

وَأَمَّا الأَعْرَاضُ المَقْدُورَةُ لِلْعَبْدِ فَمُعْتَمَدُهُمْ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِعَادَتُهَا لِلرَّبِّ لِمَا يَلْزَمُ مِنْهُ مِنْ وُقُوعٍ مَقْدُورٍ بَيْنَ قَادِرَيْنِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: وَلَا يَصِحُّ إِعَادَتُهَا لِأَنَّ إِعَادَتَهَا بِالقُدْرَةِ الأُولَى تُؤَدِّي إِلَى تَعَلَّقِ القُدْرَةِ بِالشَّيْءِ وَمِثْلِهِ، وَهُوَ مُحَالُ.

وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّهُ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُمْ أَنْ تَتَعَلَّقَ القُدْرَةُ بِالشَّيْءِ وَضِدِّهِ مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ المُنَافَاةِ بِالذَّاتِ فَلأَنْ تَتَعَلَّقَ القُدْرَةُ بِالشَّيْءِ وَمِثْلِهِ مَعَ قِلَّةِ المُنَافَاةِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى.

قَالُوا: «وَلَا يَصِحُّ إِعَادَتُهَا بِقُدْرَةٍ أُخْرَى لِمَا يَلْزَمُ مِنْ وُقُوعِ مَقْدُورٍ بَيْنَ قَادِرَيْنِ»، وَقَدْ بَيَّنَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْتَنعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى زَمَانَيْنِ.

قَالَ «الإِمَامُ»: وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الإِعَادَةِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ نُصُوصُ الكِتَابِ وَفَحْوَى الخِطَابِ مِنْ تَشْبِيهِ الإِعَادَةِ بِالنَّشْأَةِ الأُولَى، إِذْ مَا جَازَ عَلَى مِثْلِهِ.
عَلَى الشَّيْءِ جَازَ عَلَى مِثْلِهِ.

وَذَهَبَتِ «الصَّابِئَةُ» إِلَى إِنْكَارِ الحَشْرِ وَالنَّشْرِ، وَصَارُوا إِلَى القَوْلِ بِالتَّنَاسُخ، وَحَمَلُوا الإِعَادَةَ عَلَى تَكْرِيرِ العَوْدِ.

وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ «الكَرَّامِيَّةِ» إِلَى جَوَازِ الإِعَادَةِ، وَفَسَّرُوهُ بِمَا يَرْجِعُ إِلَى جَوَازِ الإِعَادَةِ، وَلَكِنَّهَا تَتَبَدَّدُ، يَرْجِعُ إِلَى إِنْكَارِ الإِعَادَةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: الجَوَاهِرُ لَا تُعْدَمُ، وَلَكِنَّهَا تَتَبَدَّدُ، وَالرَّبُّ تَعَالَى يَجْمَعُ الأَجْسَامَ وَيُؤَلِّفُهَا وَيُعِيدُهَا عَلَى مِثْلِ هَيْئَتِهَا فِي الدَّارِ الأُولَى، وَلَا يُعِيدُ عَيْنَ الأَعْرَاضِ.

وَذَهَبَ المُحَقِّقُونَ إِلَى جَوَازِ الإِعَادَةِ، فَيُعِيدُ الجَوَاهِرَ بَعْدَ عَدَمِهَا، وَيَجْمَعُهَا بَعْدَ تَبَدُّدِهَا ، وَيُعِيدُ الأَعْرَاضَ بِعَيْنِهَا .

وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَصِحُّ إِعَادَةُ الأَعْرَاضِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا؟ أَوْ تَتَقَيَّدُ إِعَادَتُهَا بِمَحَلِّهَا؟ وَهُو بِنَاءً عَلَى أَنَّ اخْتِصَاصَهَا بِالمَحَلِّ المُعَيَّنِ مِنْ صِفَةِ نَفْسِهَا أَوْ بِمَحَلِّهَا؟ وَهُو بِنَاءً عَلَى أَنَّ اخْتِصَاصَهَا بِالمَحَلِّ المُعْتَارِ، فَيَصِحُ إِعَادَتُهَا فِي بِالفَاعِلِ المُخْتَارِ، فَيَصِحُ إِعَادَتُهَا فِي مَحَلِّهَا وَفِي غَيْرِهِ.

ثُمَّ الإِعَادَةُ لَا تَسْتَدْعِي إِلَّا أَمْرَيْنِ:

\* أَحَدُهُمَا: إِمْكَانُ المُعَادِ فِي نَفْسِهِ، وَإِمْكَانُ المُمْكِنَاتِ لِنَفْسِهَا أَوْ

لَازِمِ نَفْسِهَا، وَلَازِمُ النَّفْسِ لَا يُفَارِقُ؛ وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ.

\* وَالثَّانِي: عُمُومُ العِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ عُمُومُهَا لِلَّهِ تَعَالَى.

وَقَدْ نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الدَّلَالَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، وقال: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَيْنَ خَلْقَهُ أَمْ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ ثَمَّ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيتُ ﴾ وَهِي رَمِيتُ ثَمِي قُلْ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيتُ ﴾ [يس: ٧٩ ٧٨].

قِيلَ: وَهَذِهِ الآيَةُ مَعَ إِيجَازِهَا قَدْ دَلَّتْ عَلَى صِحَّةِ الإِعَادَةِ وَعَلَى الجَوَابِ عَنْ شُبَهِ المُنْكِرِينَ، أَمَّا وَجْهُ الدَّلَالَةِ فَقَوْلُهُ: ﴿ وَنَسِى خَلْقَهُ, ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَنَسِى خَلْقَهُ, ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ قُلْ يُعْيِيمَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَلَ مَرَّةٍ ﴾ .

وَأَمَّا شُبَه الخُصُومِ، فَمِنْهَا اسْتِبْعَادُهُمْ إِحْيَاءَهَا بَعْدَ اخْتِلَاطِهَا، وَرُدَّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيكُ ﴾ وَمِنْ شُبَهِهِمْ أَيْضًا أَنَّهَا إِذَا صَارَتْ ثَرَابًا فَقَدْ تَغَيَّرُ طَبْعُهَا عَنْ طَبْعِ الحَيَاةِ إِلَى الضِّدِّ، فَقَطَعَ هَذَا الاسْتِبْعَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ اللَّهُ مَنَ الشَّجَرِ ٱلأَخْضَرِ نَازًا ﴾ [يس: ٨٠].

وَمِنْ شُبَهِهِمْ قَوْلُ «الفَلاسِفَةِ»: «إِنَّ المَعَادَ الجِسْمَانِيَّ بَاطِلُ لِامْتِنَاعِ عَدَمِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ». وَرُدَّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ عَدَمِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ». وَرُدَّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٨١].

**→** 

هَذَا الكَلَامُ فِي جَوَازِهَا، وَأَمَّا الوُقُوعُ فَقَدْ شَهِدَتْ قَوَاطِعُ عَلَى الحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالانْبِعَاثِ لِلْعَرْضِ وَالحِسَابِ وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الكِتَابِ العَزِيزِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِنْهَا مَذْكُورٌ فِي الكِتَابِ العَزِيزِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقْبَلُ التَّأُويلَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَمِنْهَا نَعْيِدُكُمْ وَمِنْهَا نَعْيِرِهُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٥]، وكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ [المعارج: ٣٤]، وكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَثَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَثَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُونَ مِنَ ٱلْأَبْدَاثِ مِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ [المعارج: ٣٤]، وكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طَهَرُهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ [الصافات: ٢٢]، وكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طَهَرُهُ فِي عُنْقِهِ ﴾ [الصافات: ٢٢]، وكَقَوْلِهِ تَعَالَى:

وَلَا بُعْدَ عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ أَنْ يُعِيدَ اللهُ تَعَالَى الأَجْسَامَ وَيَزِيدَ فِي جَوَاهِرِهَا، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «إِنَّ ضِرْسَ الكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ»(١).

وَمَنَعَتِ «المُعْتَزِلَةُ» مُعَاقَبَة أَجْرَامٍ لَمْ تُجْرِمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَإِثَابَةَ أَجْرَامٍ لَمْ تُجْرِمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَإِثَابَةَ أَجْرَامٍ لَمْ تُطِعْ فِيهَا، وَاضْطَرَبَتْ مَذَاهِبُهُمْ فِي الكَافِرِ إِذَا كَانَ عَبْلًا فَهَزُلَ ثُمَّ الْهُوْمِنُ العَبْلُ إِذَا هَزُلَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَمَاتَ ثُمَّ أَسَنَّ وَاخْتُرِمَ مُؤْمِنًا، وَكَذَلِكَ المُؤْمِنُ العَبْلُ إِذَا هَزُلَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَمَاتَ مُوْتَدًّا، فَذَهَبَ «الجُبَّائِيُّ» إِلَى أَنَّ أَجْزَاءَ الَّذِي مَاتَ مُؤْمِنًا نَحِيفًا تُضَمُّ فِي مُرْتَدًّا، فَذَهَبَ «الجُبَّائِيُّ» إِلَى أَنَّ أَجْزَاءَ الَّذِي مَاتَ مُؤْمِنًا نَحِيفًا تُضَمُّ فِي المَحْشَرِ إِلَى النَّذِي مَاتَ مُوْمِنًا نَحِيفًا، وَكَذَلِكَ القَوْلُ فِي عَكْسِهِ.

وَلِـ «الفَلَاسِفَةِ» شُبَهٌ فِي إِنْكَارِ المَعَادِ الجِسْمَانِيُّ:

\* الْأُولَى مِنْهَا: أَنَّ حَشْرَ الأَجْسَامِ لَا يَتِمُّ إِلَّا مَعَ القَوْلِ بِصِحَّةِ إِعَادَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة جهنم، برقم (٢٥٧٨).

المَعْدُومِ، وَإِعَادَةُ المَعْدُومِ مُحَالٌ، وَالمَوْقُوفُ عَلَى المُحَالِ مُحَالٌ.

\* الثَّانِيَةُ: قَالُوا: إِذَا قُتِلَ إِنْسَانٌ وَأَكَلَهُ إِنْسَانٌ آخَرُ صَارَ جُزْءًا مِنَ الآكِل، فَيَوْمَ القِيَامَةِ لَا بُدَّ أَنْ تُرَدَّ تِلْكَ الأَجْزَاءُ إِلَى أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ، فَيَلْزَمُ تَضْيِيعُ الأَجْزَاءِ.

\* الثَّالِثَةُ: قَالُوا: إِذَا أُعِيدَ بَدَنُ شَخْصِ فَإِمَّا أَنْ يُعَادَ عَلَى الأَجْزَاءِ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ المَوْتِ، أَوْ تُعَادُ جُمْلَةُ الأَجْزَاءِ فِي مُدَّةِ الحَيَاةِ. قَالُوا: وَالأَوَّلُ يُوجِبُ أَنْ يُعَادَ الأَعْمَى وَالأَقْطَعُ وَالمَجْذُومُ عَلَى صُورَتِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالاتِّفَاقِ، وَالثَّانِي بَاطِلٌ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ حَالَ إِيمَانِهِ سَمِينًا ثُمَّ هَزُلَ وَكَفَرَ وَمَاتَ فَإِذَا أُعِيدَ سَمِينًا وَعُذِّبَ لَزِمَ وُصُولُ النَّارِ إِلَى أَجْزَاءٍ كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِصِفَةِ الإِيمَانِ، وَكَذَلِكَ العَكْسُ، وَإِنَّهُ مُحَالٌ.

## وَالْجَوَابُ أَنْ نَقُولَ:

\* أَمَّا الشُّبْهَةُ الأُولَى فَحَاصِلُهَا المُطَالَبَةُ بِجَوَازِ الإِعَادَةِ لِلْأَجْسَام، وَقَدْ قَرَّرْنَا أَنَّ الجَوَازَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَعْقُولَ الإِمْكَانِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى سَائِرٍ المُمْكِنَاتِ لَا يَخْتَلِفُ، وَأَنَّهُ لِنَفْسِهَا أَوْ لَازِمِ نَفْسِهَا، وَأَنَّ البَارِئَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كُلِّ المُمْكِنَاتِ، عَالِمٌ بِجَمِيعِ المَعْلُومَاتِ.

\* وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَا يَمْتَنِعُ اشْتِمَالُ كُلِّ إِنْسَانٍ عَلَى أَجْزَاءٍ أَصْلِيَّةٍ لَا تُفَارِقُهُ مِنْ حِينِ مَبْدَئِهِ إِلَى حِينِ مَوْتِهِ، وَهِيَ الَّتِي يَتَحَقَّقُ اسْمُ الإِعَادَةِ



بِهَا، لَا بِالأَجْزَاءِ الفَاضِلَةِ.

\* وَعَنِ الثَّالِثَةِ: مَا ذَكَرْنَاهُ جَوَابًا لِلثَّانِيَةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ المَعَادَ الجِسْمَانِيَّ مِنَ الفَلَاسِفَةِ وَالبَاطِنِيَّةِ وَأَثْبَتَ المَعَادَ الرُّوحَانِيَّ فَإِنَّهُ بَنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الإِنْسَانِ المُشَارَ إِلَيْهَا بِ المَعَادَ الرُّوحَانِيَّ فَإِنَّهُ بَنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الإِنْسَانِ المُشَارَ إِلَيْهَا بِ الْمَعَانِيِّ، وَمِنْ صِفَتِهِ (أَنَا) هُو الجَوْهُرُ المُجَرَّدُ الَّذِي لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا جِسْمَانِيٍّ، وَمِنْ صِفَتِهِ أَنَّهُ مُدْرِكُ لِذَاتِهِ دَائِمًا وَلِلْأُمُورِ الكُلِّيَّةِ إِذَا اسْتَعَدَّ لَهَا، وَمَا دَامَ هَذَا الجَوْهُرُ مُتَعَلِقًا بِالبَدَنِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَانَ البَدَنُ مَوْصُوفًا بِالحَيَاةِ، وَمَتَى انْقَطَعَتْ عَلَاقَتُهُ عَنْهُ وُصِفَ بِالمَوْتِ وَبَقِيَتِ النَّفْسُ بَعْدَ فَسَادِ البَدَنِ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الجَوْهُرَ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَكْمَلَ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ المَعَارِفِ وَهِي إِدْرَاكُ الأَشْيَاءِ عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ كَانَ فِي غَايَةِ السَّعَادَةِ مِنَ المَعَارِفِ وَهِي إِدْرَاكُ الأَشْيَاءِ عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ كَانَ فِي غَايَةِ السَّعَادَةِ مِنَ المَعَارِفِ وَهِي إِدْرَاكُ الأَشْيَاءِ عَلَى عَلَيْهِ كَانَ فِي غَايَةِ السَّعَادَةِ مِنَ المَعَارِفِ وَهِي إِدْرَاكُ الْأَشْيَاءِ عَلَى عَلَيْهِ كَانَ فِي غَايَةِ السَّعَادَةِ مِنَ التَّنَعُم بِما أَدْرَكَهُ، وَإِنْ كَانَ عَدِ اسْتَكُمُ لَا مَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ التَّاتَعُم بِما أَدْرَكَهُ، وَإِنْ كَانَ عَدْهُ وَلَوْ مَعْرِفَةُ اللهِ عَلَى عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ كَانَ مَحْجُوبًا عَمَّا هُو مُتَشُوفًا فُهُ ، وَهُو مَعْرِفَةُ اللهِ عَلَى وَالمَلَائِكَةِ فَيَكُونُ مُعَذِّبًا ، وَهَذِهِ الشَّقَاوَةُ العُظْمَى .

وَأَمَّا النَّفُوسُ الَّتِي لَمْ تَستَعِدَّ لِهَذِهِ العُلُومِ وَلَا لِأَضْدَادِهَا كَالبُلْهِ وَالعَوَامِّ فَقَالَ «ابْنُ سِينَا»: تَبْقَى مُتَعَلِّقةً وَالعَوَامِّ فَقَالَ «ابْنُ سِينَا»: تَبْقَى مُتَعَلِّقةً بِبَعْضِ الأَجْسَامِ السَّمَاوِيَّةِ وَتَتَّخِذُهَا لِتَخَيُّلَاتِ النِّعَمِ المَوْعُودَةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا المَذْهَبَ مَبْنَاهُ عَلَى إِثْبَاتِ الجَوَاهِرِ المُفَارِقَةِ، وَمُعْتَمَدُهُمْ فِي إِثْبَاتِهَا قَوْلُهُمْ: إِنَّ لَنَا عُلُومًا كُلِّيَّةً لَا تَقْبَلُ القِسْمَةَ، وَإِنَّهَا لَا

تَقُومُ إِلَّا بِمَحَلِّ لَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلنَّفْسِ لِأَنَّ كُلَّ مُتَحَيِّزٍ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ، فَبَنَوْهُ عَلَى نَفْيِ الجُزْءِ الفَرْدِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِهِ أَنَّ الجِسْمَ تَقُومُ بِهِ المُتَضَادَّاتُ كَالسَّوَادِ وَالبَيَاضِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ المُتَنَافِيَاتُ كَرُؤْيَةِ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ، وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي تَحَقُّقَ الجُزْءِ، لَا تَقْدِيرَهُ، فَتَبَتَ أَنَّ الجِسْمَ فِيهِ أَجْزَاءٌ بِالفِعْلِ، وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُتَنَاهِيَةً لِوُقُوعِهَا بَيْنَ طَرَفَيْنِ حَاصِرَيْنِ، فَحِينَيَّذٍ يَقُومُ العِلْمُ الكُلِّيُّ بِالجَوْهَرِ الفَرْدِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ.

وَرُبَّمَا تَمَسَّكُوا فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ بِأَنَّ القُوَى الجِسْمَانِيَّةَ تَضْعُفُ بِالاسْتِعْمَالِ، بِخِلَافِ القُوَّةِ النَّفْسَانِيَّةِ فَإِنَّهَا تَقْوَى بِالاسْتِعْمَالِ، فَدَلَّ عَلَى مُبَايَنَتِهَا لِلْأَجْسَام.

وَهَذَا لَا حُجَّةً فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ اخْتِصَاصُ بَعْضِ الأَجْسَامِ بِخَوَاصَّ لَا تَثْبُتُ لِغَيْرِهَا، كَيْفَ وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الأَجْسَامَ الفَلَكِيَّةَ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْخَرْقِ وَالانْفِطَارِ ؟!.

قَالَ «الإِمَامُ»: فَإِنْ قِيلَ: فَبَيِّنُوا الرُّوحَ وَمَعْنَاهُ. قُلْنَا: الأَظْهَرُ عِنْدَنَا أَنَّ الأَرْوَاحَ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ مُشَابِكَةٌ لِلْأَجْسَامِ المَحْسُوسَةِ، أَجْرَى اللهُ تَعَالَى العَادَةَ بِاسْتِمْرَارِ حَيَاةِ الأَجْسَامِ مَا دَامَتْ مُشَابِكَةً لَهَا، فَإِذَا فَارَقَتْهَا أَعْقَبَ المَوْتُ الحَيَاةَ فِي السِّتِمْرَارِ العَادَةِ، ثُمَّ الرُّوحُ يُعرَجُ بِهِ وَتُرْفَعُ فِي حَوَاصِلِ

الطُّيُورِ الخُضْرِ فِي الجَنَّةِ ، وَتَهْبِطُ إِلَى سِجِّينَ مِنَ الكَفَرَةِ كَمَا وَرَدَتِ الآثَارُ ، وَالْحَيَاةُ عَرَضٌ تَحْيَى بِهِ الْجَوَاهِرُ، وَالرُّوحُ تَحْيَى بِالْحَيَاةِ أَيْضًا، فَهَذَا قَوْلُنَا فِي الرُّوحِ (١).

قَالَ «الفَخْرُ»: اعْلَمْ أَنَّ مُرَادَنَا مِنْ لَفْظِ النَّفْسِ وَالرُّوحِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ كُلُّ إِنْسَانٍ بِقَوْلِهِ: أَنَا فَعَلْتُ، وَأَنَا أَرَدْتُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ العُقَلاءُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

قَالَ: وَضَبْطُ المَذَاهِبِ أَنْ يُقَالَ: لَا يَخْلُو هَذَا المُشَارُ إِلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ جِسْمًا أَوْ جِسْمَانِيًّا، أَوْ لَا جِسْمًا وَلَا جِسْمَانِيًّا، أَوْ مُرَكَّبًا مِنْ هَذِهِ الأَقْسَام تَرْكِيبًا ثُنَائِيًّا أَوْ ثُلَاثِيًّا، فَإِنْ كَانَ جِسْمًا فَلَالِكَ الجِسْمُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الهَيْكُلَ المَحْسُوسَ أَوْ جِسْمًا حَاصِلًا فِيهِ.

وَالقَوْلُ الأَوَّلُ صَارَ إِلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنَ «المُتَكَلِّمِينَ». قَالَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ يُمْكِنُنِي أَنْ أُشِيرَ بِقَوْلِي «أَنَا» مَعَ الذُّهُولِ عَنْ هَذِهِ الأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَالْمَعْلُومُ مُغَايِرٌ لِمَا لَيْسَ بِمَعْلُومٍ.

وَلِقَائِلِ أَنْ يِقُولَ: لَا أُسَلِّمُ صِحَّةَ الإِشَارَةِ مَعَ الذَّهُولِ عَنْ جُمْلَتِهِ مُطْلَقًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ جِسْم حَاصِلِ فِي هَذَا الهَيْكَلِ. وَأَرْبَابُ

<sup>(</sup>١) الإرشاد للجويني (ص٣٧٧).



هَذَا القَوْلِ اخْتَلَفُوا عَلَى أَقُوالٍ:

\* الأوَّلُ: قَوْلُ بَعْضِ «الحُكَمَاءِ»: إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الحَرَارَةِ النَّارِيَّةِ السَّارِيَةِ فِي هَذَا الهَشَارِ إِلَيْهِ الإِشْرَاقُ السَّارِيَةِ فِي هَذَا الهُشَارِ إِلَيْهِ الإِشْرَاقُ وَالحَرَكَةُ الاَخْتِيَارِيَّةُ ، وَالإِدْرَاكُ مِنْ وَالحَرَكَةُ الاَخْتِيَارِيَّةُ ، وَالإِدْرَاكُ مِنْ خَاصِيَّتُهَا الإِدْرَاكُ وَالحَرَكَةُ الاَخْتِيَارِيَّةُ ، وَالإِدْرَاكُ مِنْ خَاصِيَّةِ الإِشْرَاقِ . وَيُؤَيِّدُ هَذَا القَوْلَ أَنَّ مُدَبِّرِ النَفْسِ عِنْدَ الأَطِبَّاءِ هِي الحَرَارَةُ الغَرِيزِيَّةُ .

\* الثَّانِي: أَنَّ جَوْهَرَ النَّفْسِ جَوْهَرٌ هَوَائِيٌّ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ النَّفَسُ مَوْجُودًا مُتَرَدِّدًا كَانَتِ الحَيَاةُ بَاقِيَةً، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الهَوَاءَ المُسْتَنْشَقَ المُتَرَدِّدَ فِي تَجَاوِيفِ البَدَنِ، وَلِأَنَّ مِنْ خَوَاصِّ الهَوَاءِ دُخُولَهُ فِي المَنَافِلِ الضَّيِّقَةِ وَقَبُولَ الأَشْكَالِ المُخْتَلِفَةِ.

الضَّيِّقَةِ وَقَبُولَ الأَشْكَالِ المُخْتَلِفَةِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ جَوْهَرٌ مَائِيٌّ لِأَنَّ المَاءَ سَبَبٌ لِحُصُولِ النُّمُوِّ، وَالنَّفْسُ
 كَذَلِكَ.

قَالَ «الفَخْرُ»: «وَهَذِهِ الأَقْيِسَةُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ مُوجِبَتَيْنِ فِي الشَّكْلِ الثَّانِي، وَهُو غَيْرُ مُنْتِجٍ». يَعْنِي أَنَّ مِنْ شَرْطِ إِنْتَاجِهِ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى مُقَدِّمَتَيْهِ سَلْبِيَّةً، فَإِنَّ الوَسَطَّ فِيهِ مَحْمُولٌ فِي المُقَدِّمَتَيْنِ، وَلَا يَمْتَنِعُ اشْتِرَاكُ المَاهِيَّاتِ المُخْتَلِفَةِ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ، فَلَا يَلْزَمُ أَنَّهُ هُو وَلَا اشْتِرَاكُ المَاهِيَّاتِ المُخْتَلِفَةِ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ، فَلَا يَلْزَمُ أَنَّهُ هُو وَلَا غَيْرُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَثْبَتْتَ أَمْرًا لِشَيْءٍ وَسَلَبْتَهُ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُنْتِجُ أَنَّهُ غَيْرُهُ لَا مَحَالَةَ.

الرَّابِعُ: أَنَّهَا عِبَارةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الأَخْلَاطِ الأَرْبَعَةِ بِشَرْطِ الاعْتِدَالِ ،
 الإَنَّةُ مَتَى بَقِيَتْ تِلْكَ الكَمِّيَّاتُ وَالكَيْفِيَّاتُ فَالحَيَاةُ بَاقِيَةٌ ، وَمَتَى عُدِمَتْ عُدِمَتْ .
 عُدِمَتْ .

وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، فَإِنَّهُ تَمَسُّكُ بِالدَّوَرَانِ، وَلَا يُفِيدُ العِلْمَ.

الخَامِسُ: أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الدَّمِ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الأَخْلَاطِ الَّتِي فِي البَدَنِ.

\* السَّادِسُ: أَنَّ الأَجْسَامَ مُخْتَلِفَةٌ فِي مَاهِيَّاتِهَا، فَمِنْهَا جِسْمُ الأَرْضِ وَهُو كَثِيفُ وَلَا يَنْقَلِبُ أَنْبَتَّةَ لَطِيفًا، وَمِنْهَا جِسْمُ النَّارِ وَهُو لَطِيفُ وَلَا يَقْبَلُ الكَثَافَةَ أَنْبَتَّةَ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَتَقُولُ: النَّفُوسُ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ لِذَوَاتِهَا، وَتِلْكَ الأَجْسَامُ إِذَا شَابَكَتْ هَذَا الهَيْكَلَ وَسَرَتْ فِيهِ حَيَّةٌ لِذَوَاتِهَا، وَتِلْكَ الأَجْسَامُ إِذَا شَابَكَتْ هَذَا الهَيْكَلَ وَسَرَتْ فِيهِ كَسَرَيَانِ مَاءِ الوَرْدِ فِي الوَرْدِ وَالنَّارِ فِي الفَحْمِ صَارَ هَذَا الهَيْكَلُ حَيًّا بَسَبَبِ تِلْكَ المُشَابَكَةِ، وَالنَّوبَانُ وَالانْحِلالُ وَالتَّبَدُّلُ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَى تِلْكَ الأَجْسَامِ اللَّطِيفَةِ فَهِي حَيَّةٌ، فَإِذَا فَسَدَتِ الفَحْمَ طَلَاقُ المَّوْتُ وَالأَجْسَامِ اللَّطِيفَةِ فَهِي حَيَّةٌ، فَإِذَا فَسَدَتِ الفَصَلَتُ تِلْكَ الأَجْسَامُ اللَّطِيفَةِ فَهِي حَيَّةٌ، فَإِذَا فَسَدَتِ الْفَصَلَتُ تِلْكَ الأَجْسَامُ اللَّطِيفَةِ فَهِي حَيَّةٌ، فَإِذَا فَسَدَتِ الْفَصَلَتُ تِلْكَ الأَجْسَامُ اللَّطِيفَةِ فَهِي حَيَّةٌ، فَإِذَا فَسَدَتِ الفَصَلَتُ تِلْكَ الأَجْسَامُ اللَّطِيفَةِ فَهِي حَيَّةٌ، فَإِذَا فَسَدَتِ الفَصَلَتُ تِلْكَ الأَجْسَامُ اللَّطِيفَة وَهُ المَوْتُ.

\* السَّابِعُ: أَنَّ النَّفْسَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمِزَاجِ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ اعْتِدَالِ الأَرْكَانِ ، وَتِلْكَ الأَرْكَانُ هِيَ الأَخْلَاطُ الأَرْبَعَةُ ، فَإِذَا امْتَزَجَ بَعْضُهَا الأَرْكَانِ ، وَهِيَ النَّفْسُ وَالحَيَاةُ . بِبَعْضٍ حَصَلَتْ هُنَاكَ كَيْفِيَّةٌ مُعْتَدِلَةٌ بِتَوَسُّطِ المِزَاجِ ، وَهِيَ النَّفْسُ وَالحَيَاةُ .

\* الثَّامِنُ: أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ اللَّطِيفَةِ المَاثِلَةِ فِي الجَانِبِ الأَيْسَرِ مِنَ القَلْبِ، النَّافِذَةِ إِلَى الشَّرَايِينِ المُفْضِيةِ مِنْهُ إِلَى جُمْلَةِ أَجْزَاءِ البَدَنِ.

\* التَّاسِعُ: أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الأَرْوَاحِ المَبْثُوثَةِ فِي الدِّمَاغِ فِي شَضَايَا الأعصابِ المُنْبَثِقَةِ مِنْهَا إِلَى أَقَاصِي البَدَنِ.

\* العَاشِرُ: أَنَّ أَجْزَاءَ البَدَنِ عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهَا أَجْزَاءٌ أَصْلِيَّةٌ بَاقِيَةٌ مِنْ أَوَّلِ العُمُرِ إِلَى آخِرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَطَرَّقَ إِلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ التَّغَيُّراتِ وَالتَّحَلُّلَاتِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وَبَعْضُهَا أَجْزَاءٌ عَارِضَةٌ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ، وَالنَّفْسُ هِيَ القِسْمُ الأَوَّلُ، لَا الثَّانِي. قَالَ «الفَحْرُ»: وَهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ المُحَقِّقِينَ مِنَ «المُتَكَلِّمِينَ».

أَقُولُ: وَبِهِ يَظْهَرُ الجَوَابُ عَنْ شُبْهَةِ المُنْكِرِينَ لِلْحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالمَعَادِ الجِسْمَانِيِّ، يَعْنِي كَمَا تَقَدَّمَ.

وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى القِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّهَا جِسْمَانِيَّةٌ فَلَهُمْ مَقَالَاتٌ:

\_ الأُولَى: أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الحَيَاةِ ، وَهِيَ عَرَضٌ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ «الأُسْتَاذِ» .

\_ الثَّانِيَةُ: أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الشَّكْلِ وَالتَّخْطِيطِ.

\_ الثَّالِثَةُ: أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ تَنَاسُبِ الأَرْكَانِ.

. وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا مِنَ القِسْمِ الثَّالِثِ وَهُوَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِجِسْمِ وَلَا جِسْمَانِيٍّ، فَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ «الفَلَاسِفَةِ» وَ«الغَزَّالِيِّ» وَبَعْضِ «الصُّوفِيَّةِ».



هَذَا نَقْلُ «الفَخْرِ».

قَالَ «القَاضِي»: وَالَّذِي ارْتَضَاهُ أَكْثَرُ «المُتَكَلِّمِينَ» أَنَّ الرُّوحَ عَرَضٌ مِنَ الأَعْرَاضِ وَهُوَ الحَيَاةُ. وَهَذَا مَذْهَبُ «الأَسْتَاذِ». وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ جِسْمًا لَشَارَكَتِ الأَجْسَامَ، وَلَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ جِسْمٍ رُوحًا، وَلَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ جِسْمٍ رُوحًا، وَلَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِلرُّوحِ رُوحً.

وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا؛ إِذْ لَا مَانِعَ مِنَ القَوْلِ بِتَسَاوِي الأَجْسَامِ مَعَ اخْتِصَاصِ بَعْضِ الأَجْسَامِ بِخَاصِّيَّةٍ تَثْبُتُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ فِي مَجْرَى العَادَةِ. وَيَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَنْ يُسَاوِيَ البَشَرُ فِي حَقِيقَتِهِ الجِنَّ وَالمَلَائِكَةَ فِي حَقِيقَتِهِ الجِنَّ وَالمَلَائِكَةَ فِي حَقِيقَتِهِ الْجِنَّ وَالمَلَائِكَةَ فِي حَقِيقَتِهِمَا لِلْإِسْتِوَاءِ فِي الجَوْهَرِيَّةِ.

وَالَّذِي اخْتَارَهُ (الْإِمَامُ) أَنَّهَا أَجْسَامُ، وَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَمْنَعُهُ، لَكِنَّ النَّصُوصَ الوَارِدَةَ فِي الشَّرْعِ تَسْتَلْزِمُ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ ذَلِكَ وَلَا يَمْنَعُهُ، لَكِنَّ النَّصُوصَ الوَارِدَةَ فِي الشَّرْعِ تَسْتَلْزِمُ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ اللهِ آمُونَتُ اللّهِ اللهِ آمُونَتُ اللهُ عَسَلَهُ اللهُ وَلَا شَكَ أَنَّ الأَجْسَامَ لَيْسَتْ حَيَّةً ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ المُرَادَ بِذَلِكَ حَيَاةُ الأَرْوَاحِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آلِ حَيَّةً ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ المُرَادَ بِذَلِكَ حَيَاةُ الأَرْوَاحِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آلِ فَرْعَوْنَ : ﴿ ٱلنَّالُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهُ الْمُورِي عَلَيْهُ الْمُورِي عَلَيْهُ الْمُورِي عَلَيْهُ أَنَّ المُؤْمِنِ طَائِلُ يُعَلِّقُ فِي شَجِرِ الجَنَّةِ» ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِنَّمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَائِلُ يُعَلِّقُ فِي شَجِرِ الجَنَّةِ» ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِنَّمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَائِلُ يُعَلِّقُ فِي شَجِرِ الجَنَّةِ» ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّكَمُ: ﴿ إِنَّمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَائِلُ يُعَلِّقُ فِي شَجِرِ الجَنَّةِ» ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِنَّمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَائِلُ يُعَلِقُ فِي شَجِرِ الجَنَّةِ» ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِنَّا أَرْوَاحَ الشَّهَذَاءِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ فِي الجَنَّةِ المَعْرَا عَلَى الجَنَّةِ المَوْتِلُ عَيْهِ الجَنَّةُ اللهُ اللَّالَامُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَعْرَادِ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمَالِ عَلَيْهِ الْمَعْرَادِ فِي الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ عَلَاهُ اللللللَّهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللْهُ اللهُ اللللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ الْمَعْلَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الللللْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُهُ اللْمُؤْمِلُولُ الْعَلَامُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ الْ

وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةً فِي سَاقِ العَرْشِ»، وَفِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ أَنَّهُ لَقِيَ آدَمَ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا وَعَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَى يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ إِلَى شِمَالِهِ بَكَى. وَ«أَسْوِدَةٌ» جَمْعُ سَوَادٍ، وَسَوَادُ الإِنْسَانِ شَكْلُهُ.

وَحَدِيثُ العُرُوجِ بِالرُّوحِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَرَضٍ. وَلَا مَانِعَ أَنْ لَا تَحْيَى بَعْضُ الْأَجْسَامِ إِلَّا بِمُصَاحَبَةِ أَجْسَامٍ، كَمَا أَنَّ الحُوتَ لَا تَدُومُ لَهُ الْحَيَاةُ بِدُونِ مُصَاحَبَةِ الْمَاءِ.

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الرُّوحَ عَلَى شَكْلِ الإِنْسَانِ، سَارٍ فِي هَذَا الشَّكْلِ. وَيُعْزَى إِلَى «ابْنِ حَبِيبٍ».

#### 80 CB

# الفَصْلُ الثَّانِي: فِي عَذَابِ القَبْرِوَمُسَاءَلَةِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ

قَالَ «الإِمَامُ»: وَالَّذِي صَارَ أَهْلُ الحَقِّ إِلَيْهِ إِثْبَاتُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ مُجَوَّزَاتِ العُقُولِ، وَاللهُ تَعَالَى مُقْتَدِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ المَوْتَى وَأَمْرِ المَلَكَيْنِ بِسُؤَالِهِ عَنْ رَبِّهِ وَرَسُولِهِ، وَكُلُّ مَا جَوَّزَهُ العَقْلُ وَشَهِدَ بِهِ السَّمْعُ لَزِمَ الحُكْمُ بِقَبُولِهِ. وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ بِاسْتِعَاذَةِ رَسُولِ اللهِ صَالَلَتُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبِّهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ. قَالَ «الإِمَامُ»: وَنَقْلُ آحَادٍ مِنَ الأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ تَكَلُّفُ.

ثُمَّ لَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مُسْتَفِيضًا فِي السَّلَفِ قَبْلَ ظُهُورِ البِدَعِ.

وَقَدْ نُقِلَ عَنْ «ضِرَارِ بْنِ عَمْرِو» وَ«بِشْرِ المِرِّيسِي» وَجَمَاعَةً مِنَ «المُعْتَزِلَةِ» إِنْكَارُ عَذَابِ القَبْرِ وَالمُسَاءَلَةِ وَرَدِّ الأَرْوَاحِ إِلَى الأَجْسَادِ، وَقَالُوا: مَنْ مَاتَ فَهُوَ مَيِّتٌ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ البَعْثِ.

وَقَدْ وَرَدَ نَصَّ فِي الكِتَابِ فِي آلِ فِرْعَوْنَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُولًا وَعَوْنَ اللَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ عَلَيْهَا غُدُولًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦].

وَعَنْ «أَبِي الهُذَيْلِ» أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى غَيْرِ سِمَةِ الإِيمَانِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ وَيُسْأَلُ إِذْ ذَاكَ.

وَأَثْبَتَ «البَلخِيُّ» وَ«الجُبَّائِيُّ» وَابْنُهُ عَذَابَ القَبْرِ لِلْكَافِرِينَ وَالفَاسِقِينَ ، دُونَ المُؤْمِنِينَ .

وَقَالَ «صَالِح قَبّة»: «عَذَابُ القَبْرِ جَائِزٌ، وَيَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ رَدِّ الأَرْوَاحِ إِلَى أَجْسَادِهَا، وَإِنَّ المَيِّتَ يَجُوزُ أَنْ يُحِسَّ وَيَأْلَمَ». وَهُوَ خِلَافُ الضَّرُورَةِ. خِلَافُ الضَّرُورَةِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ «الكَرَّامِيَّةِ» وَ«المُعْتَزِلَةِ»: إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ المَوْتَى فِي قُبُورِهِمْ وَيُحْدِثُ فِيهِمُ الْأَلَمَ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ إِذْ ذَاكَ، وَإِذَا حَيَوْا

**+**>€}{

وَجَدُوا تِلْكَ الآلَامَ، وَسَبِيلُ المُعَذَّبِينَ مِنَ المَوْتَى كَسَبِيلِ السَّكْرَانِ وَالمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا ضُرِبَ، فَإِذَا عَادَ إِلَى حِسِّهِ وَجَدَ الأَلَمَ بِالضَّرْبِ المُتَقَدِّمِ، وَيُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ الْأَلَمُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ السَّكْرَانَ لَا يَأْلَمُ ، بَلْ يَأْلَمُ وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ مِنَ الأَينِ وَالتَّأَوُّهِ حَالُهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَدْهَبَ أَهْلِ الحَقِّ أَنَّ الله تَعَالَى مِنَ الأَينِ وَالتَّأَوُّهِ حَالُهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَدْهَبَ أَهْلِ الحَقِّ أَنَّ الله تَعَالَى يَرُدُ إِلَيْهِ الحَيَاةَ وَيَجْعَلُ لَهُ مِنَ العَقْلِ وَالعِلْمِ مَا يَفْهَمُ بِهِ وَيُجِيبُ ، وَلَا يَمْتَنعُ إِحْيَاءُ بَعْضِ أَجْزَاءٍ مِنَ القَلْبِ بِحَيْثُ يُدْرِكُ وَيُجِيبُ فَيُدْرِكُهُ يَمْتَنعُ إِحْيَاءُ بَعْضِ أَجْزَاءٍ مِنَ القَلْبِ بِحَيْثُ يُدْرِكُ وَيُجِيبُ فَيُدْرِكُهُ المَلَكَانِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ نَسْمَعْ نَحْنُ كَلَامَهُ ، وَكَذَلِكَ كَلَامَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَلَا حَاجَةَ المَلكَانِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ نَسْمَعْ نَحْنُ كَلَامَهُ ، وَكَذَلِكَ كَلَامَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَلَا حَاجَةَ لِلتَّكَلُّفِ فِي تَأْوِيلِهِ .

قِيلَ: وَلَيْسَ فِي إِحْيَاءِ الْأَطْفَالِ خَبَرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَظَاهِرُ الْأَخْبَارِ تَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ، إِلَّا أَنَّهُ لَابُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ تَكْمِيلِ فَهْمِهِمْ لِيَعْرِفُوا بِذَلِكَ مَنْ تَكْمِيلِ فَهْمِهِمْ لِيَعْرِفُوا بِذَلِكَ سَعَادَتَهُمْ وَشَقَاوَتَهُمْ، وَكَذَلِكَ القَوْلُ فِي المَعْصُومِينَ مِنَ الذُّنُوبِ.

وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آَمَتَنَا ٱثْنَايْنِ وَأَعْيَيْتَنَا ٱثْنَايَنِ ﴾ [ظافر: ١١] أَنَّ إِحْدَى الحَيَاتَيْنِ حَيَاةُ القَبْرِ، وَأُورِدَ عَلَيْهِمْ أَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ أَنْ إِحْدَى الحَيَاتَيْنِ حَيَاةُ القَبْرِ، وَأُورِدَ عَلَيْهِمْ أَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ أَنْ تَكُونَ الحَيَاةُ ثَلَاثَةً . وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَفْيَ الثَّالِثَةِ إِنَّمَا يَكُونُ بِطَرِيقِ المَفْهُومِ، وَهِي دَلَالَةٌ ضَعِيفَةٌ مَمْنُوعَةً . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا خَصَّ المَفْهُومِ، وَهِي دَلَالَةٌ ضَعِيفَةٌ مَمْنُوعَةً . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا خَصَّ المَفْعُومِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا اللَّتَانِ أَنْكُرُوهُمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَأَمَّا الحَيَاةُ الأُولَى الحَيَاةُ الأُولَى

+>&{

فَمَحْسُوسَةٌ ، وَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنا ﴾ [غافر: ١١].

فَإِنْ تَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ الْأُولِ ﴾ [الدخان: ٥٦]، قُلْنَا: المَنْفِيُّ أَنْ يَدُوقُوا فِي الجَنَّةِ غُصَصَ المَوْتِ اللَّازِمَةِ لِلْمَوْتَةِ الثَّانِيَةِ فِي القَبْرِ؛ إِذْ لَا اللَّازِمَةِ لِلْمَوْتَةِ الثَّانِيَةِ فِي القَبْرِ؛ إِذْ لَا يَصْحَبُهَا الآلَامُ وَالغُصَصُ، فَلِمَ قُلْتُمْ إِنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ؟! .

فَإِنْ قَالُوا: نَحْنُ نَرَى مَنْ نَدْفِنُهُ عَلَى جَالِهِ، وَنَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ كَوْنَهُ مَيِّتًا.

قَالَ «الإِمَامُ»: وَهَذَا مُؤْذِنٌ مِنْ قَائِلِهِ بِعَدَمِ طُمَأْنِينَتِهِ إِلَى الإِيمَانِ، وَهُوَ بِمَثَابَةِ اسْتِبْعَادِ الكَفَرَةِ حَشْرَ العِظَامِ البَالِيَةِ وَتَأْلِيفَ الأَجْزَاءِ المُتَفَرِّقَةِ فِي أَجْوَافِ السِّبَاعِ وَحواصِلِ الطُّيُّورِ وَأَقَاصِي التُّخُومِ، وَمَنْ سَلَّمَ الْجُوسَاصَ الرَّسُولِ بِرُؤْيَةِ المَلَكِ دُونَ القَوْمِ، وَتَعَاقُبَ المَلَائِكَةِ فِينَا، وَقَوْلَهُ تَعَالَى فِي الشَّيْطَانِ وَجُنُودِهِ: ﴿إِنَّهُ يَرَمَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا وَقَوْلَهُ تَعَالَى فِي الشَّيْطَانِ وَجُنُودِهِ: ﴿إِنَّهُ يَرَمَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا وَقَوْلَهُ تَعَالَى فِي الشَّيْطَانِ وَجُنُودِهِ: ﴿إِنَّهُ مِينَ يَلُوكَ. كَيْفَ وَالنَّائِمُ يُدُرِكُ وَقَوْلَهُ مَا السَّرُورِ وَالغُمُومِ وَالآلَامِ مِنْ نَفْسِهِ وَنَحْنُ لَا نُشَاهِدُ ذَلِكَ أَحْوَالًا مِنَ السُّرُورِ وَالغُمُومِ وَالآلَامِ مِنْ نَفْسِهِ وَنَحْنُ لَا نُشَاهِدُ ذَلِكَ مَنْولِ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ وَتَعَيَّرِ العَادَاتِ.

80 08

# الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي إِثْبَاتِ الصِّرَاطِ وَالمِيزَانِ وَالصُّحُفِ

قَالَ «الإِمَامُ»: الصِّرَاطُ ثَابِتٌ عَلَى حَسَبِ مَا نَطَقَ بِهِ الحَدِيثُ، وَهُوَ جِسْرٌ مَمْدُودٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ، يَرِدُهُ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ، فَإِذَا تَكَامَلُوا عَلَيْهِ قِيلَ لِلْمَلَائِكَةِ: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْفُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤].

وَالْحَوْضُ حَتُّ ، وَالكُتُبُ الَّتِي يُحَاسَبُ عَلَيْهَا الْخَلَائِقُ ، وَلَا تُحِيلُ العُقُولُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَدَلَالَةُ السَّمْعِ ثَابِتَةٌ عَلَى قَطْعِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ.

فَإِنْ أَبْدَوْا أَمْرًا فِي الصِّرَاطِ وَقَالُوا: فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعَرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، وَعُبُورُ الخَلَائِقِ عَلَى مَا هَذَا صِفَتُهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَرُبَّمَا يَجْحَدُونَ المِيزَانَ مَصِيرًا إِلَى اسْتِحَالَةِ وَزْنِ الأَعْمَالِ.

وَلَا خَفَاءَ بِسُقُوطِ مَا قَالُوهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ الطَّيْرَانُ فِي الهَوَاءِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَيْفَ يُنْكِرُ ذَلِكَ مَنْ يُلْزِمُهُ الدِّينُ الاعْتِرَافَ بِقَلْب العَصَا ثُعْبَانًا وَفَلْقِ البَحْرِ أَطْوَادًا؟!

وَالمَوْزُونُ الصُّحُفُ المُشْتَمِلَةُ عَلَى الأَعْمَالِ، وَالرَّبُّ تَعَالَى يَزِنُهَا عَلَى أَوْزَانِ أُجُورِهَا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ.

وَحَمَلَتِ المُعْتَزِلَةُ الصِّرَاطَ المَذْكُورَ عَلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيم صِرَاطِ اللهِ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ يَأْبَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٣]، وَأَجْمَعَ المُفَسِّرُونَ عَلَى تَفْسِيرِ الصِّرَاطِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي صِفَتِهِ: «وَعَلَى جَنْبِهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ» (١) ، وَسَأَلَتْ عَائِشَةُ ﴿ وَسُولَ اللهِ صَالِللهُ عَائِشَةُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

قَالَ «القَاضِي» فِي «الهِدَايَةِ»: قَالَ سَلَفُ الأُمَّةِ وَجَمِيعُ أَهْلِ الإِثْبَاتِ وَأَصْحَابُ الحَدِيثِ وَأَئِمَّةُ الفُقَهَاءِ أَنَّ الصِّرَاطَ صِرَاطَانِ: أَحَدُهُمَا صِرَاطُ الدِّينِ، وَالثَّانِي جِسْرٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ.

وَحَكَى «القَاضِي» عَنِ «أَبِي الهُذَيْلِ» وَ«ابْنِ المُعْتَمِرِ» أَنَّهُمَا قَالَا بِحَوَازِ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَا يَقْطَعَانِ بِهِ سَمْعًا. وَاخْتَلَفَ القَوْلُ عَنِ «الجُبَّائِيِّ» وَابْنِهِ، فَأَثْبَتَاهُ تَارَةً وَنَفَيَاهُ أُخْرَى، وَقَالَا عَلَى القَوْلِ بِإِثْبَاتِهِ وَإِيجَابِ إِثَابَةِ المُؤْمِنِينَ: إِنَّ المُؤْمِنِينَ يُعْدَلُ بِهِمْ عَنْهُ إِلَى الجَنَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَلْحَقَ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الآلَامِ.

وَمَنْ أَوْجَبَ تَأْوِيلَهُ قَالَ: مَا وَرَدَ بِخِلَافِ المُمْكِنِ يَجِبُ تَأْوِيلُهُ.

وَأَجَابَ «الإِمَامُ» بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ عَقْلًا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ خِلَافُ المُعْتَادِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: «إِنَّهُ لَا يَلْحَقُ المُؤْمِنَ مِنْهُ تَعَبُّ»، قُلْنَا: وَمَا المَانِعُ مِنْهُ؟! وَلَا يَبُّعُدُ أَنْ يَنَالَ الأَنْبِيَاءَ وَالأَوْلِيَاءَ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ القِيَامَةِ شَيْءٌ. كَيْفَ وَقَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَبِنِ نَاضِرَةُ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا لَا لَهُ تَعَالَى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَبِنِ نَاضِرَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، بباب ومن سورة الزمر، برقم (٣٢٤١) وقال: حديث حسن صحيح.

وَرَدَ فِي الخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ جَهَنَّمَ تَزْفَرُ زَفْرَةً لَا يَبْقَى عَلَيْهَا مَلَكُ مُقَرَّبُ وَلَا نَبِيُّ مُرْسَلُ إِلَّا جَفَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ؟! وَلَا مَانِعَ أَنْ يَعْبُرُوهُ مِنْ غَيْرِ أَلَمٍ وَلَا نَبِيُّ مُرْسَلُ إِلَّا جَفَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ؟! وَلَا مَانِعَ أَنْ يَعْبُرُوهُ مِنْ غَيْرِ أَلَمُ وَلَا تَعِيْ مُرْسَلُ إِلَّا جَفَا عَلَى : ﴿ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَا جِثِيَّا ﴾ وَلَا تَعَبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ [مريم: ٧٧].

وَأَمَّا المِيزَانُ فَقَدْ أَنْكَرَهُ جُمْهُورُ «المُعْتَزِلَةِ»، وَقَالَ «ابْنُ المُعْتَمِرِ» وَ«الوَرَّاقُ»: يَجُوزُ ذَلِكَ، وَلَا نَقْطَعُ بِهِ سَمْعًا.

وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا يُحِيلُ العَقْلُ ذَلِكَ، وَقَدْ صَرَّحَتْ بِهِ آيٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَى مُوجَبِهِ إِجْمَاعُ السَّلَفِ. اللهِ عَلَى مُوجَبِهِ إِجْمَاعُ السَّلَفِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَلِفَ ثِقْلُهَا بِحَسَبِ الإِمْكَانِ ، قَالَ «ابْنُ الجُبَّائِيِّ»: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ تَعَالَى جَوَاهِرَ عَلَى أَعْدَادِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الوَزْنُ . هَذَا غَيْرُ بَعِيدٍ لَوْ لَا الخَبْرُ المَذْكُورُ .

#### 80 08

## الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الشَّفَاعَةِ

أُمَّا الشَّفَاعَةُ فَلَا يَظْهَرُ المَقْصُودُ مِنَ البَحْثِ فِيهَا إِلَّا بِتَقْدِيمِ البَحْثِ فِيهَا الشَّفَاعَةُ فَلَا يَظْهَرُ المَقْصُودُ مِنَ البَحْثِ فِيهَا إِلَّا بِتَقْدِيمِ البَحْثِ فِي الثَّوَابِ وَالعِقَابِ وَإِحْبَاطِ الأَعْمَالِ، وَالرَّدِّ عَلَى «المُعْتَزِلَةِ» وَ«الخَوَارِجِ» وَ«المُرْجِئَةِ».

وَالبَحْثُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ أَرْكَانِ السَّمْعِيَّاتِ، وَفِيهِ افْتَرَقَتِ الفِرَقُ، وَفِي مُوجَبِهِ جَرَى التَّكْفِيرُ وَالتَّبْدِيعُ، فَيَجِبُ الاعْتِنَاءُ بِمَقَاصِدِهِ، وَالكَلامُ فِيهِ بِحَصْرِهِ فِي أَطْرَافٍ، مِنْهَا الثَّوَابُ وَالعِقَابُ، وَذِكْرُ مَذَاهِبِ «الخَوَارِجِ» وَ«المُعْتَزِلَةِ» وَالرَّد عَلَيْهِمْ، وَشُبَهِ القَائِلِينَ بِالوَعِيدِ، وَتَمَسُّكِ أَهْلِ الوَعِيدِ وَتَمَسُّكِ أَهْلِ الوَعِيدِ بِظَوَاهِرَ مِنَ الكِتَابِ، وَمَذَاهِبِ المُحْبِطَةِ، وَجَوَازِ غُهْرَانِ الذَّنُوبِ، وَالشَّفَاعَةِ. بِظَوَاهِرَ مِنَ الكِتَابِ، وَمَذَاهِبِ المُحْبِطَةِ، وَجَوَازِ غُهْرَانِ الذَّنُوبِ، وَالشَّفَاعَةِ.

# \* الطَّرَفُ الأَوَّلُ:

قَالَ «الإِمَامُ»: الثَّوَابُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ لَيْسَ بِمَحْتُومٍ، بَلْ كُلُّ نِعْمَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ عَلَى العَبِيدِ فَضْلُ مِنْهُ، وَكُلُّ نِقْمَةٍ مِنْهُ عَدْلٌ، وَمَا وَعَدَ بِهِ مِنَ العَقابِ فَقُوْلُهُ الْحَقُّ وَوَعْدُهُ الصِّدْقُ، وَكُلُّ بِهِ مِنَ العِقَابِ فَقُوْلُهُ الْحَقُّ وَوَعْدُهُ الصِّدْقُ، وَكُلُّ مَا دَلَنْنَا بِهِ عَلَى أَنْ لَا وَاجِبَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَهُوَ مُطَّرِدٌ هُنَا (۱).

وَزَعَمَتِ «القَدَرِيَّةُ» أَنَّ الثَّوَابَ وَالعِقَابَ مُسْتَحَقُّ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالمَعَاصِي مِنْ جِهَةِ العَقْلِ، وَأَنَّ المُسْتَحَقَّ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ مُنْقَطِع، وَأَنَّهُ وَالمَّهَ عَلَى اللهِ تَعَالَى إِثَابَةُ المُطِيعِ إِذَا لَمْ يُقَارِنْ طَاعَتَهُ مَا يُحْبِطُ ثَوَابَهَا، وَلَا يَجُوزُ فِي قَضِيَّةِ العَقْلِ صَرْفُ الثَّوَابِ عَنِ المُطِيعِ. ثَوَابَهَا، وَلَا يَجُوزُ فِي قَضِيَّةِ العَقْلِ صَرْفُ الثَّوَابِ عَنِ المُطِيعِ.

قَالَ «الإِمَامُ»: «وَلَا يَجِبُ العِقَابُ عِنْدَ الأَكْثَرِ وُجُوبَ الثَّوَابِ، فَإِنَّ الثَّوَابِ، فَإِنَّ الثَّوَابَ لَا يَحْتَمِلُ حَطَّهُ، بِخِلَافِ العِقَابِ، فَإِنَّمَا المَعْنِيُّ بِكَوْنِهِ مُسْتَحَقًّا

<sup>(</sup>١) راجع ذلك في كتاب الإرشاد للجويني (ص ٣٨١).

+>@{

أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا حَسُنَ العِقَابُ عَلَى التَّأْبِيدِ»(١).

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّا نَعْلَمُ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ أَنَّ العَبْدَ المُطِيعَ المُحْسِنَ يَسْتَوْجِبُ التَّعْظِيمَ، وَالمُسْيِءَ العَاصِي مُسْتَوْجِبُ لِللَّمِّ وَالتَّقْرِيعِ.

وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِيِّ، وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ. ثُمَّ أَلْزَمُوهُمْ عَلَى مُوجَبِ أَصْلِهِمْ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ قَامَ بِمُؤَنِ عَبْدِهِ وَإِزَاحَةِ عِلَلِهِ وَهُو مُسْتَحِقٌ مَنْفَعَتَهُ مَالِكُ لِرَقَبَتِهِ، فَإِذَا قَامَ العَبْدُ بِخِدْمَتِهِ لَمْ وَإِزَاحَةِ عِلَلِهِ وَهُو مُسْتَحِقٌ مَنْفَعَتَهُ مَالِكُ لِرَقَبَتِهِ وَفِكَاكَهُ عَنْ ذُلِّ العُبُودِيَّةِ، فَالعَبْدُ يَسْتَوْجِبْ عَلَى مَالِكِهِ تَحْرِيرَ رَقَبَتِهِ وَفِكَاكَهُ عَنْ ذُلِّ العُبُودِيَّةِ، فَالعَبْدُ المَخْلُوقُ لَا يَسْتَحِقُ عَلَى خَالِقِهِ جَزَاءً بِمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى. ثُمَّ اللهِ تَعَالَى عَلَى عَبَادِهِ فِي الدُّنْيَا تَتْرَى لَا تَكَادُ تُحْصَى، وَأَقَلُّ مُدَّةٍ مِنَ المَحَدِّ لَمْ اللهِ تَعَالَى عَلَى عَبَادِهِ فِي الدُّنْيَا تَتْرَى لَا تَكَادُ تُحْصَى، وَأَقَلُّ مُدَّةٍ مِنَ الحَدِّ لَمْ اللهِ تَعَالَى عَلَى عَلَى عَبَادِهِ فِي الدُّنْيَا تَتْرَى لَا تَكَادُ تُحْصَى، وَأَقَلُّ مُدَّةٍ مِنَ الحَدِّ لَمْ اللهِ تَعَالَى عَلَى عَبَادِهِ فِي الدُّنْيَا تَتْرَى لَا تَكَادُ تُحْصَى، وَأَقَلُّ مُدَّةٍ مِنَ الحَدِّ لَمْ اللهِ تَعَالَى عَلَى عَبَادِهِ فِي الدُّنْيَا تَتْرَى لَا الكَثِيرَةِ الخَارِجَةِ عَنِ الحَدِّ لَمْ اللهِ فَي نَعْمَائِهِ لَوْ قُوبِلَتْ بِالأَعْمَالِ الكَثِيرَةِ الخَزَاءَ المُتَأَبِّدُ النَّذِي لَا الْمَوْلَ النَّذُرِ الجَزَاءَ المُتَأَبِّدُ الَّذِي لَا الْمُولَا الْكَرْوا لَا لَكُولَاءَ المُتَأَبِّدُ الْذِي لَا الْمُولَا الْكَرْوالَ الْمَالَ لَهُ الْمِي الْمُقَالِ الْكَوْلِ الْمُعَلِ الْكَوْلِ الْجَزَاءَ المُتَأَبِّدُ اللّذِي لَا الْمُولِ الْمَكَرَاءَ المُتَأَبِّدُ اللّذِي لَا الْقُولُ الْمُولِ الْمَالِ الْكَوْلِ الْمَالِ الْكَوْلَاءِ الْمُعَلِّ الْمِي الْمُالِ الْمُولِ الْمِي الْمُ الْمُنَا وَالْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعَلِى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُا وَالْمُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِى الْمُقَالِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُعَلِّ الْمُعَالِ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعَل

فَإِنْ قَالُوا: إِنَّ الثَّوَابَ هُوَ النَّعِيمُ الهَنِيُّ الخَلِيُّ عَمَّا يُكَدِّرُهُ، وَلَوْ كَانَ عُرْضَةً لِلزَّوَالِ لَمَا كَانَ هَنِيًّا.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا دَعْوَى مَحَلِّ النِّزَاعِ . ثُمَّ يُقَالُ: النِّعَمُ الَّتِي وَجَبَ عَلَى العَبْدِ شُكْرُهَا فِي الدُّنْيَا مَشُوبَةٌ بِالنَّقَمِ مَعَ اسْتِحْقَاقِ شُكْرِهَا، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) الإرشاد للجويني (ص ٣٨١).

حَسُنَ هَذَا فَلَا يَبْعُدُ فِي الثَّوَابِ مِثْلُهُ ثُمَّ يُقَالُ: الرَّبُّ تَعَالَى قَادِرُ عَلَى أَنْ يُثَالُ: الرَّبُّ تَعَالَى قَادِرُ عَلَى أَنْ يُلْهِيَ المُثَابِينَ عَنْ ذِكْرِ الزَّوَالِ حَتَّى يَسْتَوْفُوا مُدَّتَهُمْ، فَمَا المَانِعُ مِنْ يُثْبَاتِ المُّوَابِ عَلَى هَذَا الوَجْهِ؟! ثُمَّ يُقَالُ: إِنْ كَانَ هَذَا قَوْلَكُمْ فِي الثَّوَابِ

ثُمَّ لَوْ رُدَّ الأَمْرُ إِلَى الشَّاهِدِ وَبِاضْطِرَارٍ نَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ بَدَرَتْ مِنْهُ بَادِرَةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ قُدِّرَ اسْتِمْرَارُ البَقَاءِ لَهُ فَلَا يَحْسُنُ مُعَاقَبَتُهُ سَرْمَدًا، فَمَا وَجْهُ ذَاكِ مِنْ أَرحَمِ الرَّاحِمِينَ ؟.

فَإِنْ قَالُوا: إِنَّمَا خُلِّدَ فِي النَّارِ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُمْ لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ.

قُلْنَا: فَمَا المَانِعُ أَنْ يُعَاقِبَهُ العِقَابَ المُسْتَحَقَّ ثُمَّ يُمِيتَهُ، أَوْ يُمِيتَ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ رُدَّ لَعَادَ قَبْلَ البُلُوغِ، أَوْ يَسْلُبَهُ عَقْلَهُ بَعْدَ تَوْفِيَةِ العِقَابِ؟! عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ رُدَّ لَعَادَ قَبْلَ البُلُوغِ، أَوْ يَسْلُبَهُ عَقْلَهُ بَعْدَ تَوْفِيَةِ العِقَابِ؟! وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ غُنْيَةٌ.

## \* الطَّرَفُ الثَّانِي:

فَمَا قَوْلُكُمْ فِي العِقَابِ؟!

ذَهَبَتِ «النَحْوَارِجُ» إِلَى أَنَّ مَنْ قَارَفَ ذَنْبًا وَاحِدًا وَلَمْ يُوَفَّقْ لِلتَّوْبَةِ حَبِطَ عَمَلُهُ وَاسْتَوْجَبَ الخُلُودَ فِي العَذَابِ الأَلِيمِ، وَصَارُوا إِلَى أَنَّهُ يَتَّصِفُ جَبِطَ عَمَلُهُ وَاسْتَوْجَبَ الخُلُودَ فِي العَذَابِ الأَلِيمِ، وَصَارُوا إِلَى أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِالكُفْرِ اللَّذِي هُوَ الشِّرْكُ، وَذَهَبَتِ بِالكُفْرِ اللَّذِي هُوَ الشِّرْكُ، وَذَهَبَتِ

**◆**>@{

«الأَزَارِقَةُ» مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ كَافِرٌ كُفْرَ شِرْكٍ.

وَ «المُعْتَزِلَةُ» وَإِنْ وَافَقُوا «الخَوَارِجَ» فِي المَصِيرِ إِلَى اسْتِحْقَاقِ الخُلُودِ، لَكِنَّهُمْ يُفَارِقُونَهُمْ مِنْ وَجْهَيْنِ:

\* أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ لَمْ يَصِفُوا مُرْتَكِبَ الكَبِيرةِ بِالكُفْرِ، وَلَمْ يَصِفُوهُ أَيْضًا بِالإِيمَانِ، بَلْ أَثْبَتُوا مَنْزِلَةً بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنِ وَسَمَّوْهُ فَاسِقًا.

﴿ وَالوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ جُمْلَةَ الذُّنُوبِ عِنْدَ (الخَوَارِجِ) كَبَائِرُ ،
 و (المُعْتَزِلَةُ) قَسَّمُوا الذُّنُوبَ إِلَى الكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ .

فَحَاصِلُ قَوْلِ «الخَوَارِجِ» أَنَّ مُقَارَفَةَ الزَّلَّةِ الوَاحِدَةِ مُحْبِطَةٌ لِلطَّاعَاتِ مَعَ عَدَمِ التَّوْبَةِ، لَا يَسْتَحِقُّ مَعَهَا ثَوَابًا وَإِنْ كَثُرَتْ، وَهُوَ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ.

وَ (المُرْجِئَةُ ) عَلَى مُقَابَلَتِهِمْ صَارَتْ إِلَى أَنَّ المُؤْمِنَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الزَّلَاتِ عِقَابًا ، لَا عَاجِلًا وَلَا آجِلًا ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الكُفْرِ طَاعَةٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُعَاقَبُ عَلَى زَلَّاتِهِ فِي الدُّنْيَا بِالإِيلَامِ وَالغُمُومِ وَبِنَقْصِ الأَمْوَالِ وَالنَّفْسِ وَالثَّمَرَاتِ .

فَأَمَّا الرَّدُّ عَلَى «الخَوارِجِ» فَنَقُولُ: مِنْ أَصْلِكُمْ أَنَّ الوَعِيدَ عَلَى التَّأْبِيدِ مُسْتَحَقُّ بِزَلَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُحْبَطُ لِأَجْلِهَا ثَوَابُ الطَّاعَاتِ، وَذَلِكَ التَّأْبِيدِ مُسْتَحَقُّ بِزَلَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُحْبَطُ لِأَجْلِهَا ثَوَابُ الطَّاعَاتِ، وَذَلِكَ حَمَّ تَسْلِيمِ فَاسِدِ أَصْلِكُمْ فِي تَحْسِينِ العُقُولِ \_ مُمْتَنِعٌ؛ فَإِنَّ مَرْجِعَ العُقُولِ \_ مُمْتَنِعٌ؛ فَإِنَّ مَرْجِعَ العُقُولِ وَمَدَارَاتِهَا إِلَى الشَّاهِدِ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مَنْ خَدَمَ غَيْرَهُ وَبَالَعَ جُهْدَهُ العُقُولِ وَمَدَارَاتِهَا إِلَى الشَّاهِدِ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مَنْ خَدَمَ غَيْرَهُ وَبَالَعَ جُهْدَهُ

فِي رِعَايَةِ حَقِّهِ مَائَةَ سَنَةٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ بَدَرَتْ مِنْهُ بَادِرَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ يَحْسُنُ إِحْبَاطُ جَمِيعِ حَسَنَاتِهِ بِسَيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِذَا كَانَ الثَّوَابُ وَالعِقَابُ مُتَنَافِيَيْنِ إِحْبَاطُ جَمِيعِ حَسَنَاتِهِ بِسَيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِذَا كَانَ الثَّوَابُ وَالعِقَابُ مُتَنَافِيَيْنِ فَلَيْسَ الثَّوَابُ بِأَنْ يُحْبِطَ العِقَابَ بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ، كَيْفَ وَالشَّرْعُ يَدُلُّ فَلَيْسَ الثَّوَابُ بِأَنْ يُحْبِطَ العِقَابَ بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ، كَيْفَ وَالشَّرْعُ يَدُلُّ فَلَيْسَ الثَّوَابُ بِأَنْ يُحْبِطَ العِقَابِ بَعْلَى : عَلَى دَرْءِ السَّيِّنَاتِ بِالحَسَنَاتِ، فَإِحْبَاطُ العِقَابِ أَحَقُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: عَلَى ذَرْءِ السَّيِّنَاتِ بِالحَسَنَاتِ، فَإِحْبَاطُ العِقَابِ أَحَقُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَا لَهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ لَا لَهُ لَهُ اللهُ لَكَالَ اللهُ لَا لَهُ لَهُ اللهُ لَا لَهُ اللهُ لَيْ اللهُ لَهُ اللهُ لَا لَهُ اللهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ اللهُ لَا لَهُ لَكَالَ اللهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَاللهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَ

فَإِنْ قَالُوا: قَدْ حَسُنَ مِنَ اللهِ تَعَالَى تَخْلِيدُ إِبْلِيسَ بِمَعْصِيَةٍ وَاحِدَةٍ.

قُلْنَا: مَعْصِيَةُ إِبْلِيسَ كُفْرٌ، فَإِنَّهُ سَفَّهَ الأَمْرَ بِسُجُودِ الأَعْلَى لِلْأَدْنَى؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ فِعْلَ الطَّاعَاتِ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الإِيمَانِ ، وَأَنَّ المُرَكَّبَ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ بَعْضِ أَجْزَائِهِ .

قُلْنَا: سَنَفْرِضُ المَسْأَلَةَ وَنَتَكَلَّمُ عَلَى أَطْرَافِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَقَدْ تَمَسَّكَ أَصْحَابُ الوَعِيدِ مِنَ «المعتزلة» و«الخوارج» بِظَوَاهِرَ مِنَ الكِتَابِ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ أَعْظَمَهَا وَنُشِيرُ إِلَى طَرَفِ الكَلَامِ عَلَيْهَا.

مِنْهَا قَوْلُهُ عَلَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلَادًا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٣]، وَهَذِهِ فِي ظَنِّهِمْ نَصُّ عَلَى الوَعِيدِ.

قُلْنَا: قَالَ «ابْنُ عَبَّاسٍ» فِي تَأْوِيلِهَا: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مُسْتَحِلًا. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ القِصَاصَ وَوُجُوبَهُ لَمْ يَقْرِنْهِ بِالوَعِيدِ

وَالخُلُودِ، وَحَيْثُ ذَكَرَ الخُلُودَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِوُجُوبِ القِصَاصِ، كَيْفَ وَالخُلُودِ، وَحَيْثُ ذَكر الخُلُودَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِوُجُوبِ القِصَاصِ، كَيْفَ وَالمَطَالِبُ القَطْعِيَّةُ يَكْفِي فِي إِسْقَاطِ دَلَالَتِهَا مُجَرَّدُ الاحْتِمَالِ.

وَمِمَّا تَمَسَّكُوا بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نَارًا خَيْلِاً فِيهَا ﴾ [النساء: ١٤]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا رَبِي يُصَلِعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا رَبِي يُصَلِعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا يَقْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا رَبِي يُصَلِعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا لَيْ مَن كَسَب سَيِئَتُهُ وَأَلْقِ إِلَى مَن كَسَب سَيَئِتُهُ وَأَوْلَتُهِ لَهُ ٱللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَقُولُه : ﴿ إِلَهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَقِيلُهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْلِهُ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّه

وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ عَنْ هَذِهِ الآي وَنَظَائِرِهَا بِأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ المُؤْمِنَ وَالفَاسِقَ وَالكَافِرَ بِطَرِيقِ العُمُومِ، وَهِيَ قَابِلَةٌ لِلتَّخْصِيصِ، فَلَا يَمْتَنِعُ وَالفَاسِقَ وَالكَافِرَ بِطَرِيقِ العُمُومِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن قَصْرُهَا عَلَى الكُفَّارِ بِآيِ الوَعْدِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن فَصْرُهَا عَلَى الكُفَّارِ بِآيِ الوَعْدِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن فَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وَهَذَا نَصُّ فِي مَوْضِع النَّزُاعِ، وَلا سَبِيلَ لِتَقْيِيدِ الآيَةِ بِالتَّوْبَةِ لِوَجْهَيْنِ:

﴿ أَحَدُهُمَا: أَنَّ قَبُولَ التَّوْبَةِ عِنْدَهُمْ حَتْمٌ عَلَى اللهِ ﴿ فَكَ يَتَقَيَّدُ اللهِ عَلَى اللهِ فَكَ يَتَقَيَّدُ اللهِ عَلَى اللهِ فَكَ يَتَقَيَّدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

\* وَالثَّانِي: أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَّقَ بَيْنَ الشَّرْكِ وَمَا دُونَهُ ، وَالتَّوْبَةُ عَنِ الشِّرْكِ وَمَا دُونَهُ ، وَالتَّوْبَةُ عَنِ الشَّرْكِ تُحْبِطُهُ وَتَجُبُّهُ ، كَمَا أَنَّ التَّوْبَةَ عَنِ المَعَاصِي تَمْحُوهَا ، فَيَكُونُ الشِّرْكِ بَعْنِطُهُ وَتَجُبُّهُ ، كَمَا أَنَّ التَّوْبَةَ عَنِ المَعَاصِي تَمْحُوهَا ، فَيَكُونُ مَا دُونَ مَعْنَى الآية: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ مَعَ الإصْرَارِ ، ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

ذَا لَكُ لِمَن يَشَآلُهُ ﴿ مَعَ الْإِصْرَارِ (١) ، وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِلتَّفْصِيلِ بَيْنَ الشَّرْكِ وَغَيْرِهِ أَثَرٌ لِاسْتِوَاتِهِمَا فِي عَدَمِ الغُفْرَانِ بِتَقْدِيرِ الْإِصْرَارِ ·

وَمِمَّا احْتَجُوا بِهِ قَوْلُهُ هِنَ (لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُو كَامِلُ مُؤْمِنٌ (٢) ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَحْمُولُ عَلَى المُبَالَغَةِ ، وَالمُرَادُ بِهِ: وَهُو كَامِلُ الإِيمَانِ ، وَيُعَارِضُهُ قَوْلُهُ هِنَ : «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ وَإِنْ زَنَا الإِيمَانِ ، وَيُعَارِضُهُ قَوْلُهُ هِنَ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبَادِ ، وَإِنْ سَرَقَ (٣) ، وَقَوْلُهُ هِنَ : «خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْعًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدُ ، فَمَنْ مَاتَ لَمْ يَأْتِ بِهِنَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدُ ، إِنْ شَاءَ قَذْخَلَهُ الجَنَّة ، وَمَنْ مَاتَ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدُ ، إِنْ شَاءَ قَذْخَلَهُ الجَنَّة ، وَمَنْ مَاتَ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدُ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّة » فَا الجَنَّة ، فَمَنْ مَاتَ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدُ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّة » فَقَدْ اللهِ عَهْدُ ، وَقِي الأَخَادِيثِ كَثُرَةٌ ، وَتَعْلِيقُ الغُفْرَانِ لِغَيْرِ المُشْرِكِ بِالمَشِيئَة ، وَفِي الأَحْوِيثِ كَثْرَةٌ ، وَتَعْلِيقُ الغُفْرَانِ لِغَيْرِ المُشْرِكِ بِالمَشِيئَة ، وَفِي الرَّدَ عَلَى «المُرْجِعَة» .

وَأَمَّا القَوْلُ فِي الإِحْبَاطِ فَحَاصِلُ مَذَاهِبِ «المُعْتَزِلَةِ» فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَال:

\* الْأُوَّلُ: قَوْلُ الجُمْهُورِ مِنْهُمْ: إِنَّ الكَبِيرَةَ الوَاحِدَةَ تُحْبِطُ جَمِيعَ

<sup>(</sup>١) أي على المعاصي غير الكفر.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب صلاة الليل، باب الأمر بالوتر.

**%** 

الطَّاعَاتِ كَالرِّدَّةِ.

﴿ وَذَهَبَ «الجُبَّائِيُّ» وَابْنُهُ إِلَى المُوَازَنَةِ، فَزَعَمَ «الجُبَّائِيُّ» أَنَّ الطَّاعَاتِ إِنَّمَا تُحْبَطُ إِذَا رَبَتْ عَلَيْهَا المَعَاصِي، وَكَذَلِكَ العَكْسُ.

\* وَزَعَمَ ابْنُهُ أَنَّ رُجْحَانَ الطَّاعَاتِ لَا تُسْقِطُ المَعْصِيةَ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وَإِنَّمَا تُحْبِطُ مِنْ أُجُورِ الحَسنَاتِ بِمِقْدَارِ تِلْكَ السَّيِّنَاتِ، وَيُجَازَى عَلَى مَا زَادَ.

قَالَ «الْإِمَامُ»: وَمَا ذَكَرُوهُ خَبْطٌ لَا مَحْصُولَ لَهُ؛ إِذْ لَيْسَ بِإِزَاءِ مَعْرِفَةِ اللهِ عَلَى أَجْرِهَا، وَالأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَضْدَادِهَا. اللهِ عَلَى أَجْرِهَا، وَالأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَضْدَادِهَا.

ثُمَّ اضْطَرَبُوا فِي اسْتِوَاءِ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، فَقَالَ ابْنُ الجُبَّائِيِّ: لَا يَجُوزُ وُقُوعُ ذَلِكَ؛ إِذْ لَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ إِلَّا الجَنَّةُ أَوِ النَّارُ.

قَالَ «الإِمَامُ»: وَلَا يَبْعُدُ فِي العَقْلِ أَنْ يَكُونَ ، كَمَنْ مَاتَ قَبْلَ البُلُوغِ.

وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالتَّكْفِيرِ بَيَانُ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ، وَلَا خَفَاءَ بِأَنَّ الإِيمَانَ فِي اللَّغَةِ لِمُطْلَقِ التَّصْدِيقِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧].

وَقَدِ اخْتَلَفَ الإِسْلَامِيُّونَ فِي تَفْسِيرِ مُسَمَّاهُ شَرْعًا، فَلَهَبَ «الكَرَّامِيَّةُ» إِلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ كَافٍ فِي الإِيمَانِ وَإِنْ أَبْطَنَ الكُفْرَ، وَهَوُّلَاءِ اللّٰهِ أَنَّ مُجَرَّدَ الإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ كَافٍ فِي الإِيمَانِ وَإِنْ أَبْطَنَ الكُفْرَ، وَهَوُّلَاءِ اللّهِ مَنَافِقِينَ وَنَفَى عَنْهُمُ اللهُ تَعَالَى مُنَافِقِينَ وَنَفَى عَنْهُمُ اللهُ تَعَالَى مُنَافِقِينَ وَنَفَى عَنْهُمُ

الإِيمَانَ ، حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨] ، وَقَالَ ﷺ: ﴿لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة: ٤١]، وَقَالَ: ﴿ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونِ ﴾ [المنافقون: ١]، وَ ((الكَرَّامِيَّةُ) تَشْهَدُ إِنَّ المُّنَافِقِينَ لَصَادِقُونَ!

فَإِذاً لَا بُدَّ مِنَ التَّصْدِيقِ بِالقَلْبِ، وَهُوَ الرُّكُنُ الأَعْظَمُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالْإِقْرَارُ يُعَبِّرُ عَنْهُ، وَنَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ النَّبِيَّ صَإَّلِتَكَ عَنْهُمْ لَمْ يَرْضَ مِنْهُمْ بِمُجَرَّدِ القَوْلِ مَا لَمْ يُقْرَنْ بِهِ عَقْدٌ.

ثُمَّ تَكْلِيفُ الخَلَائِقِ بِمَعْرِفَةِ اللهِ ﴿ عَلَى وَجْهِ الْإِحَاطَةِ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، فَالمُعْتَبَرُ إِذًا الإِقْرَارُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ عَنْ مُسْتَنَدٍ جُمْلِيٍّ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالَّذِي يَصِيرُ بِهِ مُؤْمِنًا \_ وَهُوَ التَّكْلِيفُ العَامُّ \_ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي صِفَاتِهِ وَلَا قَسِيمَ لَهُ فِي أَفْعَالِهِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَرْسَلَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ. وَالقَوْلُ شَرْطٌ مُظْهِرٌ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الجَنَانُ. وَقَدْ يُكْتَفَى بِمَا فِي القَلْبِ فِي الحُكْمِ بِالإِيمَانِ لِمَنْ مَاتَ عَقِبَ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ النُّطْقِ، وَيُكْتَفَى بِالإِشَارَةِ فِي حَقِّ الأَخْرَسِ.

وَاخْتَلَفَ جَوَابُ الشَّيْخِ «أَبِي الحَسَنِ» فِي مَعْنَى التَّصْدِيقِ، فَقَالَ مَرَّةً: هُوَ المَعْرِفَةُ بِوُجُودِ الصَّانِعِ وَوَحدَانِيَّتِهِ وَإِلْهِيَّتِهِ وَصِفَتِهِ وَتَصْدِيقُ رُسُلِهِ،



وَقَالَ مَرَّةً: التَّصْدِيقُ: حَدِيثُ النَّفْسِ، وَهُوَ الأَظْهَرُ، وَاخْتَارَهُ «القَاضِي»، وَهُوَ الأَظْهَرُ وَاخْتَارَهُ «القَاضِي»، وَهُوَ تَابِعُ لِلْعَقْدِ.

وَهَلْ يُكْتَفَى بِالتَّقْلِيدِ فِي ذَلِكَ أَمْ لَابُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ عَلَى بَصِيرَةٍ؟ تَقَدَّمَ القَوْلُ فِيهِ فِي أَوَّلِ الكِتَابِ، وَاخْتِيَارُ «القَاضِي» أَنَّهُ أَي الْأَوَّلُ غَيْرُ مُتَصَوَّرِ.

وَذَهَبَتِ «المُعْتَزِلَةُ» إِلَى أَنَّ الإِيمَانَ: تَصْدِيثٌ بِالقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللَّسَانِ، وَأَضَافُوا إِلَى ذَلِكَ فِعْلَ الوَاجِبَاتِ إِقْدَامًا وَإِحْجَامًا.

وَذَهَبَ أَصْحَابُ الأَثَرِ مِنَ «المُحَدِّثِينَ» إِلَى أَنَّ الإِيمَانَ يَنْدَرِجُ فِيهِ جَمِيعُ الطَّاعَاتِ فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا، وَعَبَّرُوا عَنْهُ بِأَنَّ الإِيمَانَ: الإِثْيَانُ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ فَرْضًا وَنَفْلًا، وَالانْتِهَاءُ عَمَّا نَهَى عَنْهُ تَحْرِيمًا وَأَدَبًا.

قِيلَ: وَبِهِ قَالَ «القَلَانِسِيُّ» وَ«ابْنُ مُجَاهِدٍ» وَ«مَالِكُ»، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُخْرِجُونَهُ مِنَ الإِيمَانِ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنَ الفَرَائِضِ وَلَا بِارْتِكَابِ شَيْءٍ مِنَ المُحَرَّمَاتِ غَيْرِ الشَّرْكِ، خِلَافًا لِـ«المُعْتَزِلَةِ» وَ«الخَوَارِجِ»، وَيَوُّولُ مَذْهَبُ المُحَرَّمَاتِ غَيْرِ الشَّرْكِ، خِلَافًا لِـ«المُعْتَزِلَةِ» وَ«الخَوَارِجِ»، وَيَوُّولُ مَذْهَبُ المُّحَرَّمَاتِ غَيْرِ الشَّرْكِ، خِلَافًا لِـ«المُعْتَزِلَةِ» وَ«الخَوَارِجِ»، وَيَوُّولُ مَذْهَبُ المُّلَفِ إِلَى أَنَّ تِلْكَ شَرَائِطُ فِي الكَمَالِ، لَا فِي الصِّحَةِ.

وَاحْتَجَّ «المُعْتَزِلَةُ» عَلَى أَنَّ مِنْ مُسَمَّى الإِيمَانِ فِعْلُ الوَاجِبَاتِ بِأَنَّ فِعْلَ الوَاجِبَاتِ بِأَنَّ فِعْلَ الوَاجِبَاتِ هُوَ الإِسْلَامُ، وَالإِسْلَامُ هُوَ الإِيمَانُ، فِعْلَ الوَاجِبَاتِ هُوَ الإِيمَانُ، يَنْتُجُ أَنَّ أَفْعَالَ الجَوَارِحِ إِيمَانُ.

أَمَّا أَنَّ فِعْلَ الْوَاجِبَاتِ هُوَ الدِّينُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِهُ وَا إِلَّا

لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ اللهِ الْجَمِيع. الْقَيْمَةِ ﴾ [البينة: ٥] ، فَقَوْلُهُ: ﴿ وَذَالِكَ ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى الْجَمِيع.

وَأَمَّا أَنَّ الدِّينَ هُوَ الإِسْلَامُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

وَأَمَّا أَنَّ الإِسْلامَ هُوَ الإِيمَانُ فَلِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الداريات: ٣٥ - ٣٦].

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ مَخْزِيٌّ، وَالمُؤْمِنُ لَا يُخْزَى، فَقَاطِعُ الطَّرِيقِ لَا يُخْزَى، فَقَاطِعُ الطَّرِيقِ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ؛ أَمَّا أَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ مَخْزِيٌّ فَلِأَنَّهُ يَدْخُلُ النَّارَ، وَدَاخِلُ النَّارِ مَخْزِيُّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ النَّارَ فَقَدُ وَدَاخِلُ النَّارِ مَخْزِيُّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ النَّارِ مَخْزِيُّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ اللَّهُ النَّارِ مَحْدَرِيُّ اللَّهُ النَّارِ مَحْدَرِي اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْكُولُولُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْكُولُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ اللَّلَالَ اللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ اللَّلْل

وَالْجَوَابُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الدِّينَ فِعْلُ الطَّاعَاتِ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥] إِشَارَةٌ إِلَى الإِخْلَاصِ لِوَحْدَتِهِ وَتَذْكِيرِهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥] ، الجَوَابُ أَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَمُسْلِمِينَ عَبَّرَ عَنْهُمْ بِالوَصْفَيْنِ مَعًا لِمَا بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ مِنَ التَّلَازُمِ ، فَإِنَّ الإِيمَانَ بَاطِنُ الإِسْلَامِ ، وَالإِسْلَامُ ظَاهِرُ الإِيمَانِ .

ثُمَّ مَا ذَكَرُوهُ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتَ إِمَّدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٩]، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانِ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، وَذَلِكَ يُبْطِلُ سَلْبَ الْإِيمَانِ عَنْ مُرْتَكِبِ الكَبِيرَةِ.

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى بَقَاءِ اسْمِ الإِيمَانِ تَوَجُّهُ الطَّاعَاتِ عَلَيْهِمْ المُقَيَّدَةِ بِالْإِيمَانِ إِجْمَاعًا، وَبِأَنَّهُمْ يُصْرَفُ إِلَيْهِمُ الغَنَائِمُ، وَيُذَبُّ عَنْهُمْ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، وَيُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ .

ثُمَّ مِنَ المَشْهُورِ أَنَّ الإِيمَانَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، فَالمَعْنِيُّ بِذَلِكَ أَنَّ تَصْدِيقًا لَا يَفْضُلُ تَصْدِيقًا.

قَالَ «القَلَانِسِيُّ»: «لَا يَبْعُدُ إِطْلَاقُ القَوْلِ بِأَنَّهُ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بالمَعْصِيةِ».

قَالَ «الإِمَامُ»: «وَهَذَا لَا نُؤْثِرُهُ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ فِيهِ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: كَثْرَةُ المُتَعَلَّقَاتِ. وَالثَّانِي: تَوَالِي الأَمْثَالِ وَقِلَّةُ الأَضْدَادِ»(١).

وَإِذَا كَانَ الإِيمَانُ هُوَ التَّصْدِيقَ، وَمَادَّتُهُ المَعَارِفَ، فَمَنْ كَثْرَتْ مَعَارِفُهُ كَانَ تَصْدِيقُهُ أَكْثَرَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَاۤ أُنْزِلَتُ سُورَةُ فَمِنْهُم مَّن يَ قُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عِ إِيمَناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا ﴾ [التوبة: ١٢٤]،

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الإرشاد للجويني (ص ٣٩٩).

فَأَطْلَقَ الزِّيَادَةَ بِاعْتِبَارِ زِيَادَةِ المَعَارِفِ، وَهَذَا يُؤَكِّدُ الاحْتِمَالَ الأَوَّلَ، وَيُوَكِّدُ الثَّانِي قَوْلُهُ ﴿ فِي صِفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ إِنَّمَا سَبِقَكُمْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ»(١).

وَمَا يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لِأَحَدِهِمْ: أَنْتَ مُؤْمِنٌ ؟ قَالَ: أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ تَرَدُّدًا فِي الإِيمَانِ، وَلَكِنْ إِشَارَةٌ إِلَى اسْتِتَارِ العَاقِبَةِ عَنْهُ. وَقَدْ صَرَّحَ «الحَسَنُ البَصْرِيُّ» حِينَ سَأَلَهُ شَخْصٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنْ أَرَدْتَ مَا تَحِلُّ بِهِ ذَبِيحَتِي وَتَحِلُّ بِهِ مُنَاكَحَتِي فَأَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا، وَإِنْ أَرَدْتَ مَا يُحْكَمُ لِي بِهِ مِنَ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ فَأَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### \* الطَّرَفُ الثَّالِثُ: فِي الشَّفَاعَةِ:

قَالَ «الإِمَامُ»: إِذَا تُبَتَ جَوَازُ الغُفْرَانِ فَقَدْ شَهِدَتْ شَوَاهِدُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ \_ لَمْ نَذْكُرْهَا لِكَثْرَتِهَا \_ عَلَى ثُبُوتِ الشَّفَاعَةِ.

اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الحَقِّ أَنَّ الشَّفَاعَةَ حَتُّى، وَقَدْ أَنْكَرَهَا مُنْكِرُو الغُفْرَانِ، وَهِيَ مِنْ مُجَوَّزَاتِ العُقُولِ، وَقَدْ وَرَدَتِ النَّصُوصُ بِهَا، فَيَجِبُ اعْتِقَادُهَا.

وَحَمَلَتِ «المُعْتَزِلَةُ» الشَّفَاعَةَ عَلَى زِيَادَةِ الدَّرَجَاتِ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَفَا عَتِي الْأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي»(١)، وقال ﷺ: «خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ شَطْرُ أُمَّتِي الجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، فَإِنَّهَا أَشْفَى »(٢)، وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ قَبْلَ ظُهُورِ البِدَع عَلَى الرَّغْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي أَنْ يَرْزُقَهُمُ الشَّفَاعَةَ.

وَاحْتَجَّتِ «المُعْتَزِلَةُ» بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]، وَأَصْحَابُ الكَبَائِرِ ظَالِمُونَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَدُهُ ۗ [النساء: ١١٠].

وَالجَوَابُ: مَنْعُ العُمُومِ، وَتَخْصِيصُ الظَّالِمِينَ بِالكُفَّارِ تَوْفِيقًا بَيْنَ النُّصُوصِ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ رَدَّدْتُمْ ذِكْرَ الصَّغَائِرِ وَالكَبَائِرِ، فَمَيِّزُوا بَيْنَ القِسْمَيْنِ.

قَالَ «الإِمَامُ»: المَرْضِيُّ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ ذَنْبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى كَبِيرَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا بِنِسْبَةِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضِ الأَصْغَرُ وَالأَكْبَرُ.

وَزَعَمَ «الجُبَّائِيُّ» أَنَّهُ يَجِبُ القَطْعُ مِنْ جِهَةِ العَقْلِ بِأَنَّ فِي المَعَاصِي صَغَائِرَ وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْ عَيْنَهَا، وَنَقْطَعُ بِأَنَّهَا مُحْبَطَةٌ عِنْدَ اجْتِنَابِ الكَبَائِرِ، وَأَنَّهُ لَا يَحْسُنُ مِنَ اللهِ تَعَالَى العِقَابُ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٥٣٠٠) وفيه: لأنها أعم وأكفى.



وَقَدْ أَبْطَلْنَا مَا يُبْنَى عَلَيْهِ مِنْ مَسَالِكِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ، وَبَيَّنَّا أَنَّ المُتَّبَعَ فِي ذَلِكَ مَسَالِكُ الشَّرْعِ. المُتَّبَعَ فِي ذَلِكَ مَسَالِكُ الشَّرْعِ.

فَإِنْ تَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ﴾ [النجم: ٣٢]، وَبِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَجْصَنْهَا﴾ [الكهف: ٤٩]، فَقَدْ أَثْبَتَ الصَّغِيرَةَ.

قُلْنَا: نَحْنُ لَمْ نَذْكُرِ الصَّغِيرَةَ وَالكَبِيرَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الأَقْدَارِ، فَإِنَّ الخُلْوَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الأَقْدَارِ، فَإِنَّ الخُلُوةَ بِالأَجْنَبِيَّةِ لَيْسَتْ كَالِزِّنَا، وَإِنَّمَا ادَّعَيْنَا أَنَّ الجَمِيعَ كَبِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّوْسَةِ إِلَى اللهِ عَلَى بَعْضٍ مَعَ عُلُوِّ المَرْتَبَةِ لِلْجَمِيعِ. اللهِ عَلَى بَعْضٍ مَعَ عُلُوِّ المَرْتَبَةِ لِلْجَمِيعِ.

وَأَمَّا تَمْبِيزُ الكَبِيرَةِ عَنِ الصَّغِيرَةِ فَقَدْ قِيلَ: الكَبِيرَةُ: مَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ. وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ وَنَظْرٍ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ هِ الْمَعْصِيةٍ الْمَصْلِ الطَّاعَةِ حَتَّى لَا يَشُوبَهَا بِمَعْصِيةٍ اللَّ مِنَ النَّاسِ يَعْمَلُ إِلَّا قَلِيلًا بِمَحْضِ الطَّاعَةِ حَتَّى لَا يَشُوبَهَا بِمَعْصِيةٍ اللَّ وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّ العِصْمَةَ مِنَ المَعَاصِي لَيْسَتْ شَرْطًا فِي العَدَالَةِ، إِذْ ذَلِكَ بِهَذَا إِلَى أَنَّ العِصْمَة مِنَ المَعَاصِي لَيْسَتْ شَرْطًا فِي العَدَالَةِ، إِذْ ذَلِكَ يَحْسِمُ بَابَ الشَّهَادَةُ اللَّهِ مَنْ المَعَاصِي لَيْسَتْ شَرْطًا فِي العَدَالَةِ، وَمِثْلُهُ بَلِي يَعْمِرَةٍ لَمْ يَحْسِمُ بَابَ الشَّهَادَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

الْفِسْقُ المُرُونُ عَلَى المَعْصِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً»، فَفِي كَلَامِ «الشَّافِعِيِّ» فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ الفَرْقُ بَيْنَ الكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ.

قَالَ «الإِمَامُ»: ثُمَّ نُوجِزُ قَوْلًا بَلِيعًا فَنَقُولُ: كُلُّ جَرِيمَةٍ تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ فَهِيَ الَّتِي تُحْبِطُ العَدَالَةَ، وَكُلُّ جَرِيمَةٍ لَا تُؤْذِنُ بِذَكِ بَلْ بِنَفْيِ حُسْنِ الظَّنِّ بِصَاحِبِهَا ظَاهِرًا فَهِيَ لَا تُحْبِطُ العَدَالَةَ.
تُحْبِطُ العَدَالَةَ.

قِيلَ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا مُيِّزِ بِهِ أَحَدُ الضَّرْبَيْنِ عَنِ الآخَرِ.

وَأَمَّا «المُعْتَزِلَةُ» فَقَالُوا: الكَبِيرَةُ: كُلُّ ذَنْبٍ وَرَدَ الوَعِيدُ عَلَيْهِ فِي العُقْبَى.

وَقِيلَ: مَا يَجِبُ الحَدُّ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَوَرَدَ العِقَابُ عَلَيْهِ فِي العُقْبَى.

وَقَالَ «أَبُو هَاشِم»: إِنَّمَا تُعْرَفُ الكَبِيرَةُ بِوُرُودِ الذَّمِّ عَلَيْهَا.

وَهَذَا بَاطِلٌ؛ إِذْ لَوْ كَانَ وُرُودُ الذَّمِّ عَلَيْهَا وَالوَعِيدِ طَرِيقًا إِلَى مَعْرِفَةِ كَوْنِهَا كَبِيرَةً لَكَانَتِ الصَّغَائِرُ كَبَائِرَ.

وَمَنْ ضَبَطَهَا بِإِيجَابِ الحَدِّ انْخَرَمَ عَلَيْهِ بِالفِرَارِ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعُقُوقِ الوَالِدَيْنِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُمَا مِنَ الكَبَائِرِ وَلَا حَدَّ فِيهِمَا.

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى ضَبْطِ الكَبَائِرِ بِمَا وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ، وَفِي السَّرْكُ السِّرْكُ السِّرْكُ السِّرْكُ بِالسِّرْكُ بِالسِّرْكُ بِالسِّرْدُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ النَّيْمِ،

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ المُعْفِلَاتِ العُافِلَاتِ المُعْفِينَاتِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالبُخَارِيُّ، وَالأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ.

قَالَ الشَّيْخُ ﴿ أَبُو طَالِبٍ المَكِّيُّ ﴾ فِي ﴿ اللَّوْتِ ﴾ : وَالَّذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ ، أَنَّ الكَبَائِرَ سَبْعَ عَشْرَةَ ، مُسْتَخْرَجَةٌ مِنْ أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍ ، جَمْعُهَا عَدَدُ ذَلِكَ ، ذُكِرَ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِي غَيْرِهِ مَعَ إِسْقَاطِ المُتَكَرِّرِ ، وَهِي أَرْبَعٌ مِنْ أَعْمَالِ القُلُوبِ : الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالإِصْرَارُ عَلَى المُتَكَرِّرِ ، وَهِي أَرْبَعٌ مِنْ أَعْمَالِ القُلُوبِ : الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالإِصْرَارُ عَلَى المُعْصِيةِ ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِهِ ، وَأَرْبَعٌ فِي اللّسَانِ : شَهَادَةُ الزُّورِ ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ ، وَالسِّحْرُ ، وَثَلَاثَةٌ فِي البِّطْنِ : شُرْبُ الخَمْرِ والمُسْكِرِ مِنَ الأَشْرِبَةِ ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ ظُلْمًا ، وَالسِّعْرِ فِي البِّرِبَ الخَمْرِ والمُسْكِرِ مِنَ الأَشْرِبَةِ ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ ظُلْمًا ، وَالسَّعْرُ . وَقَادِدَةُ فِي البَدِ: القَتْلُ ، وَاللَّوَاطِ . وَاثْنَتَانِ فِي اليَدِ: القَتْلُ ، وَالسَّرِقَةُ . وَوَاحِدَةٌ فِي الرِّجْلِ : فِرَارُ الوَاحِدِ مِن اثْنَيْنِ يَوْمَ الزَّحْفِ . وَوَاحِدَةٌ فِي الجَسَدِ كُلِّهِ : وَمُو عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ .

قَالَ «البَغَوِيُّ» فِي «التَّهْذِيبِ»: «كُلُّ مَا يُوجِبُ الحَدَّ مِنَ المَعَاصِي كَبِيرَةُ ». وَهَذَا لَيْسَ بِحَصْرٍ ؛ فَإِنَّ الأَحَادِيثَ دَلَّتْ عَلَى كَبَائِرَ لَا يُقَامُ فِيهَا الحَدُّ كَمَا تَقَدَّمَ.

قَالَ: وَقِيلَ: كُلُّ مَا لَحِقَ الوَعِيدُ بِصَاحِبِهِ بِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ فَهُوَ كَبِيرَةٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الرَّدِّ عَلَى «المُعْتَزِلَةِ» مَا يُفْسِدُهُ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ وَقَعَ مِنْكُمْ وَمِنَ «المُعْتَزِلَةِ» أَنَّ التَّوْبَةَ مُسْقِطَةٌ لِلْكَبَائِرِ،

X&(

فَبَيِّنُوا حَقِيقَةَ التَّوْبَةِ وَشَرَائِطَهَا.

قُلْنَا: التَّوْبَةُ فِي اللَّغَةِ: الرُّجُوعُ، يُقَالُ: تَابَ، وَثَابَ، وَأَنَابَ، إِذَا رَجَعَ وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى العَبْدِ كَانَ مَعْنَاهَا الرُّجُوعِ عَنِ النَّلُ وَالْمَعَاصِي إِلَى النَّدَمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ، وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى اللهِ عَلَى عَنَاهَا الرَّكُونِ مَعْنَاهَا عَوْده عَلَى عِبَادِهِ بِقَبُولِهِ وَآلَائِهِ.

وَأَعْظُمُ أَرْكَانِهَا النَّدَمُ؛ إِذْ لَا يُفَارِقُهَا؛ قَالَ ﴿ النَّدَمُ تَوْبَةُ ﴾ (١). وَيَلْزَمُهُ الإِقْلاعُ فِي الحَالِ، وَالعَزْمُ وَيَلْزَمُهُ الإِقْلاعُ فِي الحَالِ، وَالعَزْمُ عَلَى مَا فَاتَ، وَيَلْزَمُهُ الإِقْلاعُ فِي الحَالِ، وَالعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الفِعْلِ فِي الاسْتِقْبَالِ إِنْ أَمْكَنَ، فَإِنَّ مَنْ زَنَا وَجُبَّ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ سِوَى النَّدَمِ عَلَى مَا سَلَفَ.

وَالتَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى المُكَلَّفِينَ بِالإِجْمَاعِ ، لَا بِالعَقْلِ ، لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَقْلًا ، وَجَمِيعُ المُكَلَّفِينَ مُخَاطَّبُونَ بِهَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَقْلًا ، وَجَمِيعُ المُكَلَّفِينَ مُخَاطَبُونَ بِهَا بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ ، فَتَوْبَةُ الكَافِرِ غَيْرُ تَوْبَةِ المُذْنِبِ ، وَتَوْبَةُ المُذْنِبِ غَيْرُ تَوْبَةِ المُذْنِبِ ، وَتَوْبَةُ المُذْنِبِ غَيْرُ تَوْبَةِ المُذْنِبِ ، وَتَوْبَةُ المُذْنِبِ غَيْرُ تَوْبَةِ الصِّدِيقِينَ وَالأَنْبِيَاءِ . وَبَوْبَةِ المُؤْمِنِينَ ، وَتَوْبَةُ عَامَّةِ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ تَوْبَةِ الصِّدِيقِينَ وَالأَنْبِيَاءِ .

فَأَمَّا تَوْبَةُ المُشْرِكِينَ فَالرُّجُوعُ إِلَى الإِيمَانِ؛ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ تَعَالَى: ﴿ فَأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهُ تَبَارَكَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهُ أَلِيَهُ إِنَّنِى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ وَكَانِ السَّتَغْفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوا اللهِ ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ عَبُدُوا اللهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٢ - ٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم ٦١٣).

وَأَمَّا تَوْبَةُ المُذْنبِينَ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَنعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا نَقْ نَطُوا مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ النور: ٥٣ ـ ١٥] وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر: ٥٣ ـ ١٥].

وَأَمَّا تَوْبَةُ المُؤْمِنِينَ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَكَةً نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨]. قِيلَ: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ هِيَ الخَالِصَةُ، وَقِيلَ: الَّتِي لَا يَبْقَى مَعَهَا ذَنْبٌ ، وَقِيلَ: الَّتِي لَا يَعُودُ التَّائِبُ إِلَى مَا أَقْلَعَ عَنْهُ.

وَأَمَّا تَوْبَهُ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَك تَعَالَى: ﴿ لَّقَدَ تَّابَ ٱللَّهُ عَلَىٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾ [التوبة: ١١٧]، وَقَالَ ﷺ: «إِنِّي لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً»، قِيلَ: لِأَنَّهُ عِنْ لَمْ يَزَلْ مُتَرَقِّيًّا فِي المَقَامَاتِ، فَكُلَّمَا تَرَقَّى إِلَى مَقَامِ اسْتَغْفَرَ اللهَ لِوُقُوفِهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ، وَفَضْلُ اللهِ لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَحَسَنَاتُ الأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ المُقَرَّبِينَ.

ثُمَّ التَّوْبَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِمَحْضِ حَقِّ اللهِ ﷺ، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ النَّدَمُ، وَمِنْ ذَلِكَ شُرْبُ الخَمْرِ وَالزِّنَا إِذَا كَانَ المَزْنِيُّ بِهَا مُطَاوِعَةً وَلَيْسَ فِيهِ تَلْطِيخُ فِرَاشٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِظْهَارُهُ وَلَا تَسْلِيمُ نَفْسِهِ لِلْحَدِّ، وَالْأَوْلَى بِهِ كِتْمَانُهُ وَالْهَرَبُ؛ قَالَ ﴿ وَالْهَرَبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْهَرَبُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ القَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ»(١). وَقَالَ «أَبُو هَاشِم»: إِظْهَارُهُ الذَّنْبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (رقم ١٥٦٢).

**→**>@(

مَعْصِيَةٌ ، وَنَحْنُ نَقُولُ: السَّتْرُ أَوْلَى.

وَقَدْ قَالَ صَلَّالَتُمَا عَنِي مَاعِزٍ لَمَّا أَمَرَ بِرَجْمِهِ وَهَرَبَ فَاتَّبَعُوهُ وَقَدَّلُوهُ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ لَوَسِعَتْهُمْ» (١). فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الإِظْهَارِ وَالهَرَبِ.

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الآدَمِيِّينَ فَمَا كَانَ مِنْهُ يَرْجِعُ إِلَى مَالٍ أَوْ عِرْضٍ فَلَا يَكْفِي فِيهِ النَّدَمُ مَا لَمْ يَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ بِالقَتْلِ المُوجِبِ لِلْقِصَاصِ، فَقَدْ قَالَ «القَاضِي» وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: لَا يَكْفِي النَّدَمُ مَا لَمْ يُسْلِمْ نَفْسَهُ لِلْقِصَاصِ أَوْ يُعْفَى عَنْهُ.

وَقَالَ «الْإِمَامُ»: إِذَا نَدِمَ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى، وَمَنْعُهُ القِصَاصَ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ مَعْصِيَةٌ مُجَدَّدَةٌ تَسْتَدْعِي خُرُوجَهُ عَنْهَا، فَلَا يَقْدَحُ فِي تَوْبَتِهِ عَمَّا سَبَقَ مِنْهُ.

وَتَوْبَةُ الكَافِرِ بِالرُّجُوعِ إِلَى الإِيمَانِ، وَتَوْبَةُ المُبْتَدِعِ رُجُوعُهُ عَنْ بِدْعَتِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَفَزَّ غَيْرَهُ وَدَعَاهُ إِلَيْهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِعْلَامُهُ بِرُجُوعِهِ عِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِزَالَةُ الشَّبَهِ، فَإِنْ كَثُرُوا بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ لِقَاءُ جَمِيعِهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِشَاعَةُ رُجُوعِهِ وَالاجْتِهَادُ فِي نَشْرِ ذَلِكَ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ، وَجَبَ عَلَيْهِ إِزَالتُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (رقم ٣٢١٣).

+X&{

عَنْ يَدِهِ فَلْيَجْتَهِدْ فِي تَحْصِيلِهِ وَإِثْلَافِهِ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ.

وَتَصِحُّ التَّوْبَةُ عَنْ بَعْضِ الذُّنُوبِ، خِلَافًا لِهِ أَبِي هَاشِمٍ»، وَلَا يَجِبُ وَتَوِلُ التَّوْبَةِ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِالعَقْلِ، وَقَدِ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ الْكَافِرِ، وَقَالَ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِالعَقْلِ، وَقَدِ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ الكَافِرِ، وَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَبُولِهَا ؛ الكَافِرِ، وَقَالَ هَا وَأَمَّا قَبُولُ تَوْبَةِ المُذْنِبِ فَالظَّوَاهِرُ تَدُلُّ عَلَى قَبُولِهَا ؛ سَلَفَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُو اللّذِي يَقَبُلُ النَّوْبَةِ عَنْ عِبَادِهِ ﴿ وَالسُورِى: ٢٥] ، وَلَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُو اللّذِي يَقْبُلُ النَّوْبَةِ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [السُورى: ٢٥] ، وَلَا يَمْتَنِعُ تَقْيِيدُ هَذَا المُطْلَقِ بِالمَشِيئَةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَتُوبُ ٱللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ ﴾ [التوبة: ١٥] .

#### \* الفصل الخامس:

قَالَ «الإِمَامُ»: الجنّةُ وَالنّارُ مَخْلُوقَتَانِ؛ إِذْ لَا يُحِيلُ العَقْلُ خَلْقَهُمَا، وَقَدْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ آيٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ ﴿ مَنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَسَارِعُوا اللهِ مَنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمُ مَ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدّتْ لِلمُتّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَهَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ لَيْ عَنْ صِدْرَةِ ٱلمُنْفَىٰ اللهُ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً. وَتَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ فِي قِصَّةِ آدَمَ وَسُكْنَاهُ الجَنَّةُ وَإِهْبَاطُهُ مِنْهَا.

وَقَدْ أَنْكَرَتْ طَوَائِفُ مِنَ المُعْتَزِلَةِ خَلْقَهُمَا، وَزَعَمُوا أَنْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ

قَبْلَ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ، وَحَمَلُوا الجَنَّةَ فِي قِصَّةِ آدَمَ عَلَى بُسْتَانٍ مِنْ بَسَاتِينِ الأَّرْضِ، وَهَذَا تَلَاعُبُ بِالدِّينِ، وَأَفْعَالُ اللهِ تَعَالَى لَا تُحْمَلُ عَلَى الأَّغْرَاضِ عَلَى أُصُولِ أَهْلِ الحَقِّ، فَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ فِي خَلْقِهِمَا لُطْفًا فِي الإِيمَانِ، وَهُوَ خَيْرُ بَعِيدٍ عَلَى مُوجَبِ أُصُولِهِمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِكْمَالِ تَحْقِيقِ الوَعْدِ وَالوَعِيدِ. اللَّهُ وَالوَعِيدِ.

وَاحْتَجَّ «الجُبَّائِيُّ» بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُكُلُهَا دَآيِثُ وَظِلْهَا ﴾ [الرعد: ٣٥]، قَالَ: فَلَوْ كَانَتْ مَخْلُوقَةً وَلَا مُسْتَمْتِعَ بِهَا لَكَانَ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِمَا أَشْعَرَتْ بِهَا لَكَانَ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِمَا أَشْعَرَتْ بِهِ الآيَةُ.

قُلْنَا: قَالَ المُفَسِّرُونَ: المُرَادُ بِالأَكْلِ هُنَا: الثَّمَرَةُ المَأْكُولَةُ ، كَمَا قَالَ اللَّهَ وَأَنَّ المُأْكُولَةُ ، كَمَا قَالَ اللَّهَ وَيُوا اللَّهُ اللَّهُ وَيَهِا ﴿ [ابراهيم: ٢٥] .

ثُمَّ نَقُولُ: قَدْ وَرَدَ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ تَتَمَتَّعُ بِثِمَارِ الجَنَّةِ وَرَيَاحِينِهَا، وَبِهِ يُجَابُ عَنْ خَلْقِ النَّارِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَرْوَاحِ الكُفَّارِ.

وَتَمَسَّكُوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَدُ. ﴾ [القصص: ٨٨]، قَالُوا: فَلَوْ كَانَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ مَوْجُودتَيْنِ لَهَلَكَتَا.

قُلْنَا: عَامُّ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهِ.

80 CB

قَوْلُهُ:

## ( فَضْلَلُ

إِمَامُ المُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ أَبُو بَحْرٍ، ثُمَّ الإِمَامُ بَعْدَهُ عُلِيًّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. عُمَر، ثُمَّ الإِمَامُ بَعْدَهُ عَلِيًّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَمَا نَصَّ رَسُولُ اللهِ صَالَىٰتُهُ عَلَى إِمَامَةٍ وَتَوْلِيَةٍ بَعْدَهُ؛ إِذْ لَوْ نَصَّ لَاشْتَهَرَ كَمَا اشْتَهَرَتْ تَوْلِيَتُهُ لِكُلِّ أَمْرٍ عَظِيمٍ خَطَرُهُ.

وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الإِمَامَةَ لَمْ تَثْبُتْ نَصَّا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا تَثْبَتُ اجْتِهَادًا، ثُمَّ المُسْلِمُونَ أَجْمَعُوا عَلَى إِمَامَةِ أَبِي بَحْرٍ عَلَىٰ، وَانْقَادُوا بِأَجْمَعِهِمْ مِنْ غَيْرِ اللهُسْلِمُونَ أَجْمَعُهِمْ مِنْ غَيْرِ عَمَرَ وَعُثْمَانَ عَلِيّ اللهُ.
فَخَالِفٍ، وَكَذَلِكَ جَرَى الأَمْرُ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلِيّ اللهُ.

وَمُعَاوِيَةُ وَإِنْ قَاتَلَ عَلِيًّا فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُنْكِرُ إِمَامَتَهُ، وَلَا يَدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ، وَإِنَّ مَانَ يَطْلُبُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ ظَانًا أَنَّهُ مُصِيبٌ، وَكَانَ مُخْطِئًا، وَعَلِيُّ هُ كَانَ مُتَمَسِّكًا بِالْحَقِّ،

قَالَ عُلَمَا وُنَا: الإِمَامَةُ لَيْسَتْ مِنْ أُصُولِ الاعْتِقَادَاتِ، وَالخَطَرُ عَلَى مَنْ يُخْطِئُ فِيهَا يَرْبُو عَلَى الخَطَرِ عَلَى مَنْ يَجْهَلُ أَصْلَهَا.

وَقَدْ صَارَ «أَهْلُ الحَقِّ» إِلَى أَنَّهَا تَجِبُ سَمْعًا، لَا عَقْلًا. وَزَعَمَتِ «الْإِمَامِيَّةُ» أَنَّهَا تَجِبُ عَقْلًا، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ بُوِّبَ عَلَيْهَا فِي عِلْمِ الأُصُولِ،

قَالُوا: وَوَرَدَ الشَّرْعُ أَيْضًا بِإِيجَابِهَا.

وَزَعَمَ بَعْضُ «القَدَرِيَّةِ» أَنَّهَا إِنَّمَا وَجَبَتْ لِكَوْنِهَا لُطْفًا فِي إِقَامَةِ الشَّرَائِع، قَالُوا: وَفِعْلُ اللُّطْفِ وَاجِبٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ إِبْطَالُهُ.

وَصَارَ «أَبُو بَكْرِ الْأَصَمُّ» مِنَ «القَدَرِيَّةِ» إِلَى أَنَّ النَّاسَ إِنْ تَكَافُّوا عَنِ المَظَالِمِ اسْتَغْنَوْا عَنِ إِمَامٍ، وَزَعَمَ أَنَّ نَصْبَ الإِمَامَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي حُدْمِ الدِّينِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَحْسُنُ مِنَ الأُمَّةِ نَصْبُهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَفْرُوضَةً، وَأَنَّهُمْ مَتَى أَقَامُوا حَجَّهُمْ وَجِهَادَهُمْ وَتَنَاصَفُوا لَمْ يَلْزَمْهُمْ نَصْبُ إِمَامٍ.

وَزَعَمَ «هِشَامٌ الفُوطِيُّ» أَنَّ الأُمَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَى الحَقِّ طَوْعًا احْتَاجَتْ إِلَى إِمَامٍ، وَإِنْ عَصَتْ وَفَجَرَتْ وَبَغَتْ وَأَفْسَدَتْ وَامْتَنَعَتْ مِنْ إِقَامَتِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَهْلِ الحَقِّ إِقَامَتُهُ.

وَصَارَتِ «النَّجْدَاتُ» مِنَ «الخَوَارِجِ» أَصْحَابِ «نَجْدَةَ بْنِ عَامِرٍ» إِلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِالنَّاسِ إِلَى إِمَامٍ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَنَاصَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، إِلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِالنَّاسِ إِلَى إِمَامٍ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَنَاصَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِإِقَامَةِ إِمَامٍ يَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ فَأَقَامُوهُ جَازَ. فَإِنْ هُمْ رَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِإِقَامَةِ إِمَامٍ يَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ فَأَقَامُوهُ جَازَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ \_ وَهُو أَنَّ نَصْبَ الإِمَامِ وَاجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ شَرْعًا \_ حَاجَتُهُمْ إِلَى مَنْ يُنْفِذُ أَحْكَامَهُمْ ، وَيُقِيمُ صَلَوَاتِهِمْ ، وَيَخْفِطُ بَيْضَتَهُمْ ، وَيُحْبِي فَيُوشَهُمْ ، وَيَغْسِمُ غَنَائِمَهُمْ وَصَدَقَاتِهِمْ ، وَيَجْبِي وَيَخْفَظُ بَيْضَتَهُمْ ، وَيُحْفِظُ الثَّغُورَ ، وَيَخْفَظُ الثَّغُورَ ، وَيُنْصِفُ المَظْلُومَ مِنَ الظَّالِمِ ، وَيُنصِّبَ القُضَاةَ ، وَيَحْفَظَ الثَّغُورَ ،

وَيَبْعَثَ السُّعَاةَ وَالدُّعَاةَ، وَيُولِّي الوُّلَّاةَ.

وَالدَّلِيلُ القَاطِعُ عَلَيْهِ سَمْعًا اتَّفَاقُ الأُمَّةِ مِنَ السَّلَفِ إِلَى زَمَانِنَا عَلَى أَنَّ الأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنْ إِمَامٍ قَائِمٍ بِأَمْرِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنْ إِمَامٍ قَائِمٍ بِأَمْرِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ فَي أَوَّلِ خُطْبَتِهِ المَشْهُورَةِ: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّهُ حَيُّ لَمْ يَمْتُ، وَتَلَا هَذِهِ الآيةَ: هُوَمَا مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّهُ حَيُّ لَمْ يَمْتُ، وَتَلَا هَذِهِ الآيةَ ». ثُمَّ فَوَمَا مُحَمَّدًا قَدْ قَضَى سَبِيلَهُ، وَلَابُدَّ لِهَذَا الأَمْرِ مِنْ قَائِمٍ يَقُومُ بِهِ، قَالَ: «إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قَضَى سَبِيلَهُ، وَلَابُدَّ لِهَذَا الأَمْرِ مِنْ قَائِمٍ يَقُومُ بِهِ، فَانْظُرُوا وَهَاتُوا آرَاءَكُمْ رَحِمَكُمُ اللهُ». فَأَجَابَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ: فَانْظُرُوا وَهَاتُوا آرَاءَكُمْ رَحِمَكُمُ اللهُ». فَأَجَابَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ: فَانْفُرُوا وَهَاتُوا آرَاءَكُمْ رَحِمَكُمُ اللهُ». فَأَجَابَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ: فَانْفُرُوا وَهَاتُوا آرَاءَكُمْ رَحِمَكُمُ اللهُ». فَالْقَدُا الأَمْرِ مَنْ يَصْدُحُ.

وَلَمَّا قَرُبَتْ وَفَاةُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «تَشَاوَرُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ»، ثُمَّ وَصَفَ عُمَر هِ مُكَا قَرُبَتْ وَفَاةُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «تَشَاوَرُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ»، ثُمَّ وَصَفَ عُمَر هِ مِن يَصِفَاتِهِ، وَعَهِدَ إِلَيْهِ، وَاسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَيْهِ، وَمَا دَارَ فِي قَلْبِهِ وَلَا قُلْبِ أَحَدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ خُلُوُّ الأَرْضِ عَنْ إِمَامٍ.

وَلَمَّا قَرُبَتْ وَفَاةُ عُمَرَ ﴿ يَهُ جَعَلَ الأَمْرَ شُورَى بَيْنَ السِّتَةِ، وَكَانَ اللَّقَاقُ عَلَى عُلَى عَلِيٍّ بَعْدَهُ ﴿ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ السِّتَةِ، وَكَانَ اللَّقَاقُ عَلَى عُلَى عَلَى عَلِيٍّ بَعْدَهُ ﴿ اللَّحْكَامِ عِنْدَ مَوْتِ كُلِّ إِمَامِ الصَّحَابَةَ ﴿ فِي الأَحْكَامِ عِنْدَ مَوْتِ كُلِّ إِمَامِ الصَّحَابَةَ ﴿ فِي الأَحْكَامِ عِنْدَ مَوْتِ كُلِّ إِمَامِ الصَّحَابَةَ فَيْهُ مُ وَمِنْ ذَلِكَ إِلَى زَمَانِنَا الإِمَامَةُ عَلَى هَذَا المِنْهَاجِ فِي اللَّ عَصْرِ . هَذَا الْمِنْهَاجِ فِي كُلِّ عَصْرٍ . هَذَا مُعْتَمَدُ أَهْلِ السُنَّةِ .

وَأَمَّا إِبْطَالُ النَّصِّ عَلَى إِمَامَةِ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ، فَاعْلَمْ أَنَّ المُدَّعِينَ لِلنَّصِّ وَأَمَّا إِبْطَالُ النَّصِّ عَلَى إِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَفِرْقَةُ ادَّعَتِ النَّصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَفِرْقَةُ ادَّعَتِ النَّصَّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ. النَّصَّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ.

ثُمَّ مُدَّعُو النَّصِّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ اخْتَلَفُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نَصَّ عَلَى إِمَامَتِهِ إِمَامَتِهِ بِاسْمِهِ، ثُمَّ عَلَى وَلَدَيْهِ بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَمْ يُنَصَّ عَلَى إِمَامَتِهِ إِمَامَتِهِ بِاسْمِهِ، وَلَكِنْ ذَكَرَ صِفَاتٍ لَا تُوجَدُ إِلَّا فِيهِ.

وَقَدْ أَشَارَ «الإِمَامُ» إِلَى إِبْطَالِ دَعْوَى النَّصِّ القَاطِعِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ شِدَّةِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ وَقُرْبِ العَهْدِ، وَحَيْثُ لَمْ يُنْقَلْ دَلَّ عَلَى عَدَمِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا بَكْوٍ لَمَّا قَالَ بَعْضُ وَحَيْثُ لَمْ يُنْقَلْ دَلَّ عَلَى عَدَمِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا بَكْوٍ لَمَّا قَالَ بَعْضُ الأَنْصَارِ: «مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ»، رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ: «الأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ»، فَرَجَعَ الجَمِيعُ إِلَى رِوَايَتِهِ مَعَ عُمُومِ الحَدِيثِ، فَلَ خَصَّ مِنْ ذَلِكَ لَذُكِرَ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ ﷺ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ»(١).

قُلْنَا: يُحْمَلُ عَلَى المُوَالَاةِ فِي الدِّينِ وَالمَحَبَّةِ وَالمُنَاصَرةِ.

وَقِيلَ: إِنَّ مِنْ أَسْبَابٍ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ جَرَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَوْ أَبِيهِ كَلَامٌ، فَقَالَ عَلِيُّ: أَلَسْتُ مَوْلَاكَ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ أَوْ أَبُوهُ: إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (رقم ٣٧١٣).

أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ ، فَشَكَى عَلِيٌّ عَلِيٌّ فَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ ، فَقَالَ عَلَيْ : «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ».

فَإِنْ تَمَسَّكُوا بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ قَالَ لِعَلِيٍّ: ﴿أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ﴾ (١) ، فَلَا حُجَّة فِيهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ وَارِدٌ عَلَى سَبَبٍ خَاصِّ وَهُو أَنَّهُ عَلَى لَمَّا نَهَضَ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ عَلَيْ عَلَى سَبَبٍ خَاصِّ وَهُو أَنَّهُ عَلَى لَمَّا نَهَضَ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ عَلَيْ عَلَى المَدِينَةِ ، فَشَقَّ عَلَيْهِ تَخَلَّفُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ، فَقَالَ عَلَى المَدِينَةِ ، فَشَقَّ عَلَيْهِ تَخَلَّفُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ، فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ وَنَزَّلُهُ مَنْزِلَةَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى فِي الاسْتِخْلَافِ فِي قَوْمِهِ ، وَلَمْ ذَلِكَ لَهُ وَنَزَّلُهُ مَنْزِلَةَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى فِي الاسْتِخْلَافِ فِي قَوْمِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ هَارُونُ أَمِيرًا بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَى لِأَنَّهُ تُوفِي قَبْلَهُ فِي التَّيهِ .

قَالَ «الْإِمَامُ»: ثُمَّ يُعَارَضُ مَا ذَكَرُوهُ أَخْبَارُ تُدَانِي النَّصُوصَ فِي حَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر ﴿ مَنْهَا أَنَّهُ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: «يَأْبَى اللهُ وَيَأْبَى المُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» (٢) ثَلَاثًا، قَالَ: «اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي، أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»، وَفِي الظَّوَاهِرِ كَثْرَةٌ.

وَالمُعْتَمَدُ فِي صِحَّةِ إِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُمْ أَطْبَقُوا عَلَى بَذْلِ الطَّاعَةِ وَالانْقِيَادِ لِحُكْمِهِ، وَاسْتَوَى فِي ذَلِكَ مَنْ يَفْتَرِي عَلَى بَذْلِ الطَّاعَةِ وَالانْقِيَادِ لِحُكْمِهِ، وَاسْتَوَى فِي ذَلِكَ مَنْ يَفْتَرِي (الرَّوَافِضُ الكَذِبَ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ، فَإِنَّ أَبَا ذَرِّ وَعَمَّارًا وَصُهَيْبًا وَغَيْرُهُمَا مِنَ اللّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، انْدَرَجُوا تَحْتَ الطَّاعَةِ اللّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، انْدَرَجُوا تَحْتَ الطَّاعَةِ اللّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، انْدَرَجُوا تَحْتَ الطَّاعَةِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري (رقم ٣٧٠٦)، ومسلم (رقم ٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم ٢٣٨٧٠

بِأَجْمَعِهِمْ، وَكَانَ عَلِيٌّ ﴿ مُطِيعًا سَامِعًا نَاهِضًا إِلَى غَزْوَةِ بَنِي حَنِيفَةَ، مُتَسَرِّيًا بِالجَارِيَةِ المَغْنُومَةِ مِنْ مَغَانِمِهِ، وَمَا تَخَرَّصَ بِهِ «الرَّوَافِضُ» مِنْ أَبْدَاءِ عَلِيٍّ شَمَاسًا وَشَرَاسًا فِي عَقْدِ البَيْعَةِ كَذِبٌ صَرِيحٌ، نَعَمْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ السَّقِيفَةِ حَاضِرًا، أَوْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِنَفْسِهِ وَبِمَا اسْتَفَزَّهُ مِنَ الحُزْنِ عَلَى السَّقِيفَةِ حَاضِرًا، أَوْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِنَفْسِهِ وَبِمَا اسْتَفَزَّهُ مِنَ الحُزْنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيمًا دَخَلَ النَّاسُ فِيهِ، فَبَايِعَ أَبَا بَكْوٍ عَلَى مَلَا مِنَ الأَشْهَادِ.

وَقَدْ رُورِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَا يُضَادُّ قَوْلَ «الشِّيعَةِ»، قَالَ «أَبُو الجَحَّافِ»: قَامَ أَبُو بَكْرٍ خَطِيبًا بَعْدَ مَا بُويِعَ وَبَايَعَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ وُلِّيتُكُمْ بِبَيَعْتِكُمْ، هَلْ مِنْ كَارِهِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ فِي أُوَائِلِ النَّاسِ: لَا! وَاللهِ قَدْ وُلِّيتُكُمْ بِبَيَعْتِكُمْ، هَلْ مِنْ كَارِهِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ فِي أُوَائِلِ النَّاسِ: لَا! وَاللهِ لَا نُقِيلُكَ وَلاَ نَسْتَقِيلُكَ، قَدَّمَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، فَمَنْ ذَا يُؤَخِّرُكَ (١).

وَعَنْ سُويْدٍ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا ﴿ فَهُ ذَكَرَ فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ فَضْلَ أَبِي بَكْدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَعْطَوْهُ - يَعْنِي المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ - البَيْعَةَ طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرِهِينَ، وَأَنَا وَاللهِ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَهُو لَذَلِكَ فِي بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَهُو لَذَلِكَ عَيْرَ مَنْ بَقِي وَأَنَا وَاللهِ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَهُو خَيْرُ مَنْ بَقِي وَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا لِذَلِكَ كَارِهُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّ وَاحِدًا كَفَاهُ ذَلِكَ، وَهُو خَيْرُ مَنْ بَقِي وَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا وَإِسْلَامًا.

وَرَوَى قَيْسُ بْنُ عُبَادَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ فَي وَالَّذِي فَلَقَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ فِي

<sup>(</sup>١) الانصار في العصر الراشدي، ص١٠٨.

هَذَا الأَمْرِ لَجَاهَدْتُ عَلَيْهِ وَلَا أَتْرُكُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ يَصْعَدُ دَرَجَةً وَاحِدَةً مِنْ مِنْبَرِهِ، وَلَكِنَّهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ رَأَى مَوْضِعِي وَمَوْضِعَهُ فَقَالَ لَهُ: «قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ».

فَإِنْ قِيلَ: فَدُلُّوا عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ جَامِعًا لِشَرَائِطِ الإِمَامَةِ.

قَالَ «الإِمَامُ »: لَنَا فِيهِ مَسْلَكَانِ:

\* أَحَدُهُمَا: الاجْتِزَاءُ بِالإِجْمَاعُ عَلَى إِمَامَتِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا لَمَ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

\* الثَّانِي: أَنَّ مِنْ شَرَائِطِ الإِمَامَةِ عِنْدَ قَوْمٍ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا، وَقَدْ كَانَ مِنْ صَمِيمِهَا. وَمِنْ شَرَائِطِهَا العِلْمُ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ بِاضْطِرَارٍ أَنَّهُ كَانَ مِنْ صَمِيمِهَا. وَمِنْ شَرَائِطِهَا العِلْمُ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ بِاضْطِرَارٍ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَحْبَارِ الصَّحَابَةِ وَمُفْتِيهِمْ. وَمِنَهُا الوَرَعُ، وَنَقْطَعُ بِهِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّلِللهُ مَنْ مَنْ أَحْبَارِ الصَّحَابَةِ وَمُفْتِيهِمْ. وَمِنَهُا الوَرَعُ، وَنَقْطَعُ بِهِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّلِللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمَا قَادِحْ مَقْطُوعٌ بِهِ. وَأَمَّا شَهَامَتُهُ وَكِفَايَتُهُ فَقَدْ شَهِدَتْ بِهِمَا آثَارُهُ وَدَلَّتْ عَلَيْهِمَا سِيرَتُهُ (۱).

فَمِمَّا يَشْهَدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا تُوفِّي عَشِي كَادَ أَنْ يَخْرُجَ الأَمْرُ عَنِ النَّظَامِ، وَارْتَدَّ الأَعْرَابُ، وَاشْرَأَبَّ النَّفَاقُ، وَتَحَرَّبَتِ النَّاسُ أَحْزَابًا، حَتَّى قَالُوا: نَخَافُ أَنْ تَنْخَرِمَ بَيْضَةُ الإِسْلَامِ، فَحَمَاهَا، وَلَقَدْ تَشَتَّتَتْ آرَاءُ الصَّحَابَةِ فِي مَوْتِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيبًا وَتَلَى الآيَةَ، وَحَاجَّ الأَنْصَارَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ، الصَّحَابَةِ فِي مَوْتِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيبًا وَتَلَى الآيَةَ، وَحَاجَ الأَنْصَارَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ،

<sup>(</sup>١) كتاب الإرشاد للجويني، ص ٤٢٩.

ثُمَّ مَا كَانَ مِنْ إِنْفَاذِ جَيْشِ أُسَامَةً مَعَ مُخَالَفَةِ الكَافَّةِ لَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَئِنَ أَحُلَّ أَخِرُّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُنِي الطَّيْرُ أَوْ تَنْهَشُنِي السِّبَاعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُلَّ لِوَاءٍ عَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَالِسَةَ عَلَيْهِ وَسَالَةٍ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَصْرِفَ أُسَامَةً وَيُولِّي مَنْ هُو أَكْبَرُ مِنْهُ سِنَّا وَأَدْرَى بِالحَرْبِ فَقَالَ: أَيُولِيهِ رَسُولُ اللهِ صَالِسَةُ عَلَيْهِ وَسَالًم وَتَأْمُرُونِي أَنْ أَصْرِفَهُ ؟! وَاللهِ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ أَبَدًا.

ثُمَّ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ قُوَّةِ القَلْبِ مَعَ قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَخُرُوجِهِ بِنَفْسِهِ، إِلَى أَنْ قَالَ لَهُ عَلِيٌ عَلَىٰ أَقُولُ لَكَ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ لَكَ يَوْمَ أَحُدٍ: شَمِّرْ سَيْفَكَ وَارْجِعْ إِلَى المَدِينَةِ لَا تَفْجَعْنَا بِنَفْسِكَ، فَوَاللهِ لَئِنْ أَحُدٍ: شَمِّرْ سَيْفَكَ وَارْجِعْ إِلَى المَدِينَةِ لَا تَفْجَعْنَا بِنَفْسِكَ، فَوَاللهِ لَئِنْ فُولِهِ لَئِنْ فُولِهِ لَئِنْ فُولِهُ لَكُونُ لِلْإِسْلَامِ نِظَامٌ أَبَدًا، وَنَحْنُ اليَوْمَ إِلَيْكَ أَحْوَجُ، فَرَجَعَ فُوجِعْنَا بِكَ لَا يَكُونُ لِلْإِسْلَامِ نِظَامٌ أَبَدًا، وَنَحْنُ اليَوْمَ إِلَيْكَ أَحْوَجُ ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ ، وَأَنْفَذَ خَالِدَ ابْنَ الوَلِيدِ عَلَيْهِ.

وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ «القَاضِي» عَلَى إِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَتُدْعَوْنَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ «الإِمَامُ»: وَأَمَّا عُمَرُ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٌّ ﴿ فَسَبِيلُ إِثْبَاتِ إِمَامَتِهِمْ وَاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الإِمَامَةِ فِيهِمْ كَسَبِيلِ إِثْبَاتِهَا لِأَبِي بَكْرٍ، وَقَدِ اسْتُوقِنَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ فَكُو اللَّمْرَ شُورَى فِي السِّتَةِ أَبَا بَكْرٍ ﴿ فَكُو اللَّمْرَ شُورَى فِي السِّتَةِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ عَلَيْهِمَا، وَذَلِكَ إِجْمَاعٌ.

وَأَمَّا إِمَامَةُ عَلِيٍّ فَإِنَّ إِمَامَتَهُ لَمْ تُجْحَدْ، وَإِنَّمَا هَاجَتِ الفِتَنُ لِأُمُورٍ.

قَالَ الشَّيْخُ «أَبُو الحَسَنِ» و «القاضي» و «الإمام» وَأَكْثَرُ الأَصْحَابِ: إِنَّ الإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ لِمَنْ يَصْلُحُ لَهَا بِعَقْدِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بَالِغًا مَبْلَغَ المُجْتَهِدِينَ، وَالعَقْدِ، وَهُو أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بَالِغًا مَبْلَغَ المُجْتَهِدِينَ، وَيَنْضَمُّ إِلَى عِلْمِهِ الوَرَعُ وَالعَدَالَةُ وَالتَّجْرِبَةُ، فَإِذَا عَقَدَهَا لِمَنْ هَذَا شَأْنُهُ وَبَنْضَمُّ إِلَى عِلْمِهِ الوَرَعُ وَالعَدَالَةُ وَالتَّجْرِبَةُ، فَإِذَا عَقَدَهَا لِمَنْ هَذَا شَأْنُهُ وَبَبَ عَلَى الْكُلِّ طَاعَتَهُ.

وَنُقِلَ عَنِ «الإسْفِرَايِنِيُّ» أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ إِجْمَاعٍ وَحُمِلَ عَلَى الاسْتِفَاضَةِ .

قَالَ «الإِمَامُ»: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا بُدَّ مِنْ جَرَيَانِ الْعَقْدِ بِمَشْهَدٍ مِنَ الشُّهُودِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُشْرَطْ ذَلِكَ لَمْ نَأْمَنْ أَنْ يَدَّعِيَ مُدَّعٍ عَقْدًا مُسْتَتِرًا مُتَقَدِّمًا عَلَى العَقْدِ المُظْهَرِ. قَالَ: وَلَيْسَ ذَلِكَ بِأَحَطَّ رُثْبَةً مِن النِّكَاحِ، وَقَدْ شُرِطَ فِيهِ عَدْلَانِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ «المُعْتَزِلَةِ» إِلَى أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَهْلِ الاَخْتِيَارِ. وَهُوَ تَحَكُّمُ.

8008

### ﴿ قَوْلُهُ:

### ( فَضَّلْلُ

الخُلَفَاءُ كَمَا تَرَتَّبُوا فِي الخِلَافَةِ تَرَتَّبُوا فِي الفَضِيلَةِ؛ فَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيَّ؛ إِذْ المُسْلِمُونَ كَسُولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَنَهُمَ أَبُو بَحْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُشَمَانَ، ثُمَّ عَلِيَّ؛ إِذْ المُسْلِمُونَ كَانُوا لَا يُقَدِّمُونَ أَحَدًا فِي الإِمَامَةِ تَشَهِّيًا مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا قَدَّمُوهُ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ أَنْهُ أَفْضَلُ وَأَصْلَحُ لِلْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِهِ).

قَالَ «الإِمَامُ» فِي «الإِرْشَادِ»: فَإِنْ قِيلَ: هَلْ تُفَضِّلُونَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَلَى مَنْعِ إِمَامَةِ المَفْضُولِ، عَلَى مَنْعِ إِمَامَةِ المَفْضُولِ، وَالَّذِي صَارَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ إِمَامَةُ أَفْضَلِ العَصْرِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي نَصْبِهِ هَيَجَانُ الفِتَنِ فَيَجِبُ نَصْبُ المَفْضُولِ.

قَالَ «القَاضِي»: إِنَّ مِنْ شَرَائِطِ الإِمَامَةِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَهُمْ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ وَأَكْثَرُ «القَدَرِيَّةِ»، إِلَّا أَنْ يَعْرِضَ فِيهِ مَا يُوجِبُ نَصْبَ المَفْضُولِ.

وَادَّعَى إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى تَقْدِيمِ الأَفْضَلِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ «الإِمَامُ» هَاهُنَا. قَالَ: وَذَلِكَ بَيِّنٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ أَحْوَالَهُمْ عِنْدَ العَقْدِ لِلْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ.

وَنَقَلَ «القَاضِي» عَنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ وَجُمْهُورِ «المُتَكَلِّمِينَ» أَنَّ أَنْ فَضَلَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَتُ عَلَيْهِ وَسَالِّمَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ

عَلِيٌّ عَلِيٌّ مَا ثُمُّ مَنْ تَوَقَّفَ فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ. وَهَكَذَا نَقَلَهُ «ابْنُ فُورَكٍ».

### \* تَتِمَّةُ:

قَالَ عُلَمَاؤُنَا: قَتْلُ عَثْمَانَ ﷺ كَانَ ظُلْمًا؛ إِذْ كَانَ إِمَامًا، وَمُوجِبَاتُ الْقَتْلِ مَضْبُوطَةٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ، وَلَمْ يَجْرِ مِنْهُ مَا يُوجِبُ قَتْلَهُ. ثُمَّ تَوَلَّى قَتْلَهُ هُمْجٌ وَرَعَاعٌ مِنْ سَفَلَةِ الأَطْرَافِ كَالتُّجِيبِيِّ وَالأَشْتَرِ النَّخَعِيِّ وَالأَرَاذِلِ مِنْ خُزَاعَةً، وَمَنِ اسْتَحَقَّ قَتْلًا فَلَيْسَ إِلَى هَؤُلاءِ قَتْلُهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ أَهْلِكْ قَتَلَةَ عُثْمَانَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ هَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَائِشَةُ هَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَالِللهُ عَلَى عَلَمَ أَمْرَهُ إِلَّا وَقَدْ عَرَضَ نَفْسَهُ لِحَمِيَّتِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ صَالِلَهُ عَرَضَ نَفْسَهُ لِحَمِيَّتِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِمُلَازَمَةِ بُيُوتِهِمْ وَيُنَاشِدُهُمُ اللهَ وَيُعَرِّفُهُمْ أَنَّ الجَيْشَ يُوَافِيهِ مِنَ الأَمْصَارِ.

وَلَا نَظُنُّ بِالصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَعَدُوا عَنْ نُصْرَتِهِ إِسْلَامًا لَهُ، وَلَكِنْ ظَنُّوا أَنَّ القَوْمَ يَنْصَرِفُونَ عَنْهُ، فَأَطَاعُوا أَمْرَهُ فِي تَرْكِ الدَّفْعِ وَلْزُومِ البُيُوتِ.

قَالَ «القَاضِي»: وَكُلُّ خَبَرٍ مَرْوِيٍّ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَمُعَارَضٌ بِمَا هُوَ الأَشْبَهُ مِنْ حَالِ الصَّحَابَةِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِخَبَرِ الوَاحِدِ وَالاثْنَيْنِ.

وَلَمْ تَكُنْ عَسَاكِرُ الإِسْلَامِ حِينَئِذٍ بِالمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ بِهَا بَعْضُ غِلْمَانِ عُثْمَانَ، وَقُتِلَ لَيْلًا، فَارْتَفَعَ الوَيْلُ مِنْ دُورِ المَدِينَةِ، وَقَدْ قَاتَلَ عَنْهُ

ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزَّبَيْرِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ عَلِيٍّ وَكَانَ يَقُولُ: يَا ابْنَ فَاطِمَةَ انْصَرِفْ. وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٍّ حَاضِرًا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ.

وَمَا ذُكِرَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَتَبَ لِعَلِيٍّ ﴿ ﴿ فَإِنْ كُنْتُ مَأْكُولًا فَكُنْ خَيْرَ آكِلٍ ، وَإِلَّا فَأَدْرِكْنِي وَلَمَّا أُمَرَّقُ ﴾ ، فَمِنَ الرِّوَايَاتِ الشَّاذَّةِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ نَاقِلُهَا . وَقَدْ أَنْفَذَ إِلَيْهِ الحَسَنَ لِنُصْرَتِهِ . وَكَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ : يُعْرَفُ نَاقِلُهَا . وَقَدْ أَنْفَذَ إِلَيْهِ الحَسَنَ لِنُصْرَتِهِ . وَكَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ : مَنْ أَغْمَدَ سَيْفَهُ فَهُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللهِ ، فَفَعَلُوا إِلَّا العَبْدُ الَّذِي قُتِلَ فِي الدَّارِ . مَنْ أَغْمَدَ سَيْفَهُ فَهُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللهِ ، فَفَعَلُوا إِلَّا العَبْدُ الَّذِي قُتِلَ فِي الدَّارِ .

وَقَدْ كَثْرُ تَخَرُّصُ «الرَّوَافِضِ» وَطَعْنُهُمْ عَلَى أَيْمَّةِ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَأَمَّا طَلْحَةُ فَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ، شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: المَشَاهِدَ، وَكَانَ صَالِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ:

«اليَوْمَ لِطَلْحَةَ». وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَنْفَذَهُ فِي آخَرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ لِتَعَرُّفِ عَيْرِ قُرْيَشٍ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: «وَأَجْرِي؟ قَالَ: «وَأَجْرِك»، فَجَعَلَ لَهُ أَجْرَ الحَاضِرِينَ.

وَأَمَّا الزُّبَيْرُ فَإِنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَشَاهِدَ، وَهَاجَرَ إِلَى الحَبَشَةِ وَالمَدِينَةِ مَعَ زَوْجَتِهِ أَسْمَاءَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ، وَهُو أَوَّلُ مَنْ سَلَّ سَيْفًا فِي نُصْرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَلَيْ ﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيٌّ، وَحَوَادِيٌّ الزُّبَيْرُ ﴾ وَحَوَادِيَّ الزُّبَيْرُ ﴾ وَحَوَادِيَّ الزُّبَيْرُ ﴾ (١).

وَمَنَاقِبُ الصَّحَابَةِ وَفَضَائِلُهُمْ عَدِيدَةٌ، وَحَقِيقٌ عَلَى المُتَدَيِّنِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ لَهُمْ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ ﴿ اللهِ فَإِنْ نُقِلَتْ هَنَاةٌ فَلْيَتَدَبَّرِ اللهَّاقِلُ النَّقْلَ وَطَرِيقَهُ، فَإِنْ ضَعَّفَهُ رَدَّهُ، وَإِنْ ظَهَرَ وَكَانَ آحَادًا لَمْ يَقْدَحْ فِيمَا عُلِمَ تَوَاتُرًا وَشَهِدَتْ بِهِ النُّصُوصُ. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَأْلُوا جُهْدًا فِي خَمْل كُلِّ مَا يُنْقَلُ عَلَى وَجْهِ الخَيْرِ، وَلَا يَكَادُ يَعْدِمُ ذَلِكَ.

وَأَمَّا إِمَامَةُ عَلِيٍّ ﴿ فَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: مَنْ سَبَقَتِ المُبَايَعَةُ لَهُ مَعَ أَهْلِيَّتِهِ فَهُو الإِمَامُ، وَقَدْ بُويِعَ فِي المَدِينَةِ قَبْلَ بُلُوغِ قَتْلِ عُثْمَانَ إِلَى الشَّامِ. وَمَنْ قَالَ: ﴿ لَا تَثْبُتُ الإِمَامَةُ إِلَّا بِإِجْمَاعٍ ﴾ فَيُقرِّرُهَا بِأَنَّ الإِجْمَاعَ قَدِ انْعَقَدَ وَمَنْ قَالَ: ﴿ لَا تَشْبُتُ الإِمَامَةُ إِلَّا بِإِجْمَاعٍ ﴾ فَيُقرِّرُهَا بِأَنَّ الإِجْمَاعَ قَدِ انْعَقَدَ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ الإِمَامَةَ فِي السَّتَّةِ ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ الإِمَامَةَ فِي السَّتَّةِ ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ

<sup>(</sup>١) البخاري (رقم ٢٦٩١)، ومسلم (رقم ٢٤١٥).

نَفْسَهُ، وَكَذَلِكَ سَعْدٌ، وَقَدْ تَابَعَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ.

قَالَ «الأُسْتَاذُ»: وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ حِينَ تَوجَّهُوا إِلَى البَصْرةِ لَمْ يَهْصِدُوا بِالخُرُوجِ قِتَالَ عَلِيٍّ وَأَصْحَابِهِ، وَلَكِنَّهُمْ طَلَبُوا قَتَلَةً عُمْمَانَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ تَسْلِيمٍ مَنْ قَامَتِ البَيِّنَةُ عَلَيْهِ مُنْ قَتَلَتِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ، فَوَقَعَتِ المُنَاظَرَةُ بَيْنَهُمْ، فَصَارَ أَهْلُ المَدِينَةِ إِلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفُوا بِالقَتْلِ فَقَدْ عُرِفُوا بِالمُعَاوَنَةِ لِلْقَتَلَةِ، وَلَكِنْ لَمْ يُعْرَفُوا بِالقَتْلِ فَقَدْ عُرِفُوا بِالمُعَاوَنَةِ لِلْقَتَلَةِ، وَذَلِكَ مِنَ السَّعْيِ فِي الأَرْضِ بِالفَسَادِ فَيَجِبُ بِهِ القَتْلُ وَالنَّهْيُ وَقَالَ عَلِيً وَقَالَ عَلِيً وَوَلَيْكُ مِنَ السَّعْيِ فِي الأَرْضِ بِالفَسَادِ فَيَجِبُ بِهِ القَتْلُ وَالنَّهُمُ النَّقُورُ هَا جَتِ وَقَالَ عَلِيً وَالْمَعْرِفَةِ مِنَ القِتَالُ بَيْنَهُمُ النَّقُلُ إِلَّا عَلَى القَاتِلِ وَلَمَّا طَالَ بَيْنَهُمُ النَّقُورُ هَاجَتِ وَأَصْحَابُهُ : لَا يَجِبُ القَتْلُ بَيْنَ العَامَّةِ ، وَامْتَنَعَ أَهْلُ العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ مِنَ القِتَالُ ، وَلَمَّ طَالَ بَيْنَهُمُ النَّقُلُ الْعِبْلُ وَلَقَتَالُ بَيْنَ العَالَ بَيْنَهُمُ النَّاسُ عَنِ القِتَالِ ، وَلَا يَجِبُ بِمِثْلِ ذَلِكَ تَفْسِيقُ فَا عَلَى الْقِتَالُ ، وَلَا يَجِبُ بِمِثْلِ ذَلِكَ تَفْسِيقُ لِأَهُلُ الاجْتِهَادِ وَالعِلْمِ وَالعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَلَعَ الْقِتَالُ ، وَلَا يَجِبُ بِمِثْلِ ذَلِكَ تَفْسِيقُ

قَالَ «القَاضِي»: إِنَّمَا امْتَنَعَ عَلِيٌّ مِنْ تَسْلِيمٍ قَتَلَةٍ عُثْمَانَ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى قَتْلَ الْجَمَاعَةِ بِالوَاحِدِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ فَلْيَقُمْ! فَيَنْهَضُ \_ عَلَى مَا قِيلَ \_ أَرْبَعَةُ آلَافٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَيَقُولُونَ: كُلُّ مَنْ تَرَى قَتَلَ عُثْمَانَ.

وَمِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الأَصْحَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اللَّعْنُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ، وَمَا نُقِلَ مِنَ اللَّعْنِ عَنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَغَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ أَهْلِ الاعْتِبَارِ،

بَلْ نَسْتَغْفِرُ لِلْفَرِيقَيْنِ.

وَأَمَّا عَائِشَةُ ﴿ وَمَحَلُّهَا فِي الدِّينِ وَالعِلْمِ وَمَعْرِفَةِ التَّنْزِيلِ وَالتَّأُويلِ فَلَا يَخْفَى، وَقَدْ قَالَ ﴿ الْمَ تُؤْذُونِي فِي عَائِشَةَ فَوَاللهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ اللَّحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ الْمَرَأَةِ مِنْكُنَّ غَيْرَهَا ('). وَقَالَتْ ﴿ اللهِ الْمُؤَلِّةِ مِنْكُنَّ غَيْرَهَا ('). وَقَالَتْ ﴿ اللهِ مِصُورَتِي اللهِ عَلْمَ اللهِ مَا لَسَّاءِ بَعْدَ مَوْيَمَ ﴿ اللهِ مِبْرِيلُ ﴿ مِن النِّسَاءِ بَعْدَ مَوْيَمَ ﴿ اللهِ عَنْرَويَ جَنِيلُ اللهِ مِلْاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا لِللهِ مَا لِللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَصَدِيقِهِ وَ وَمَدِيقِهِ وَلَا كَرِيمًا ﴾ وَأَنَا بِنْتُ خَلِيفَتِهِ وَصَدِيقِهِ وَوَرَزْقًا كَرِيمًا ﴾ . وَإِنَّمَا قَصَدَتِ المَسِيرَ الفِتْنَةِ ، فَكَانَ مِنَ الأَمْرِ مَا كَانَ .

وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ وَقْعَةِ الجَمَلِ فَقَالَتْ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ مَا كَانَ لَمْ أَقِفْ ذَلِكَ المَوْقِفَ». وَكَانَتْ إِذَا تَذَكَّرَتْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ مَا كَانَ لَمْ أَقِفْ ذَلِكَ المَوْقِفَ». وَكَانَتْ إِذَا تَذَكَّرَتْ يَوْمَ الجَمَلِ تَبْكِي حَتَّى تَبِلَّ خِمَارَهَا وَتَقُولُ: غَفَرَ اللهُ لَنَا ذَلِكَ المَسِيرَ وَعَفَاهُ عَنَّا، وَأَلْحَقَ كُلَّ مَنْ قَتَلَ عَلَيٌّ بِنِيَّتِهِ. وَكَانَ عَلِيٌّ يَتَكَلَّمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

80 CB

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (رقم ٣٤٩١)٠

# ﴿ قَوْلُهُ:

## ( فَضْلَلُ

لَا تَصِحُّ الإِمَامَةُ إِلَّا فِيمَنْ تَجْتَمِعُ فِيهِ شَرَائِطُ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَى قَالَ: «الأَثِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» وَالأُخْرَى: أَنْ يَكُونَ لَأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي الفَتْوَى. وَالأُخْرَى: أَنْ يَكُونَ ذَا نَجْدَةٍ وَكِفَايَةٍ، وَيَهْتَدِي إِلَى سِياسَةِ الأُمُورِ وَإِيَالَتِهَا، وَيَكُونُ حُرًّا وَرِعًا فِي دِينِهِ.

وَكُلُّ هَذِهِ الشَّرَائِطُ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي خُلَفَاءِ رَسُولِ اللهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهَا بِالْأَكُفَّ: «الخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَصِيرُ مُلْكًا عَضُوضًا»، أَيْ يَعُضُّونَ عَلَيْهَا بِالْأَكُفِّ، وَكَانَتْ أَيَّامُ الْخُلَفَاءِ هَذَا القَدْرَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ).

أُمَّا اشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الآجْتِهَادِ فَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الآجْتِهَادِ فَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُهْتَدِيًا إِلَى المَصَالِحِ، ذَا نَجْدَةٍ وَكِفَايَةٍ، وَذَلِكَ أَهَمُّ المَقَاصِدِ مِنْهَا. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ العَدَالَةِ وَالوَرَعِ فَكَيْفَ يَتَصَدَّى لِذَلِكَ مَنْ ثُرَدُّ شَهَادَتُهُ؟!.

وَمِنْ شَرَائِطِهَا أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا؛ لِلْحَدِيثِ. وَهَذَا مِمَّا يُخَالِفُ فِيهِ بَعْضُ النَّاسِ وَيَدَّعِي أَنَّهُ شَرْطُ كَمَالٍ.

وَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِ الذُّكُورِيَّةِ وَالحُرِّيَّةِ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ

كَوْنِ الْمَرْأَةِ قَاضِيَةً بَيْنَ النِّسَاءِ. وَتَمَامُ البَحْثِ فِي ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالفُرُوعِ، فَلَا حَاجَةَ لِلْإِطَالَةِ فِيهِ هُنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### \* تَتِمَّةٌ:

اعْلَمْ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. قَالَ «القَاضِي» فِي «الهِدَايَةِ»: «وَمِنْ أَقْوَى أَدِلَّةِ السَّمْعِ إِجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُعْرَفُ فِي خِلَافٌ بَيْنَ الأُمَّةِ».

وَمِمَّا يَدُنُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى اللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَا عَكُمُ عَاتَكُمُ مِن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمُ لَعَاتُ مَعَكُمُ لَيْتِهِ عَمُومُ لَتَوْمِنُنَ بِهِ عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ عُمُومُ لِتَوْمِنُنَ بِهِ عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ عُمُومُ رِسَالَتِهِ وَكَثْرَةُ أَنْبَاعِهِ . وَكَثْرَةُ أَنْبَاعِهِ .

وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ أَفْضَلُ مِنَ المَلَائِكَةِ غَيْرِ الَّذِينَ أَصَابُوا المَعْصِيَةَ كَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَإِبْلِيسَ عِنْدَ «الأَشْعَرِيَّةِ»، خِلَافًا لِـ «المُعْتَزِلَةِ».

قَالَ «القَاضِي»: «وَيَحْتَمِلُ الوَقْفُ فِي تَفْضِيلِ المَلَائِكَةِ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَتَفْضِيلِ الأَنْبِيَاءِ عَلَى المَلَائِكَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ أَوْ بَعْضُهُمْ وَتَفْضِيلِ الأَنْبِيَاءِ عَلَى المَلَائِكَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ أَوْ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ عَمَلًا لِلطَّاعَةِ وَثَوَابًا عِنْدَ اللهِ فَيْكُ ، وَهَذَا المَذْهَبُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَكْثَرُ عَمَلًا لِلطَّاعَةِ وَثَوَابًا عِنْدَ اللهِ فَيْكُ ، وَهَذَا المَذْهَبُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى صَاحِبِ مَقَالَةٍ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَقْفُ تَسْوِيَةٍ بَيْنَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ مُضَافٍ إِلَى صَاحِبِ مَقَالَةٍ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَقْفُ تَسُويَةٍ بَيْنَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ وَقَفْ فَي اللهِ عَمْالِ لِلْإِجْمَاعِ». وَقَفْ فِي أَيِّهُمَا أَفْضَلَ لِلْإِجْمَاعِ».

وَقَدِ اسْتُدِلَّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ بِأُمُورٍ، مِنْهَا كَثْرَةُ الأَعْمَالِ مَعَ الشَّهَوَاتِ وَمَا يَنَالُهُمْ مِنَ المُجَاهَدَاتِ، قَالَ «القَاضِي»: وَقَدْ يَكُونُ مُلازَمَةُ الشَّهَوَاتِ وَمَا يَنَالُهُمْ مِنَ المُجَاهَدَاتِ، قَالَ «القَاضِي»: وَقَدْ يَكُونُ فِي سَائِرِ أَفْعَالِ الأَنْبِيَاءِ المَلائِكَةِ لِلطَّاعَاتِ يَرْبُو عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ يَكُونُ فِي سَائِرِ أَفْعَالِ الأَنْبِيَاءِ مِنَ المَلائِكَةِ، فَلا عُمْدَةً مِنَ المَلائِكَةِ، فَلا عُمْدَةً إِلَّا عَلَى السَّمْع.

وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِأَمْرِهِمْ بِالسُّجُودِ لآدَمَ عَلَى وَهُوَ دَلِيلُ عَلَى تَعْظِيمِ قَدْرِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ، وَقَدْ قَالَ إِبْلِيسُ اللَّعِينُ: ﴿أَرَءَيْنَكَ هَذَا الَّذِى حَلِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ، وَقَدْ قَالَ إِبْلِيسُ اللَّعِينُ: ﴿أَرَءَيْنَكَ هَذَا الَّذِى حَلَّمْتَ عَلَى ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وَبِأَنَّهُ أَعْلَمُ، وَالأَعْلَمُ أَفْضَلُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَمَ عَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلِّهَا ﴾ [البقرة: ٣١]، وقالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلُ مَنْ مَا لَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩].

وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ صَارَ إِلَى أَنَّ المَلَائِكَةَ أَفْضَلُ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ لَن يَكُونَ عَبُدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَئِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ ﴾ [الساء: يَسْتَنكِفَ الْمَسَيحُ أَن يَكُونَ عَبُدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَئِكَةُ اللَّقَرَّبُونَ ﴾ [الساء: ١٧٧]، فَعَطَفَ المَلَائِكَةَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِمْ، إِذْ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: لَنْ يَسْتَنْكِفَ السُّلْطَانُ مِنَ القِيَامِ لِفُلَانٍ وَلَا الوَزِيرُ، وَيَحْسُنُ عَكُسُهُ.

وَالجَوَابُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنَ المَسِيحِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ المَلَائِكَةِ أَفْضَلَ مِنَ المَسِيحِ أَنْ يَكُونُوا أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ جَمْعٌ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَهُمْ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَفْضَلِيَّةِ جَمِيعِهِمْ عَلَى المَسِيحِ أَفْضَلِيَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِ. وَهَذَا إِنْ سُلِّمَ أَنَّ العَطْفَ لِلْمُبَالَغَةِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ العَطْفَ إِنَّمَا كَانَ لِلتَّشْرِيكِ كَمَا فِي المِثَالِ المَذْكُورِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ العَطْفَ إِنَّمَا كَانَ لِلتَّشْرِيكِ لَا يَكُونَ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يُقَالَ: يَنْ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يُكُونَ فِي الآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَفْضَلِيَتِهِمْ أَبْتَة.

وَهَذِهِ النُّبْذَةُ كَافِيَةٌ فِي هَذَا الكِتَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ.

BO COR



## ولأستران

| الصفحة                              | الموصوع                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                     | مقدمة التحقيق                                          |
| ۸                                   | ترجمة الشيخ شرف الدين ابن التلمساني                    |
|                                     | النسخ المعتمدة في العناية بشرح لمع الأد                |
| 79                                  | صور المخطوطات المسعان بها                              |
| ۳٥                                  | مقدمة المصنف                                           |
| <b>{ +</b>                          | القَوْلُ فِي حُدُوثِ العَالَمِ                         |
| ΛΥ                                  | القَوْلُ فِي إِثْبَاتِ العِلْمِ بِالصَّانِعِ           |
| ۸٥                                  | فَصْلٌ صَانِعُ العَالَمِ أَزَلِيُّ الوُّجُودِ          |
| مَعْلُومَاتِ، قَادِرٌ عَلَى جَمِيعِ | فَصْلُ الْبَارِي تَعَالَى حَيُّ ، عَالِمٌ بِجَمِيعِ ال |
|                                     | •                                                      |
| 91                                  | فَصْلٌ صَانِعُ العَالَمِ مُرِيدٌ عَلَى الحَقِيقَةِ     |
| ٩٤                                  | فَصْلُ فِي إِبْطَالِ نَفْي صِفَةِ الإِرَادَةِ          |

| الموضوع                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَصْلٌ فِي إِبْطَالِ حُدُوثِ صفة الإِرَادَةِ                                                                                                        |
| فَصْلٌ فِي إِثْبَاتِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ للله ﷺ٩٩                                                                                    |
| فَصْلُ البَارِي ﷺ بَاقٍ وَاجِبُ الوُجُودِ ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                    |
| فَصْلٌ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ                                                                                                                        |
| فَصْلٌ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ الوُّجُودِيَّةِ القَائِمَةِ بِالذَّاتِ العَلِيَّةِ ١٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
| فَصْلٌ: كَلَامُ اللهِ تَعَالَى أَزَلِيٌّ قَدِيمٌ لَا مَبْدَأَ لِوُجُودِهِ ١٣١٠٠٠٠٠٠١١١١                                                             |
| فَصْلٌ: كَلَامُ البَارِي ﷺ قَدِيمٌ لَيْسَ بِحُرُوفٍ وَلَا أَصْوَاتٍ ١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                     |
| فَصْلُ: في معنى كون كلامِ الله تعالى مقروءاً بالسنة القراء، محفوظاً في صدور الحفظة، مكتوب في المصاحف على الحقيقة١٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                                                                                                                                                     |
| بَابِ ذِكْرِمَا يَسْتَحِيلُ فِي أَوْصَافِ اللهِ تَعَالَى                                                                                            |
| فَصْلٌ الرَّبُّ ﷺ مُقَدَّسٌ عَنِ الإِخْتِصَاصِ بِالجِهَاتِ ، وَالإِنِّصَافِ بِالمُحَاذَاة ١٤٩                                                       |
| فَصْلُ الرَّبُّ ﴾ مُقَدَّسٌ عَن قَبُولِ الحَوَادِثِ١٥١                                                                                              |
| فَصْلُ الحَوَادِثُ كُلُّهَا تَقَعُ مُرَادَةً لِلَّهِ تَعَالَى ، خَيْرُهَا وَشَرُّهَا، نَفْعُهَا وَضَرُّهَا                                          |
| فَصْلٌ مَذْهَبُ أَهْلِ الحَقِّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَجُوزُ أَنْ يَرَاهُ الرَّاءُونَ بِالأَبْصَارِ ١٧٣٠٠٠                                           |
| فَصْلٌ الرَّبُّ ﷺ مُنْفَرِدٌ بِخَلْقِ المَخْلُوقَاتِ، وَلَا خَالِقَ سِوَاهُ، وَلَا مُبْدِعَ                                                         |



| الصفحة         |                                   |                                           | وع                                | الموض        |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 71             | رَ قَادِرٌ مُكْتَسِبٌ لَهَا       | عَلَى أَفْعَالِهِ، بَلْ هُوَ              | لعَبْدُ غَيْرُ مُجْبَرٍ خَ        | فَصْلُ ا     |
| Y19            |                                   | ِ تَعَالَى شَيْءٌ                         | ا يَجِبُ عَلَى اللهِ              | فَصْلٌ لَا   |
|                | تِ النُّبُوَّاتِ                  | القَوْلُ فِي إِثْبَاد                     |                                   |              |
| ۲۳۸            |                                   | مُدَّعِي النُّبُوَّةِ بِالمُهُ            | نما يَثبُتُ صِدقُ                 | فَصْلٌ إِنَّ |
| Y & &          | معانيها                           | صنى وأحكامها و                            | ي أسماء الله الح                  | فصل ف        |
| ۳۱             | وْسَلَةِ: المُعْجِزَاتُ           | نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَالِللَّهُ عَلَيْهُ | لدَّلِيلُ عَلَى نُبُوَّةِ         | فَصْلٌ ا     |
| ٣٢٩            | اتٌ سِوَى القُرْآنِ               | يوَسَالَهُ آيَاتٌ وَمُعْجِزَ              | رَسُولِ اللهِ صَالَاتُهُ عَلَيْهُ | فَصْلٌ لِوَ  |
| يْبُوتِهِ ۱۳۳۹ | عُ، وَجَبَ القَضَاءُ بِ           | لُ ، وَوَرَدَ بِهِ الشَّرْ-               | لُّ مَا جَوَّزَهُ العَقْ          | فَصْلٌ كُ    |
| ۳۸۲ ۰۰۰۰۰۰۰۰   | عَلَيْهِ وَسَالَمَ أَبُو بَكْرٍ   | لَدَ رَسُولِ اللهِ صَالِلَتُهُ:           | مَامُ المُسْلِمِينَ بَعْ          | فَصْلٌ إِهَ  |
| ۳۹۱            | وا في الفضيلة                     | ا في الخلافة ترتب                         | خلفاء كما ترتبو                   | فصل ال       |
| ۳۹۷            | ه شرائط                           | لا فيمن تجتمع في                          | و تصح الإمامة إ                   | فصل لا       |
| ٤٠١            | • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                           |                                   | فهرس         |

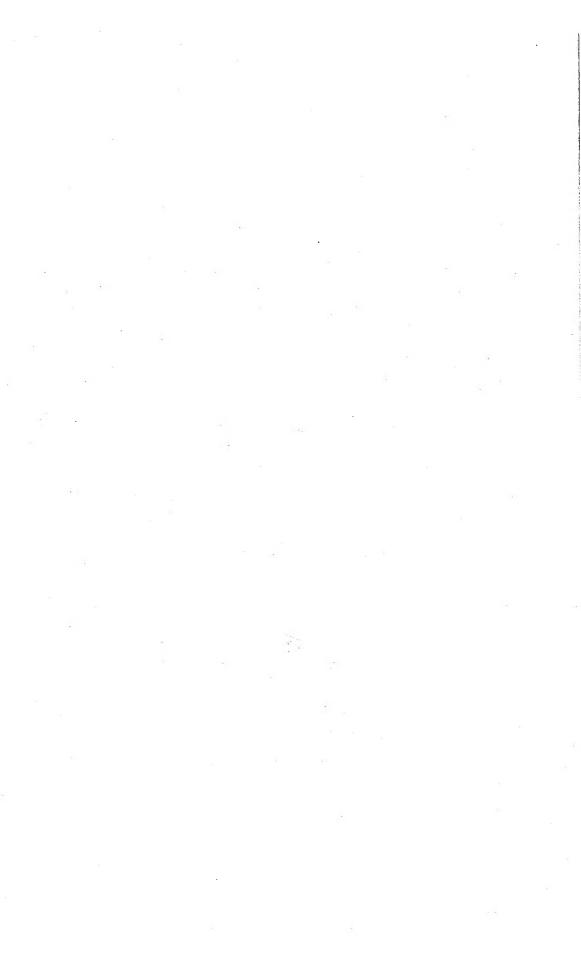



22، نهج المقارلين - المنطقة الصناعية الشرقية - أروانة - قريس الهانف: 376 837 768 76 4216 - الغاكس: 4716 838 70 714